وكنورك يربوسف نصر

## 





# الوجودالمصرى فىأفريقيا

الفترة مابين ١٨٤٠ - ١٨٩٩م

اعسداد وتقسديم

## الدكتورا لسيديوسف نصر

كلية الآداب ــ جامعة اسيوط مدرس التاريخ الحديث والمعاصر

| الهيئة العامة اكتبة الأسكندرية | والمستقدية والمقدل فالمتراز فالمتراز والمتراز وا | _    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                | هيئة العامة اكتبة الأسكسرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) j  |
| 362.05                         | 962.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ارقت |
| رقم التسجيز ٢٤٧٧               | 13Vyy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رقتم |

الطبعة الأولى ١٩٨١



الناشر: دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة - ج ٠ م ٠ ع.

### فهرسالكتاب

#### الموضيوع

| رقم الصفحة |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 1.         | القسيدية:                                               |
| **         | الباب الأول:                                            |
| ٠ ۴۲       | الوجود المصرى في افريقيا في الفترة مابين ١٨٢٠ ــ ١٨٦٣ م |
| ٣١         | الفصل الأول : الثروة البشرية                            |
| ٣1         | ١ ــ محاولات محمد على جلب العبيد                        |
| ξ.         | ٢ ـــ نقل العبيد                                        |
| ٤٢         | ٣ — استخدام العبيد                                      |
| £4         | } - موقف محمد على من تجارة الرقيق                       |
| ٧٥         | المفصــل الثاني : الثروة الحيوانية                      |
| ٥٧         | ١ _ الماشية                                             |
| <b>Y 1</b> | ٢ الجلود                                                |
| <b>٧</b> % | ٣ ــ الصوف                                              |
| ٧٣         | ٤ ــ العاج                                              |
|            |                                                         |

| ٧٥         | الفصل الثالث: المعادن                         |
|------------|-----------------------------------------------|
| ٧٥         | ١ ــ الحديد                                   |
| <b>Y</b> Y | ٢ الذهب                                       |
| ۸٧         | الفصل الرابع: الزراعة والفلات الزراعية        |
| ۸۷         | اولا : الزراعــة                              |
| 33         | ثانيا: الفلات الزراعية                        |
| 11         | ١ ــ بذرة القطن                               |
| ۹٤         | ۲ ـــ الأينوس                                 |
| ٩٤         | ٣ المسمغ                                      |
| 1.1        | <ul> <li>السناهكي</li> </ul>                  |
| .) n &     | ه ـــ النيلة                                  |
| 1.0        | ٦ الأقبشة                                     |
| 1.0        | ٧ ــ دودة الحرير                              |
| 1.1        | الفصل الخامس: التقدم العمراني في افريقيا      |
| 4.4        | ١ ـــ الادارة                                 |
| 111        | ٢ ــ المـــناعة                               |
| 118        | ٣ العمارة وحشر الابار                         |
| 117        | ٤ الكشف عن منابع النيل                        |
| 14.        | ه ــ التعليم                                  |
| 144        | ا" - علاقة مصر بيعض الدول الانريقية والاجتبية |

|              | الفصل السادس: الوجود المصرى في افريقيا في عهدى عباس   |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 140          | الأول ومحمد سسعيد باشا                                |
| 150          | 1 ــ عصر عباس الأول                                   |
| 381          | ٢ ــ عصر ســعيد باشا                                  |
|              | البساب الثاني :                                       |
| 189          | الوجود المصرى في افريقيا في الفترة مابين ١٨٦٣ ــ ١٨٧٩ |
| 131          | القصــل السابع: الثروة البشرية والغاء الرق            |
| 104          | الفصــل الثامن : الزراعة والفلات الزراعية             |
| 16V          | ١ الزراعة                                             |
| 17.          | ۲ ــ الغلات الزراعيــة                                |
| 17.          | 1 ـــ القطن                                           |
| 171          | ب _ الخلوات التي اتخذها اسماعيل                       |
| 178          | ج - نظام ملكية الاراضى في السودان                     |
| 1 <b>Y</b> Y | الفصل التاسع :                                        |
| 178          | ا ــ السكة الحديد والمواصلات                          |
| 178          | ١ _ اهبية مد السكة الحديدية الى السودان               |
| 171          | ٢ ــ تطور انشاء السكة الحديد السودانية                |
| 1 7 7        | ٣ ــ البعثــات                                        |
| 798          | <ul> <li>انشاء المحطات</li> </ul>                     |

| 117             |
|-----------------|
| 114             |
| 7.7             |
| 7.0             |
| 7.0             |
| ۲.7             |
| 4+4             |
| ۲۳۷             |
| <b>۲</b> ۳۸     |
| 337             |
| <b>A37</b>      |
| 70 <sup>†</sup> |
| 700             |
| 700             |
| 707             |
| ٨٥٢             |
| ۲۲۲             |
|                 |

| 177          | الفصل الثالث عشر: نظام الحكم المصرى في البلاد الأفريقية   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۷۱          | ١ ـــ الأمن                                               |
| ۲ <b>۷</b> ٦ | ۲ التعليم                                                 |
| <b>1</b>     | ٣ ــ المـــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ፕለፕ          | } القضـــاء                                               |
| 3 / 7        | o العمــارة                                               |
| <b>190</b>   | البساب الثالث:                                            |
| <b>190</b>   | الوجود المصرى في أفريقياً في الفترة مابين ١٨٨٠ - ١٨٩٩     |
| <b>۲9Y</b>   | الفصل الرابع عشر : الثروة البشرية والرق في افريقيا        |
| ۳۱۱          | الفصل الخامس عشر : السكة الحديد                           |
| 717          | ١ _ خط حلفها _ الخرطوم                                    |
| ۳۱۹          | ۲ ۔ خط سے اکن ۔۔ بربن                                     |
| ۳۳۳          | ٣ ــ التلغراف                                             |
| <b>۳</b> ۳۸  | ٤ ــ البريد                                               |
| ۳۳۹          | الفصل السادس عشر: نظام الحكم المصرى في الأقاليم الأفريقية |
| ۳۳۹          | ۱ ــ التنظيم الادارى                                      |
| ۳٤٣          | ٢ ــ القوانين التشريعية                                   |
| ۳٥.          | ٣ القضــاء                                                |
| 70 T         | ) ــ الأمــن                                              |
| Ÿ.           |                                                           |

**1.** Y

| ۳۵۳,         | ه ــ التعليم                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 807          | ت ــ المـــحة                                           |
| ٣٥٩          | الفصل السابع عشر : علاقة مصر بالدول الأوربية في أفريقيا |
| P07;         | ، ایطالیا                                               |
| 377          | ۲ ـــ بریطانیــا                                        |
| <b>አ</b> ፖፕአ | ۳ غرنســـا                                              |
| ۳۷۳          | <b>}</b> ترکیـــا                                       |
| ۳۸۷          | الفصل الثامن عشر : حجم الوجود المصرى الى السودان        |
| ۳۸۷          | امتداد الوجود المصرى الى السودان مرة ثانية              |
| ۳۹۳-         | الملاحــــق :                                           |

خرائط تاريخية تنشر لأول مرة خلف الصفحة التالية :

المسسادر:

""" > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > "" > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > """ > "

#### معتدمتر

تكمن أهمية هذا البحث في أنه يعالج بالدراسة والتحليل فترة زمنية من أهم فترات التاريخ المصرى الحديث في أفريقيا في القرن التاسع عشر ، وعلى وجه التحديد في الفترة ما بين ١٨٢٠ ، ١٨٩٩ ، فدراسة هذه الفترة بالذات تلقى الضوء على الجوانب الحضارية الهامة التي قامت بها مصر في أفريقيا في خلال القرن التاسع عشر ، سواء كان ذلك في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو العمرانية أو في مجال الكشوف الجغرافية أو في غيرها من النواحي الأخرى ، زيادة على ذلك فان دراستها تبرز لنا دور مصر الايجابي في أفريقيا في هذه الحقبة من الزمن فمن الواضح أن دورها لم يكن دورا استعماريا كما يزمع البعض ، بل كان دورا حضاريا الى درجة كبيرة ،

وقد زاد من أهبية هذه الدراسة توافر مصادرها الأساسية ، كالوثائق والمخطوطات والتقارير والسجلات وكذلك توافر مصادرها غير الأسساسية ، التي نتمثل في المراجع العربية والأجنبية والدوريات .

ولكن على الرغم من أهمية هذه الفترة ، وعلى الرغم من توافر مصادرها الا ان الباحثين والمتخصصين لم يتناولوها ، بالبحث والدراسة الكافية ، ويرجع ذلك اما لاعتقادهم في عدم توفر المادة اللازمة لدراسة هذا الموضوع او لاعتقادهم في صعوبة دراسة هذه الفترة التاريخية الهامة وذلك لطول مدتها الزمنية ، ولكن عندما راودتني فكرة هذا الموضوع اقدمت عليه ولم أتردد في تناوله بالدراسة ، اعتقادا أن دراسته ، ربما تزود المكتبة العربية باضافة علمية جديدة ، أو ربما تمكنني من ابراز دور مصر الايجابي في افريقيا ، حتى يفيها العالم بما تستحقه من تقدير ،

لقد واجهت بعض المصاعب أثناء جمع مادة هذا البحث ، وخاصة ما واجهته منها في دار الوثائق التاريخية ، تكثير من الوثائق هناك ، غير منظم يولا مرتب ، بل والبعض منها مبتور أيضا .

اللى جانب هذا نقد واجهت مشكلة النقص فى بعض المراجع الهامة التى لا يتوفر منها الا العدد اليسير ، ولو تصادف ووجد البعض منها فى أحدى المكتبات العامة فاما أن يكون معارا للباحثين والأساتذة ، وأما أن يكون موجودا ولكن غير مسموح بأعارته لكونه من الكتب النادرة ، وترجع ندرته الى انه طبع فى القرن الماضى .

وبعد ان انتهيت من جمع مادة هذا البحث قمت بتصنيفه وغق المنهج العلمى ، مراعيا فى ذلك التسلسل التاريخى للاحداث ووحدة الموضوع حتى يتيسر لى كتابته ، هذا عن أهمية الدراسة والصعوبات التى واجهتنى خلال مترة البحث .

واما عن التحديد الجغراف لموضوع البحث ، نهو يهتم على وجه التحديد بدراسة بعض المناطق الافريقية بصفة عامة والسودان يصفة خاصة .

فبالنسبة لافريقيا فأنها تختلف عن غيرها من القارات من حيث ظروفها الطبيعية والمناخية ، وكذلك من حيث موقعها الجغرافى ، فهى تقع بين خطى عرض ٣٧٥ شمال خط الاستواء ، وبين خط عرض ٣٥٥ جنوب خط الاستواء ، وبين خط عرض و٥٥ جنوب خط الاستواء ، ويمر من خلالهما أيضا خطوط العرض الرئيسية الممثلة في مدار السرطان ومدار الجدى وخط الاستواء ، وقد كان لمرور هذه الخطوط العرضية الرئيسية اثره المباشر على جغرافية افريتية من حيث تباين مناخها .

وقد أدى هذا التباين في المناخ الى التنوع في كثرة غلاتها الزراعية ، وقد ضاعف من هذه الغلات اتساع مساحة أفريقيا التي تبلغ حوالي ١٠٠٠ر١١٠ ( أحد عشر مليونا وسبعمائة الف من الأميال المربعة ) ، فهي تعتبر بذلك ثاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسسيا ، كما أنها محاطة بحدود طبيعية تفصلها عن باقي القارات ، فيحدها من الشرق البحر الأحمر والحيط الهندي ، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي الذي يفصسلها عن الأمريكتين ، ويحدها من الشمال البحر المتوسط ، ويحدها من الجنوب نقطة التناء المحيط الأطلسي بالمحيط الهندي ، وقد وهبها الله عسددا من التنهار ، منها نهر النيل والكنغو والنيجر والسنغال والزمبيزي والأورانيج ، وغيرها من الاتهار الصغيرة والأخوار ، ولقد ساعدت كثرة الإمطار التي تهطل وغيرها من النستوائية، الهذه القارة على وجود مساحات شاسعة من الغابات على المنطقة الاستوائية، الهذه القارة على وجود مساحات شاسعة من الغابات

الاستوائية ، التي تكثر بصفة خاصة في غرب القارة الافريقية ، وحوض الكونغو ، وفي منطقة خط الاستواء ، أما فيما عدا ذلك فيقل وجود الغابات تدريجيا نظرا لقلة الأمطار ، وتحل محلها حشائش السامانا التي بندر وجودها والتالي ، كلما اقترينا من الصحراء الكبرى الواقعة الى الشمال من خط الاستواء ، والتي تشغل جزءا كبيرا من مساحة القارة الافريقية ، والي جانب نمو الغابات في اغريقيا ، تنمو بها أيضا أشجار المطاط والكاكاو ونخيل. الزيت والبن والموز ، وينمو بها أيضا نباتات القصب والقطن والسمسم والذرة العويجة والدخن والفول السوداني (١) . . وزيادة على ذلك فان هذه القارة غنية. بثروتها الحيوانية المثلة في الأبقار والجاموس والابل والغنم والماعز هذا ٤ الى جانب وفرة الحيوانات البرية الأخرى العديدة الأنواع ، التي تمثل في الوقت الحاضر أهم المقومات السياحية التي تجذب الكثير من سياح العالم لزيارة بعض المناطق الأفريقية . ولكن على الرغم من وجود هذه الثروات الضخمة في افريقيا ، الا أن حكامها لم يستغلوها لصالح شعوبهم ، ويرجع السبب في ذلك الى انتشار الجهل والتخلف والعزلة ، التي حالت دون اتصال المريقيا بالعالم الخارجي بالاضافة الى قلة رؤوس الأموال وعدم توفر الخبرة الفنية ، والأيدى العاملة المدرية .

وتتمثل عوامل عزلة افريقيا في كثرة الغابات الاستوائية والحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة والحيوانات المفترسة والأمراض الفتاكة والصحراء الشاسعة ، بالاضافة الى عدم صلاحية شلواطئها الغربية لرسو سفن الرحالة والمغامرين ، وذلك راجع الى التكوين الطبيعى للسلحل الغربي لأفريقيا والذي يتميز بعدم تعاريجه ، فبينما يرتفع هذا الشاطىء في مكان ، فجده ينخفض في مكان آخر ، بحيث تغمره المياه والأمواج ، زيادة على شدة حركة المد والجزر ، بالاضافة الى ذلك فان هذا الساحل يحوى كثيرا من الالسنة الرملية والطميية التى توجد بصفة خاصة في مصبات الانهار ، وقد

<sup>(</sup>۱) نبيلة عبد الهادى ، وفؤاد مصطفى محمود : الانتساج الأفريقي والتجارة الخارجية ، ص ، ص ٣ سـ ٤ .

اتخذ تجار الرقيق من الشاطىء الغربى لأغريقيا نقط وثوب لصيد الرقيق . الأسسود (٢) .

لم تكن سواحل افريقيا كلها غير صالحة لرسو السفن مثل الساحل الغربى ، بل نجد ان بقية سواحلها كانت صالحة لرسو السفن ، ليس فقط في القسرن الماضى فحسب ، بل من قبل ذلك بكثير ، والدليل على ذلك ما اشتهرت به الموانى الشمالية والشرقية لافريقيا ، وقد زادت اهمية هذه الموانى بعد فتح قناة السويس للملاحة العالمية أى منذ عام ١٨٦٩ ، التى كان لنتحها اثره الفعال في المساهمة في تشجيع حركة التجارة العالمية ، بين أوروبا من ناحية ، وافريقيا وآسيا من ناحية اخرى ، (٢)

لم تكن هذه التجارة قاصرة على الغلات الزراعية والمعادن فحسب ، بل شملت أيضا تجارة الرقيق الأسود التي انتشرت في أجزاء كثيرة من أفريقيا ، خاصة بعد أن خفت حدة الحرب بين الدول ، فقد كانت هده الحروب بهثابة مصدر من مصادر تجارة الرقيق في العالم ، ولكن بمجرد الانتهاء من هذه الحروب ، بدأ النخاسة في البحث عن مصدر آخر ، يحصلون منه على الرقيق، فلم يجدوا أمامهم الا أفريقيا ، فذهبوا اليها بحجة الاتجار في العاج وريش النعام ، وهناك عملوا أيضا في الاتجار بالرقيق الاسود بل وعلى أوسع نطاق ، مستخدمين في ذلك أبشع الطرق غير الانسانية في اصطيادهم . (٤) هذا عن أفريقيا .

واما عن السودان ، فهو الامتداد الطبيعى لمصر حيث كانت له علاقات قديمة معها ترتكز على دعائم قوية ، تتمثل فى وحدة الأرض والمعرف والدين واللغة والمصلحة والمصير المشترك (٥) لذلك نجد أن السودان كان يتأثر بما تتأثر به مصر من تيارات سياسية أو ثقافية أو اجتماعية ، فعند ما دخلت المسيحية ومن بعدها الاسلام الى مصر ، دخلا بالتالى الى السودان .

Harrison Church, R.G.: West Africa. pp. 10-12. (Y)

Asfour, M.M. Dr.: The ports of Redsea. p. 221. (7)

<sup>(</sup>٤) دكتور / ميليب رملة : الجغرائيا السياسية المريقيا من د .

<sup>(</sup>ه) د / محمد محمود المسياد ، ومحمد عبد الغنى سسعودى : السسودان ، ص ه .

يتميز السودان بكثرة أراضيه الخصبة وباتساع مساحته التى تبلغ نحو مايون ميل مربع ، غضلا عن ذلك فانه يتميز بمرور النيل وروافده المختلفة من خلاله والتى تعمل مجتمعة على خلق بيئة زراعية جيدة (١) .

ولكن على الرغم من كثرة الثروات الاقتصادية في السودان خاصة وانريقيا عامة ، الا أن هذه الثروات ظلت دون استغلال من جانب الاغارقة لمصالح شعوبهم ، الذين كانوا يعيشون في ظلام الجهل والتخلف .

وفى أثناء القرن التاسع عشر كانت أوربا تميش فى ظل ظروف حضارية متقدمة هى الظروف التى خلقت رغبة لدى الأوربيين فى الحصول على المواد الخام اللازمة لمصانعهم كى تواصل استمرارها فى العمل ، كما رغب الأوربيون أيضا فى فتح اسواق جديدة فى أفريقيا لتصريف منتجاتهم الصناعية بكافة أنواعها .

ونظرا لهذه الأهمية الاقتصادية ، شجعت أوربا بعض الرحالة والمغامرين. على الذهاب الى أفريقيا ، كى يقوموا بكشف بعض المناطق هناك للوقوف. على ما تحويه هذه المناطق من مواد خام ، وكان البعض من هؤلاء الرحالة ينجح فى مهمته ، والبعض الآخر كأن يصادفه الفشل ، وكانت المخاطر ... تصادفهم أثناء الرحلة ، ولم تكن الحماية فى بعض البلاد الأفريقية فى ذلك الوقعت مكفولة ، لمثل هؤلاء المغامرين وخاصة قبل دخول مصر الى أواسط.

کان من هؤلاء الرحالة والمفامرين الطبيب الفرنسي جاك فرنسوا بونسيه Poncet الذي زار الحبشة وسنار في الفترة ما بين عامي ١٦٩٨ م ١٧٠٠ ، والرحالة البافاري كرمب Krump الذي زار سنار في الفترة ما بين ١٧٠١ – ١٧٠١ ، ومن بعده زار سنار نائب القنصل الفرنسي بدمياط والمسمى لونواردي رول Le noir du Roule ولكنه قتل عام ١٧٠٥ بمعرفة سلطان سنار ، وبعد ذلك جاء الى افريقيا الرحالة جيمس بروس

<sup>(</sup>٦) د / جمال الدين الدناصورى : مشروعات التوسيع الزراعي في السنشودان ٤ ص ١٥٩ ٠

الاسكتلندى ، ووليم جيمس براون Browne الانجليزى الجنسية ، والشيخ محمد بن عمر التونسى ، وجون لويس بركار Burckar السويسرى الجنسية ،

لقد نشر هؤلاء الرحالة والمكتشفون كل مشاهداتهم عن البلدان التى زاروها مثل الحبشة والسودان ، موضحين في تقاريرهم جميع احوالهاالسياسية والاجتماعية والاقتصادية (٧) .

كان من نتائج أعمال هؤلاء الرحالة والمفامرين الذين ذهبوا الى افريقيا تشجيع (محمد على ) على دخول أفريقيا ، هو الأمر الذي بدأ بالفعل منذ عام ١٨٢٠ ، مستندا في ذلك الى عدة دوافع نجملها على النحو التسالى : ....

ــ تدهور الأوضاع فى السودان ، فقد انتشرت الفوضى والاضطرابات ـ. السياسية ، وتدهورت الأحوال الزراعية والتجارية مما ادى بأهل السودان الى أن يطلبوا من مصر التدخل ، لكى تقضى على هذه الفوضى المنتشرة فى بلادهم ، وتستبدل هذه الأوضاع بالأمن والنظام والرخاء الاقتصادى (٨) .

- استباب الأمن في مصر ، وذلك بعد هزيمة المهاة الانجليزية ، والتخلص من المهاليك نهائيا في مذبحة القلعة منذ عام ١٨١١ م ، بالاضافة الى. الأنتهاء من الحروب الوهابية التي بدأت في الفترة ما بين عام ١٨١١ م وحتى عام ١٨١١ (٩) .

— أقوال رجال القواغل التجارية الذين كانوا يحضرون من السودان الى أسوان ، فقد أكد هؤلاء الرجال لمحمد على ، صحة ماقاله الرحالة والمفامرون في تقارير هم ، بل وأوضحوا له أيضا الصورة الكاملة عن أحوال هذه البلاد من حيث خصوبة التربة في السودان ، وبصفة خاصة في اقليم سنار ، وأوضحوا

<sup>(</sup>۷) د / محمد غؤاد شکری: الحکم المصری فی السودان صصص ۱۰،۹ می (۸) د/محمد غؤاد شکری - مصر والسودان ، تاریخ وحدة وادی النیل السیاسیة فی القرن ۱۹ صص ۷ - ۸ ۰

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ، ص ١٢٣ .

له أيضا ما تتميز به هذه البلاد من وفرة في حاصلاتها الزراعية والمعدنية ، والتي يرجح وجودها بوهرة في جبال كردفان وفي سنار وفازوغلي .

— ضعف دولة الفونج ، التى كان لها نفوذ كبير فى الماضى على جميع ممتلكاتها ، ولكن هذا النفوذ بدأ يتضاءل مع بداية القرن التاسيع عشر ، وبدأ الصراع يدب بين حكامها على السلطة ، فبعد أن ضعف نفوذ ملك دولة الفونج وتضاءل سلطانه ، تنافس على السلطة وزيران هما الوزير عدلان ، ومنافسه الوزير حسن رجب ، وقد أدى هذا النزاع فيما بينهما الى سفك الدماء وتفاقم الأمور ، التى كان من نتائجها فقدان دولة الفونج (﴿ الله سفك الدماء وتفاقم الأمور ، التى كان من نتائجها فقدان دولة الفونج (﴿ الله وَمِن جهة الشرق فى كل من مواطن قبائل الهدندوة والحلائقة وبنى عامر (١٠) ولم يبقى لها من السيطرة على المشيخات والدويلات الباقية تحت نفوذها ولم يبقى لها من السيطرة على المشيخات والدويلات الباقية تحت نفوذها الا السلطة الاسمية (١١) ولكى يتأكد محمد على من صحة المعلومات الخاصة بضعف دولة الفونج أرسل من طرفه مندوبا الى سنار ، عاصمة هذه الدولة، كى يقدم بعض الهدايا إلى ملكها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كى يقوم بالتجسيس على أحوال هذه الملكة من حيث القوة والضعف (١٢) .

\* اسست دولة الفونج الاسلامية في سنار في أوائل القرن السادس الميلادي ، على يد ملكها « عمارة د ونقس » وقد بسطت هذه الدولة سيطرتها على النيل الأزرق ، مدة من الزمن تبلغ نحو ثلاثة قرون ، ومدت حدودها نحو الشمال حتى الجندل الثالث ، ووصل سلطانها في الجنوب حتى فازوغلى، وخضعت لها الاقاليم الشرقية حتى البحر الأحمر ، ومن ناحية الغرب وصلت حدودها الى حدود دارفور الشرقية .

انظر كتاب الدكتور محمد فؤاد شكرى ، الحكم المصرى فى السودان ما ١١ (١٠) د/محمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ، المصدر السابق صرص ٩ -- ١٠ - ١٠ - ١٠ ٠

(11) د/صلاح الدين الشامى: بورسودان ، ميناء السودان الحديث . ص ١٢٨ .

(۱۲) د/مكي شبيكة: السودان عبر القرون ، ص ٨٤ .

- رغبة محمد على فى القضياء على الماليك الذين فروا من مصر فى اعتاب مذبحة القلعة عام ١٨١١م الى صعيد مصر ، ومنه الجهوا صوب الجنوب الى دنقلة ، وهناك اسسوا دولة صغيرة لهم ، وكونوا أيضا جيشا من السود وسلحوه بالأسلحة التى اخذوها معهم من مصر ، أملا فى استعادة سلطانهم عليها (١٣) وكان هؤلاء الماليك عندما استقروا فى دنقلة استغلوا سكانها أبشيع استغلال (١٤) وذلك لأن الماليك تعودوا حياة الترف التى كاتوا يعيشونها فى مصر ، والتى كانت قائمة على جمع الضرائب الباهظة ، وعلى اسلوب السلب والنهب لشعوبهم ، فيبدو أنهم مارسوا هذا الاسلوب مع سكان دنقلة الفقراء ، مما جعلهم يضيقون ذرعا بأسلوب الماليك ، وكان محمد على فى نفس الوقت يتابع تحركات الماليك الذين يحاولون تهديد أمن بلاده من جهة الجنوب ، فقرر مطاردتهم والقضاء عليهم (١٥) .

- الرغبة في السيطرة على البحر الأحمر ، لأنه طريق الحجاج الى الأراضى المتدسة، وطريق التجارة العالمية التي تستاثر بها شركة الهند الشرقية، وكان محمد على قد أرسل حملة عسكرية الى الجزيرة العربية عام ١٨١١ م بقيادة ابنه احمد طوسون ، للقضاء على الوهابيين الذين استمرت الحرب معهم حتى عام ١٨١٩م وكان محمد على قد تمكن من بسط نفوذه على الساحل الشرقي للبحر الأحمر رجاء تدخله في السلمودان في العام التالى للانتهاء من الحرب الوهابية ، فبعث بحملة أخرى الى السودان ، كانت تحت قيادة ابنه اسماعيل (١٦) ويبدو أن السبب في أرسال هذه الحملة الى السودان كان لاحكام السيطرة المصرية على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، والتي لم تكتمل الا بعد أن حصل محمد على من السلطان العثماني على مينائي سواكن ومصوع ، فباستلائه على هذين المينائين تمكنت مصر من احكام سيطرتها على شواطيء البحر الأحمر الشرقية والغربية .

Holt. P.M.: Amodern History of the Sudan. P. 35. (17)

<sup>(</sup>١٤) د/عبد الرحمن زكى : التاريخ الحربي لعصر محمد على ،ص١٣٤٠.

<sup>(</sup>١٥) عبد الرحمن الراذعي ، عصر محمد على ، المصدر السابق ص ١٦٩٠.

Hill, Richard: Egypt in the Sudan. P. 7. (17)

- وكانت هناك رغبة محمد على فى تزويد جيشه بالأعداد اللازمة من السود ، وذلك لما يتميزون به من قوة البنية وحب الطاعة والنظام ، وكان ذلك أيضا بغرض تعويض جيشه عما فقده من جنود فى الحروب التى خاضها ضد المماليك والوهابيين ، وسوف لا يقتصر عمل هؤلاء السود على الالتحاق بالجهادية فحسب ، بل سوف يمارسون أيضا كافة الأعمال الأخرى ، مثل الزراعة والمسناعة والعمل المنزلى .

- وكانت هناك كذلك رغبة محمد على فى التخلص من بقايا جيشه وخاصة من جنود الأرناؤود والدولاة والألبانيين وغيرهم وكانت هذه العناصر المختلفة التى يتكون منها جيشه ، تمثل عنصر الخطر الذى يتهدد سلطانه فكثيرا ما كان هؤلاء الجنود يثيرون القلاقل والفتن والاضطرابات بين السكان (١٧) ، ولذلك قرر محمد على ضرورة التخلص منهم بارسالهم الى السودان ،

ــ هذا الى جانب عدم الرغبة فى تجنيد الفلاحين المعربين لا لعدم ــ كناءتهم ومقدرتهم العسكرية ، ولكن لكى يتفرغوا لفلاحة الأرض ، خاصة لأن الغلات الزراعية فى ذلك الوقت كانت تبثل العنصر الاساسى للاقتصاد المعرى (١٨) .

ــ وكانت هناك الرغبة في الحصول على المعادن التي سمع محمد على 4 عن وجودها بوغرة في السودان 4 وكان أكثر هذه المعادن حبا له هو معدن الذهب (١٩) حيث كلف فيما بعد قواته العسكرية بضرورة البحث والتنقيب عنه في كل مكان من بلاد السودان •

مد وكان هناك أمر الكشف عن منابع النيل التى ظلت مجهولة رغم المحاولات التى قام بها الرحالة والمغامرون ، وذلك لكشف الغموض عنها (٢٠)،

<sup>(</sup>١٧) عبد الرحمن الرامعي ، المصدر السابق ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۱۸) د / مكى شبيكة ، المصدر السابق ص ٨٤ ٠

Mandour El-Mahdi: Ashort history of the Sudan P. 16. (19) Tbid. P. 61.

\_ وكان هناك كذلك الرغبة فى تنمية وتنشيط حركة التجارة بين مصر والسودان ٤ وقد تلاحظ ذلك فى مخاطبة محمد على لحكمدار السودان بقوله :

« يجرى شراء ما يوجد من اصناف الصمغ وسن الفيل وريش النعام. على حساب الميرى ، وتدفع اثمانها المستحقة من خزينة سنار » (٢١) .

ولقد أدى اهتمام محمد على بتنشيط حركة التجارة بين مصر والسودان الى زيادة حجمها ، وخاصة بعد أن استتب الأمن فى السودان ، وبالتألى عاد هذا بالرخاء على مواطنى القطرين الشقيقين .

وكانت قوافل التجارة السودانية القادمة الى مصر تسلك عدة طرق. لكي تصل الى مصر ، وهذه الطرق كانت على النحو التالي:

طريق النيل - كرسكو ، الذى يمر عبر صححراء أبو حمد ، وطريق سواكن - بربر ، ، وطريق مصوع - كسلا - كين ، وكان لكل من هذه الطرق مميزاته وعيوبه ، فقد تميز الطريق الأول بوفرة مياهه على مدار السنة، وذلك لمروره بجوار النهر ، بينما تمثلت عيوبه في طول مسافته التي بلغت حوالي ١٧٥٠ كم تقريبا ، وتميز الثاني بقصر مسافته التي بلغت حوالي ٢٣٠ كم ونكن كان يعيبه نقص المياه فيه ، وتميز الثالث بقصر مسافته التي بلغت حوالي. ٤٥٠ كم وتميز بوفرة مياهه أيضا ، وتميز الطريق الرابع بقصر مسافته أيضا والتي بلغت حوالي ٢٥٠ كم والتي بلغت حوالي ٢٥٠ كم ووفرة مياهه ،

والى جانب هذه الطرق وجد هناك أربع طرق أخرى تربط الخرطوم, ببعض البلدان السودانية وهذه الطرق هى :

- ـ طريق الخرطوم ـ دارفور ٠
  - \_ طريق الخرطوم \_ كردفان
    - \_ طريق الخرطوم سنار •

<sup>(</sup>۲۱) دفتر رقم ۲۰ معیة ترکی ، وثیقة ۳۱ فی ۲۸ شــوال سنة ۱۲۲. الموافق ۱۸۲۶ م

#### \_ طريق الخرطوم \_ المنطقة الاستوائية (٢٢) .

لم تستخدم القوافل التجارية القادمة من السودان الى مصر جميع هذه الطرق ولكنها استخدمت فقط طريقين هما : طريق النيل وطريق غرب السودان ، فبالنسبة للطريق الأول ، كانت البضائع التجارية تمر فيه ابتداءا من الخرطوم بواسطة المراكب التى تسع الواحدة منها ، ٤ طن وحتى ابو حمد، ومنها تنقل على ظهور الجمال عبر صحراء العتمور الى كرسكو ، ومنها بالمراكب الى قرية الشملال الأول الواقعة جنوب حلفا (بالقرب من قرية فيلة) ولكن في حائة ما تكون مياه النهر مرتفعة ، ففى هذه الحالة يمكن للمراكب مواصلة المسير حتى أسوان مباشرة ، وأما أذا كانت مياه النهر منخفضة مؤنى هذه الحالة يصير تفريغ البضائع في قرية الشملال ، ومنها تنقل على ظهور الجمال الى أسوان ، ومن الأخيرة بالمراكب الى المحروسة (٢٣) .

والها بالنسبة لطريق غرب السودان ، فكانت البضائع تنقل من خلاله البتداء من دارفور وكردفان على ظهور الجمال الى بلدتى الدبه وهندك ، ومنها يصير شحن البضائع مرة اخرى فى المراكب الى قرية الحفير الواقعة عند الشلال الثالث ومن هذه القرية يصير تحميل البضائع مرة أخرى ، على ظهور الجمال ، حتى وادى حلفا ، ومنها بالمراكب عبر النيل الى اسوان في حالة ما تكون مياه النهر مرتفعة تماما أما أذا كانت المياه منخفضة ، ففى هذه الحالة تنقل على ظهور الجمال الى اسوان ومنها بالمراكب الى القاهرة (٢٤) .

وقد قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة أبواب على النحو التالى : -

#### أولا ـ الباب الأول:

يتضمن حجم الوجود المصرى في أفريقيا في القرن التاسع عشر في الفترة ما بين ١٨٢٠ ، ١٨٦٣ ، فكان محمد على قد قرر منذ أن دخلت قواته السودان،

Told. P. 150. (۲۲).

Report on the Egyptian province of the Sudan Red Sea (77) and Equator. P.P. 155-156.

<sup>(</sup>٢٤) تقرير المسيو غولر والخاص بسكة حديد السودان عام ١٨٧١ م٠

ان تظل عند الحدود التى وصلت اليها ، ولم يسمح لها بتخطيها والاستيلاء على بلاد جديدة ، ويمكن تعليل ذلك بأن ظروفه وامكانياته لم تساعده على ذلك ، ويتضم ذلك من قوله الى البك الدفتردار ما نصه:

« كذلك كتبنا الى ولدنا ابراهيم باشا والى جده قائلين له ، انه ورد على خاطرنا أن ادارة جهات فى هذه الدرجة من السعة سوف يكون أمرا عسيرا ، متى نظرنا الى مقدار ما فيها من جنودنا ، وعلى ذلك يتراءى لنا لو اقتصرنا فى الوقت الحاضر على أقاليم الحلفاية وسنار وفازوغلى واكتنينا مؤقتا بالاقامة فى كردفان ، لكان هذا أكثر تمشيا واتفاقا مع مصلحتنا ، فان لزم الذهاب الى دارفور ، بعد مرور مدة من الزمن فعندئذ يتخذ ما تقتضيه الحاجة من الأهبية والاستعداد وأوفدناه (أى ابراهيم ) الى تلك الاقطار بصفة ناظرا ، وأوصيناه أن يأتى الينا بعد وضع الأمور فى نصابها ، تلك الأمور التى تعد تسويتها أمرا خطيرا عظيم الأهبية » (٢٥) .

وبعد أن زار ابراهيم باشما السودان ، ووقف على حقيقة الأمور هناك . كتب الى والده الباشما خطابا قال فيه : \_\_

« سيدى ان ماورد على خاطرك فهو الأصابة بعينها ، وانه هو الموافق. لمصلحتنا » (٢٦) .

ويبكن تعليل عدم موافقة محمد على ، على زحف قواته فى داخلية الاقاليم. السيودانية واستيلائها على مناطق أخرى جديدة الى عدة عوامل منها ، اشتراك بقية قواته فى حروب كريت والمورة (٢٧) ويؤكد ذلك ما ذكره الاستاذ عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٢٥) محفظة ٣ معية سنية ، وثيقة ٢٣ في ٣ صفر سنة ١٢٣٧ الموافق.

<sup>(</sup>٢٦) نفس المسدر .

<sup>(</sup>۲۷) عندما نشبت الثورة في جزيرة كريت عام ۱۸۲۱ عهد السلطان. محمود ، الى محمد على باخمادها فأعد الأخير حملة مكونة من ٥٠٠٠ خمسة آلاف جندى ، تحت قيادة حسن باشا ، وقد نزل هؤلاء الجنود المصريين على شاطىء كريت في يونيو عام ۱۸۲۲ ، واستمروا في محاربة المتمردين حتى عام

#### الرافعي في كتابه ( عصر محمد على ) والذي جاء فيه ما نصه :

« ولما استفحل أمر السفن اليونانية في البحر أرسل السلطان محمود عام ١٨٢١ م الى محمد على يعهد اليه بتطهير البحر من قرصينة هذه السفن » (٢٨) وربما أن محمد على رأى أن نظل قواته في السودان في الأماكن التي تم الاستيلاء عليها حتى تستغل ما فيها من موارد اقتصادية لصالح القطرين ( مصر والسودان ) بالاضافة الى أن قواته كان يمكنها أن تسترد قواها وتعيد تنظيم صفوفها وتستكمل ما ينقصها من أسلحة ومهمات وعتاد وأفراد .

وبعد أن أنهى محمد على حروبه الخارجية أمر في عام ١٨٣٩ قواته الموجودة بالأقاليم السودانية بالتحرك صوب الجنوب ، وذلك لمحاولة الكشف عن منابع النيل ، وضم المنطقة الاستوائية الى السيادة المصرية ، ولم يقتصر تحرك هذه القوات على الجنوب نقط بل أنها تحركت صوب الشرق عام ١٨٤٦ واستولت على القلابات والقضارف والتاكة ، وأضيف في عام ١٨٤٥ الى هذه الأقاليم كل من مينائي سواكن ومصوع (٢٩) بعد أن تنازل عنها السلطان العثماني لمحمد على .

وبذلك أصبح حجم الوجود المصرى فى افريقيا فى عصر محمد على يضم كل من اقليم كردفان فى الغرب وفازوغلى وسنار فى الجنوب ، والقضارف والقلابات والتاكه فى الشرق ، بالاضافة الى مينائى سواكن ومصوع .

<sup>-</sup> ۱۸۲۲ ، ولما استهرت الثورة في المورة حتى عام ۱۸۲۳ وشعر السلطان العثماني بعجزه في اخمادها ، اشرك محمد على في هذه الحرب ، ليحقق بذلك غرضين ، اولهما الاستعانة بالجيش المصرى في اخماد ثورة المورة ، والثاني صرف محمد على عن المضى في تنظيم جيشه ومضاعفة قوته ، واصدر اليه مرمانا يخول له ولاية الموره ، وقد تكونت هذه الحملة ،ن . . . ، ر١٧ سبعة عشر الفا من المشاه ، } بلوكات من المدنعية ، . ، ٧ من الخيالة ، وبلغ عدد سفن الحملة ١٥ سفينة حربية ، ٢١٦ سفينة نقل ، وقد اقلعت الحملة من الاسكندرية في شهر يوليو عام ١٨٢٤م ، انظر كتاب عبد الرحمن الرافعي « عصر محمد على من ص ٢١٢ — ٢١٦ » ،

<sup>(</sup>۲۸) نفس المصدر ص ۲۱۲ ٠

<sup>(</sup>٢٩) محفظة ١١١ . سواحل البحر الأحمر وثيقة بدون تاريخ .

وقد قسمت الباب الأول ايضا الى سنة غصول تناولت فى الأول منها موضوع الثروة البشرية والرق فى السودان فى عصر محمد على ، وتحدثت غيه أيضا عن مدى حاجة محمد على الى السود ، وكيفية الحصول عليهم ، سواء أكان ذلك بطريقة الصيد أم الشراء ، وتحدثت أيضا عن طريقة نقل العبيد وكذلك عن كيفية استخداماتهم ، وأخيرا تكلمت عن موقف محمد على من تجازة الرق فى افريقيا .

وتناولت فى الفصل الثانى من هذا الباب موضوع الثروة الحيوانية ، وهذى حاجة محمد على اليها ، وتحدثت نيه أيضا عن طريقة الحصول عليها سواء أكان ذلك عن طريق الشراء أم عن طريق الحصول عليها كضرائب ميرية ، ثم تناولت مراحل وصولها الى مصر ، وكذلك تحدثت عن استخداماتها ، واخيرا تكلمت عن الجلود والصليق والعاج .

وتناولت في الفصل الثالث موضوع المعادن ، فتحدثت عن كيفية التنقيب عن والحصول عليها ، وكذلك تحدثت عن الوسائل التي استخدمت في التنقيب عن معدن الحديد والذهب ، سواء اكان ذلك في جبال كردفان أم دارفور ، أم في القليم سنار ، أم في جبال فازوغلي ، كما تكلمت أيضا عن المدينة التي أنشأها محمد على في منطقة فازوغلي ، التي عرفت باسسمه وكان الغرض من النشائها هو سسسكني عمال المناجم .

وتناولت كذلك فى الفصل الرابع الزراعة والغلات الزراعية فى السودان ، فتحدثت عن كيفية النهوض بها ، سواء اكان ذلك عن طريق ارسال عدد من كبار عمال الزراعة فى مصر الى السودان ، أم عن طريق ارسال بذور غلات زراعية لزراعتها فى السودان ، مثل الأرز والقصب ، كما تكلمت عن بعض الغلات التى جلبها محمد على من السودان ، الى مصر ، مثل بذرة القطن والصمغ والسنامكى والنيلة ، والأبنوس والخشب والاقهشة .

وتناولت أيضا في الفصل الخامس التقدم الحضارى في السودان الذي تم في عهد محمد على باشا ، سواء أكان ذلك في مجال التنظيم الادارى ، الذي أدخل الى السودان لأول مرة والأمن والعمارة ، وحفر الآبار ، والكشف عن منابع النيل .

وتناولت في الفصل السادس من هذا الباب ، عصر عباس الأول ومحمد سعيد باشا، ودور كل منهما في أفريقيا ، فمع أن دورهما لم يكن فيه أية أضافة الى الوجود المصرى في أفريقيا في هذه الفترة فقد كان لكل منهما بعض. الأعمال البارزة ، فنجد مثلا عباس الأول كان يهتم بنشر التعليم في السودان ، ويتضح ذلك من انشائه لمدرسة الخرطوم التي كانت تعتبر أول مدرسة من نوعها تنشأ في بلاد السودان ، فقد تقرر انشاؤها منذ عام ١٨٤٩م ونجد أيضا أن محمدا سعيدا باشا قد أصدر عدة قرارات ، كان منها ما هو خاص بتخفيف أعباء الضرائب عن كاهل السكان ، وكان منها ماهو خاص بالعمل على وقف تجارة الرقيق في السودان ، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تحقق الغرض المرجو منها ، وذلك فيما يبدو بسبب قصر مدة حكم سعيد باشا .

#### ثانيا ـ الباب الثاني:

ويتضمن حجم الوجود المصرى في أفريقيا في الفترة ما بين ١٨٦٣ ـــ ١٨٧٩ وقد الستمل الوجود المصرى في هذه الفترة على كل بلاد السودان بما في ذلك دارفور ، ومديرية بحر الفزال والمديرية الاستوائية والسواحل الفربية للبحر الاحمر ولكن اسماعيل لم يكتف بكل هذه المساحات بل حاول من جانبه أن يهد نفوذه الى شرق أفريقيا ، ولكن بريطانيا لم تمكنه من تحقيق ذلك ، فاضطر الى سحب قواته الى رأس حافون ، واكتنى بالمنطقة الواقعة الى الجنوب من خليج عدن أو (الصومال الشمالي) .

وقد قسمت هذا الباب الى سبعة فصول ، الأول منها ويحمل رقم الفصل السابع والذى تناولت فيه موضوع الثروة البشرية والغاء الرق ، فقد تحدثت عن دور مصر فى مقاومة تجارة الرق بكافة السبل المتاحة ، وتحدثت ايضا عن كيفية استخدام العبيد وعن كيفية الحصول عليهم ، كما تحدثت عن معاهدة الرق المبرمة بين مصر وبريطانيا العظمى فى عام ١٨٧٧ م .

وتناولت فى الفصل الثابن بن هذا الباب ، الزراعة والغلات الزراعية ، وأوضحت اهتمام مصر على وجه الخصوص بزراعة القطن وكذلك الذرة والبن والخضر واشبجار الفاكهة التى كان الجنود المصريون يتومون بزراعتها في بادىء الأمر أمام معسكراتهم ، ثم انتشرت زراعتها فيما بعد فى بعض البلدان الافريقية ، مثل دنقلة وبربر وبربرة وسواكن ومصوع .

وتناولت كذلك فى الفصل التاسع موضوع السكة الحديد السودانية ، فتحدثت عن اهمية انشاء سكة حديد السودان وتحدثت عن البعثات التى ارسلتها مصر الى السودان ، لكشف المناطق والطرق التى يصلح مد السكة الحديد من خلالها ، زيادة على ذلك فاننى تحدثت عن بناء المحطات وشراء المهمات والمعدات ، واقامة الجسور ، تكلمت أيضا عن خطوط التلغراف والبريد ، الذين انتشرا على نطاق واسع فى معظم البلدان السودانية والافريقية

وتناولت أيضا فى الفصل العاشر ، علاقة مصر بالحبشة قبل المعارك الحربية التىدارت رحاها بين الدولتين ثم تحدثت بعد ذلك عن تطور العلاقات السلمية فيما بعد الحرب ، ونشرت عددا من الخرائط العسكرية والتقارير الهامة الخاصـة بهذه المعارك .

وتناولت فى الفصل الحادى عشر علاقة مصر بالقوى الأجنبية وبصفة خاصة علاقاتها مع بريطانيا وايطاليا وفرنسا ، وأوضحت مدى ما وصلت اليه هذه العلاقات من مساوىء بين مصر وبين غيرها من هذه الدول ، نتيجة استيلاء هذه الدول على أملاك مصر فى افريقيا الشرقية ،

وتناولت في الفصل الثاني عشر ، الكشوف الجغرافية المصرية في افريقيا، سواء اكانت في غرب وشرق السودان ، أو في مديرية بحر الغزال أم في المديرية الاستوائية ، أم في افريقيا الشرقية ، فقد اعدت مصر عددا كبيرا من البعثات الكشفية التي تراسها عدد من الضبباط المصريين والأجانب مثل الكولونيل كولستون وبردى وبروت وأرنست لينان دى بلغون ، وماكيلوب والدكتور شوينفرث وشايولونج ، وكان من الضباط المصريين الذين اشتركو، في هذه البعثات الكشفية اللواء محمد رؤف باشا والقائمام محمد نادى ، ومحمد مختار وابراهيم غوزى والضابط أحمد حمدى وغيرهم كثيرون .

وتناولت في النصل الثالث عشر نظام الحكم المصرى في السودان ، وفي بعض البلدان الأفريقية الأخرى ، سواء أكان ذلك في مجال التنظيم والادارة، أم في مجال الامن ، والتعليم والصحة والقضاء وتعتبر هذه الانظمة جديدة بالنسبة للبلاد الافريقية ، التي لم تشهد شعوبها من قبل نظما مثل هذه الانظمة المتقدمة.

#### ثالثا ــ الباب الثالث:

ويتضمن حجم الوجود المصرى فى الفترة ما بين ١٨٧٩ — ١٨٩٩ ، فمن المعروف أن حجم الوجود المصرى فى أفريقيا فى هذه الفترة ظل كما هو وخاصة بعد اقالة اسماعيل وحتى عام ١٨٨١ م الذى اندلعت فيه الثورة المهدية فى السودان ، وتعتبر هذه الثورة بداية النهاية للوجود المصرى فى السودان خاصة وأفريقيا عامة ، فمنذ بدأت هذه الثورة بدأ الوجود المصرى معها فى التناقص فى كل من السودان وأفريقيا الشرقية ويرجع ذلك الى ضعف القوات المسلحة المصرية ، وخاصة بعد خوضها عدة حروب ضد القوات الحبشية ، كما يرجع أيضا الى الأحداث الداخلية فى مصر ، وما أعقبها من تدخل بريطانى سافر فى كافة شئونها الداخلية والخارجية .

وأدى الأمر ببريطانيا الى أن تطلب من مصر ضرورة اخلاء السودان وافريقيا الشرقية بحجة أن القوات المصرية غير قادرة على مجابهة قوات الدراويش ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذه البلاد لا تعود على مصر بالنفع ، بقدر ما تعود على خزانتها بالخسارة والإضرار .

وما أنحل عام ١٨٨٥م حتى كانت مصر قد أجبرت على الانسحاب من جميع أقاليمها في أفريقيا ولم يبق لها الا سواكن على البحر الأحمر وحلفا في جنوب مصر ، واستمر هذا الوضع حتى عام ١٨٩٦ ، ففي هذا العام قررت مصر ومعها بريطانيا استعادة السودان ، وخاصة بعد أن تم لبريطانيا احتلال مصر ، وبعد أن تم لها التدخل الكامل في كانة شئونها .

وفى عام ١٨٩٦ م بدأ زحف القوات المصرية الكثيرة العدد ومعها القلة القليلة من القوات البريطانية وذلك لاستعادة السودان وقد تهكنت هذه القوات من تحقيق أهدافها كالمة وتمكنت من القضاء نهائيا عام ١٨٩٩ م على نفوذ المهديين وعندئذ حكم السودان حكما ثنائيا أى بين مصر وبريطانيا وبهذا الاسترداد أو الفتح الثانى للسودان أصبح حجم الوجود المصرى فى افريقيا قاصرا على السودان فقط .

ولقد قسمت الباب الثالث الى خمسة نصول الأول منه يحمل رقم النصل الرابع عشر ، وتناولت نيه الثروة البشرية والرق وحاولت أن أبرز فيه دور مصر في مقاومة تجارة الرقيق ، والخطوات التي اتخذتها من أجل ذلك،

وتناولت فى الفصل الخامس عشر موضوع سكة حديد السودان والدوافع التى دفعت مصر الى مواصلة العمل فى انجازها سواء أكان ذلك من أسوان الى الخرطوم أم من سواكن الى بربر وتحدثت أيضا فى هذا الفصل عن تطوير مراحل المهل فى مد هذه السكة الحديدية .

وتناولت في الفصل السادس عشر علاقة مصر ببعض الدول الأوربية مثل البريطانيا التي كانت في هذا الوقت صاحبة اليد الطولى والنفوذ المطلق في مصر ، عن غيرها من الدول الأوربية الأخرى .

وتناولت فى الفصل السابع عشر نظام الحكم المصرى فى السودان سواء الكان ذلك فى مجال التنظيم والادارة أم القضاء أم فى مجال التشريعات الدستورية والأمن والصحة والتعليم •

وأود أن أكون قد ومقت في تحقيق الجديد وأضافة مادة جديدة وأصيلة الساعد على فهم هذا الدور الحضارى الكبير الذي قام به أجدادنا في القارة الافريقية .

ورغم أن مجهودى لايمثل الالبنة صفيرة في ميدان المعارف التاريخية ٤ نفانني أرجو أن يكون هذا البحث اضافة جديدة للأبحاث وللمكتبة العربية ٠

وأننى لأنتهز هذه الفرصة كى أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى السيد الاستاذ الدكتور / جلال الدين مصطفى يحيى ، الذى كان لرأيه الصائب وتوجيهاته العلمية السديدة أكبر الأثر فى أنجاز هذه الدراسة ، كما أشكر السيد الدكتور طلعت أبو العزم على تعاونه معى ، وكذلك أشكر الاستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوى والاستاذ الدكتور عبر عبد العزيز الشناوى والاستاذ الدكتور عمر عبد العزيز الشناوى

والله ولى التوفيق

دكتور

( السيد يوسف نصر )

## الياث الأول

الوجود المصرى في المريقيسا في المترة

ما بين

· 1741 - 1741 ·

#### الفصل الأولث

#### الثروة البشرية

#### ١ \_ محاولات محود على جلب العبيد:

تمثل الثروة البشرية في اى مجتمع من المجتمعات الدعامة القوية التي يقوم عليها تقدم المجتمع ونهضته في كافة المجالات المختلفة ، وخاصة اذا توفر لهذه الثروة القيادة الواعية ، القادرة على توجيهها والاستفادة منها الى اقصى حد ممكن فهن المعروف أن المجتمع الفقير في بنيانه البشرى لايمكنه أن يحقق اهدافه وتطلعاته .

وقد ادرك محمد على ، هذه الأهبية الحيوية للأيدى العاملة منذ اللحظة الأولى لتولية حكم مصر عام ١٨٠٥ ، وزاد اهتمامه بها بعد أن خاضت جيوشه العديد من الحروب التى أفقدتها الكثير من القتلى ، فى الوقت الذى كان فيه هو فى أمس الحاجة الى زيادة عدد جيشه ، الذى يتمكن به من تحقيق اهدافه فيما يتعلق ببناء امبراطورية مترامية الأطراف فى آسيا وافريقيا .

ولكى يعيد محمد على بناء جيشه على أسس حديثة كان عليه أن يبحث عن مصدر يمكنه من الحصول على الأعداد اللازمة لبناء هذا الجيش ، بعيدا عن أبناء مصر الذين كان عليهم أن يتفرغوا للعمل الزراعى ، فلم يجد أمامه الا أفريقيا التى كانت تنتشر غيها تجارة الرقيق على أوسع نطاق ، (1)

<sup>(</sup>۱) يمكن تقسيم الرقيق الى نوعين ، فهناك الرقيق الأبيض ، وهناك ـــ الرقيق الاســود ، او العبيد الســود أن صح التعبير ، وكلمة العبيد هذه لا تعنى فى مضمونها العبيد الأبيض بعينه ، ولاتعنى ايضا العبيد السود ، وانما تعنى الجميع معا ، فكانت كلمة العبيد هذه تعنى جميع الرعــاية الذين يقطنون أى مجتمع من مجتمعات العالم بصرف النظر عن لونهم أو ــ

= مستواهم الاقتصادى والاجتماعى ، وقد ساد استعمال هذه الكلمة معظم بلدان العالم ، منذ العصور الوسطى وحتى القرن التاسع عشر ، نمثلا نجد أن سكان مصر في ظُلَ حكم محمد على كانوا يعرفون بالعبيد ، دون تبييز بين عناصرهم المختلفة فاستخدام هذه الكلمة لا يعنى الاهانة للفرد ، وانما استخدامها يتغق والمثل القائل (كلنا عبيد الله) . وأما عن الحصول على الرقيق الأبيض ، فكان يمكن الحصول عليه بالاسر نتيجة الحروب أو بالاصطياد والقرصنة أو بالبيع والشراء ، وكانت عادة البيع والشراء هذه منتشرة في ظل العصور الوسطى ، وخاصة من جانب فقراء المسلمين الذين كانوا \_ يقطنون مناطق الكرج والقوقاز ، فكان هؤلاء الآباء يبيعون ابنائهم بمحض ارادتهم ، وذلك للتخلص من أعباء معيشتهم ، وكان هؤلاء الآباء أيضا يعتقدون في أن بيع أبنائهم الذكور ، ربما يسماعد هؤلاء الأبناء في أن يصبحوا فيما بعد حكاما أو امراءا 6 وكان الاباء أيضا يعتقدون في بيع بناتهم بأن هذا ربما يتيح لهن الفرصة في أن يصبحن ملكات أو أميرات . وكان لايوجد فرق بين الرقيــق الأسود والرقيق الأبيض من حيث الوظيفة أو العمل الذي يقوم به كل منهما ، ونكن كان هناك فارق في المعاملة التي يلقاها كل من الصنفين من سادته ، مُمثلا نجد أن الرقيق في أوربا في العصور الوسطى كان يعامل معاملة سيئة للفاية ، ولامجال هنا للاستطراد ، بينما الرقيق في ظل البلاد الاسلامية كان يعامل معاملة حسسنة حتى انه كان يعسامل كما لو كان من أفراد الاسرة ، وكان الرسمول صلى الله عليه وسلم يحض من وقت لاخر عملى عتق الرقيق ، ويعد اصمحابه بالثواب الجزيل من الله تعالى • ولكن على الرغم من هذه العاملة الطيبة التي لقيها الرقيق في إلبلاد الاسلامية فان القلة القليلة منهم تعرضت للأذى من جانب تصرفات بعض الحكام ، فنجد مثلا أن أحمد باشا الجزار والى عكا ، قام بقطع السنة وانوف ونهود جواريه بحجة التسلية عليهن ، ونجد أيضا أن أبراهيم بأشا والي الشمام قام بقتل مملوكه الخاص ، لانه ذهب الى الحمام بدون اذن منه ، وفي ا منس الوقت أمر بدمنه على شرط أن تظل أزجله ظاهرة على سطح الأرض كي تنهش الكلاب لحمه، كما نجده ايضا يأمر بخياطة فم احدى جواريه لأنه وجدها النيل ، لأن زوجته اتهمتهن بدس السم في اللبن لأحد أبنائه ، وكما نجد أيضا عباس الأول من بعده يأمر بخياطة غم احدى جواريه لانه وجدها تدخن الدخان في أحد طرقات قصره وأما عن الحصول على الرقيق الأسود

۱۸۲۱ (۲) ، كانت الأولى تجت قيادة ابنه اسماعيل الذى اتجه بها — مباشرة صوب فازوغلى الواقعة الى الجنوب من النيل الأزرق ، وكانت الثانية تحت قيادة محمد بك الدفتردار ، الذى توجه بها صوب كردفان ، وهناك دارت معركة بينه وبين سلطان دارفور ، تمكن الدفتردار خلالها من هزيمة خصمه فى بلدة بارة (۳) واستولى على الأبيض عاصمة كردفان فى ۲٠ اغسطس

----

ب والذى لايختلف عن الرقبق الأبيض الا في سواد لونه ، فكانت الغالبية العظمى من هذا النوع ، هي التي تقطن وحتى الوقت الحاضر معظم أفريقيا ، التي كانت في القرن الماضي مصدرا من مصادر تجارة الرقيق في العالم وخاصة بعد أن خفت حدة الحروب بين دول العالم ، فقدادي وقف هذه الحروب الى ظهور طبقة النخاسة التي ذهب أفرادها الى أفريقيا تحت ستار الاتجار في العاج وريش النعام ، وهناك مارسوا حرفة الاتجار في الرقيق الأسود على أوسع نطاق ، وكان لنشاط هؤلاء التجار في أفريقيا أثره على محمد على الذي كان في أمس الحاجة الى العبيد السود (٢) أنظر كتاب تاريخ مصر في عهد الخديو السماعيل تأليف الأستاذ الياس الأيوبي من صفحة ٣٠٠ — ٣٠١ ، وانظر المتدمة من كتاب ( التربية في السودان من أوائل القرن السادس عشر حتى الثامن عشر للدكتور/عبد العزيز أمين عبد الجيد) ،

٢ - تكونت الحملة التى زحنت على السودان فى يوم ٢٠ يوليو عام ١٨٢، والتى كانت تحت قيادة اسماعيل بن محمد على من ٢٠٠٠ مقاتل كان منهم ١٢٠٠ جندى من الفرسان العثمانيين و ٢٠٠ من الفرسان العثمانيين و ٢٠٠ من الفرسان العثمانيين و ٢٠٠ من الفرسان العرب والمغاربة ، ٢٠٠ من المساه ، ٣٠٠ من رجال المدفعية ، ٨٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، ٢٠٠ من عرب العبابدة ، وقد أضيف الى هذا العدد ١٤٠٠ مقاتل آخرون فأصبح مجموع الحملة ٢٠٥٠ جنديا وقد زودت بأربعة وعشرين مدفعا . انظر كتاب « عصر محمد على » للاستاذ عبد الرحمن الرافعى ص ١٧٣ . وتكونت الحملة الثانية التى زحفت على السودان أيضا في شهر أبريل عام ١٨٢١ والتى كانت تحت قيادة محمد بك الدفتردار من ٢٠٠٠ مقاتل وقد زودت هذه الحملة بعشرة مدافع وتمكنت من هزيمة جيش سلطان دارفور في موم ٢٠ أغسطس من نفس العام ١٠ أنظر كتاب ( تاريخ مودان وادى النيل الجزء الثاني للدكتور شوقى عطا الله الجمل ص ٢٥) ٠ مودان وادى النيل الجزء الثاني للدكتور شوقى عطا الله الجمل ص ٢٥) ٠ موحة بارة الخريطة الخاصة بموقعة بارة ١٨٢١م خلف صفحة (٣٣)

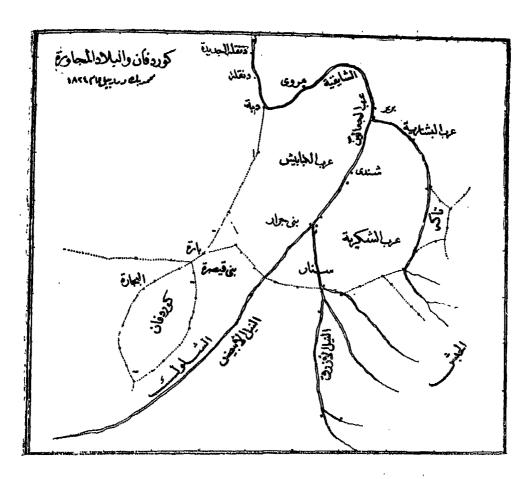

صورة الخريطة رقم (١)

وتمثل الموقعة التى دارت بين قوات محمد بك الدفتردار وقوات جيش سلطان دارفور عام ١٨٢١م ٠

عام ١٨٢١م (٤) وبهذا الانتصار تمكن الدفتردار من ضم كردفان الى السيادة المصرية .

وفى نفس العسام أرسسل محمد على مأمور جرجا الى مديرية بربر ، وذلك لارسال الأخشساب اللازمة لبنساء ثكنات ، فى كل من أسوان واسنا ، للعبيد السود المزمع ورودهم من السودان وكان بصحبة مأمور جرجا هذا ١٥ نجارا كانوا مزودين بنحو مائتين من البلط لاستخدامها فى قطع الأخشاب التى تقرر أن تلقى بعد قطعها فى النيل ، لتصل بالتالى مع التيار آلى أسوان واسنا ، وكان محمد على قد طلب من مأمور دنقلة أن يزود هؤلاء النجارين بالاعداد اللازمة من العمال كى يعاونهم فى قطع الإخشاب المطلوبة (٥) .

يبدو أن الغرض من جلب محمد على للاخشاب من السودان ، بدلا من جلبها من بلاد الاناضول والشام ، كان يرجع الى عدة عوامل منها قرب بلاد السودان من اسوان واسنا مما يؤدى الى التقليل من قيمة النفقات اللازمة للشحن والنقل والتفريغ خاصة وأن الاخشاب سترد مع تيار النيل ، وربما كان محمد على لا يرغب في أن يعرف السلطان العثماني مشروعاته الحربية الجديدة ، حتى لايضع العراقيل أمام تنفيذها ، ومن الأرجح أن يكون هذا الرأى صحيحا لأن محمد على كان لديه الأسطول الذي يمكنه من نقل الاخشاب اللازمة له من اى مكان .

بعد وصول الأخشساب المطلوبة الى أسوان واسنا ، بدأ العمال في تنسيد الثكنات اللازمة للجنود السود وقد انتهى العمل من تشييدها في مدة قصيرة ، بعد ذلك زودت بما يلزمها من مؤن ومهمات وملابس ومعسدات وأسلحة ، وذخائر ، كما زودت أيضا بالمستشفيات اللازمة لعسلاج هؤلاء الجنود حتى لايكونوا عرضة للامراض الفتاكة ، زيادة على ذلك فانها زودت بعدد كبير من الضباط الذين كانوا يقومون بتدريب هؤلاء الجنود الجدد ، وكان

 <sup>(</sup>١) د/شوقى عطا الله الجمل : تاريخ سودان وادى النيسل ٢٠ ٠
 دس ٢٨ ٠٠

<sup>(</sup>٥) ملخصات دفاتر المعية السنية محفظة ١ وثيقة ١٠ في ٢ محرم سنة ١٢٣٧ه الموافق ١٨٢١م .

عؤلاء الضباط على جانب كبير من العلم والمعرفة ، لانهم تلقوا تعليمهم على أيدى احد كبار القادة الفرنسيين ، وهو الكولونيل سيف Seve الذى عرف فيما بعد باسم سليمان باشا الفرنساوى (٦) .

وبعد تجهيز جميع الثكنات كتب محمد على آلى قادة جيشه في السودان يقول لهم ما نصه:

« حمدا لله ثم حمدا أن ثكنات أسسوان واسنا وفرشوط ، قد اكتسبت نظامها ، ولم يبق شيء من الأمور ، الا ورود العبيد الذين نطلبهم » (٧) .

وكان جلب العبيد السود يتم بطرق مختلفة منها الصيد والشراء ، ومنها المصول عليهم من القبائل كضرائب ، بدلا من تحصيلها نقدا أو عينا ، وكانت أولى هذه الطرق هى طريقة الصيد التى كانت تتم بمهاجمة قوات محمد على للقبائل السودانية فى كل مكان وذلك لالقاء القبض على العدد المطلوب من العبيد السود . بعد ذلك يتم ارسالهم الى مصر ، ويتضح ذلك جليا من قراءة أحد خطابات محمد على الى حاكم السودان الذى جاء غيه ما نصه :

« لحا كان ظاهرا جليا أن المراد والمقصود من سوق أمثالكم أحب أولادى الى مثل هذه المصالح الصعبة والأعمال العسيرة من أرسال كل هذا القدر من الجنود ، وصرف كل هذه المهمات واللوازم منحصرين في مسالة جلب المقادير الكبيرة من العبيد ، فأرنى همتك فأن أعز مطلوبنا هو أن تشدوا الرحال وتشمروا عن ساعد الجد فافرين بهمة واقدام الى مهمة جلب العبيد وارسالهم شيئا فشيئا ، على الصورة المأمولة متخذين الشجاعة شاما ، ولا يساوركم في هذا الصدد أدنى تردد ، بل نطلب أن تذهبوا الى كل صوب وجهة ، بهزيد من الجد والاقدام فتنقضوا وتضربوا وتأخذوا ما ينفعنا ويوافق عملنا من رعايا البنادر والقرى » (٨) .

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن الرامعي ، المصدر السابق صص ٣٨٠ ، ٣٨٣ .

<sup>(</sup>۷) د/مکی شبیکة : تاریخ شعوب وادی النیل ( مصر والسودان ) ـــ من ۳٤۷ .

<sup>(</sup>A) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٩٩ معية سنية في ١٥ ربيع أول سنة ١٣٣٧ ألوافق ١٨٢١م ٠

وبعد أن تلقى حاكم عام السودان تعليمات محمد على قام من فوره بمهاجمة بعض قبائل سنار ، وتمكن من قنص عدد من العبيد ، بلغ حوالى . . ١٩٠١ عبد ، ثم قام بارسالهم الى اسنا مع سليم أغا أحد قادته ، وعندما علم محمد على بقدوم هؤلاء العبيد كتب الى مأمور اسانا خطابا جاء فيه ما نصاب :

« علمنا من مكاتبة نجلنا صاحب السعادة الباشا سر عسكر السودان ، أنه ارسل نحو الألف وتسمعائة زنجى ، فمن اللازم فرز الذين يصلحون لصالحنا من ذكور الزنوج المذكورين ، مهما كانوا وابقاؤهم فى اسنا مهما كان عددهم ، وان ارادتنا تقضى أنه اذا كان يوجد لدينا أشمغال يمكن معها استخدام الباقين كالنسوة والصبيان فيسمتخدمون فيها واذا لم توجمد فيباعون » ، (٩) ،

لم يكتف محمد على بعدد العبيد السسود ، الذين أرسلوا اليه من السودان ، بل نجده يطلب من ابنه اسماعيل أن يرسل المزيد منهم ، وكان محمد على قد أنهم ابنه أن الغرض من ذهاب القوات المصرية الى السودان ، هو الحصول على العبيد ، وأخبره أن العبيد بالنسبة له لا يقلوا في أهميتهم عن الجواهر ، وطلب منه أن يحافظ على حياتهم وخاصة أثناء قدومهم الى مصر ، وذلك بتوفير ما يلزم لهم من مأكل ومشرب ، ويتضح ذلك من خطاب محمد على الذي جاء فيه ما نصه :

« أن الغرض من مجيئكم الى هذه البلاد هو الحصول على العبيد اللازم ابتغاؤهم وفق المطلوب ، وايصالهم الى ثكنات أسوان ، غير معرضين الى الضياع والتلف ، وليس فى نيتنا ولا فى نظرنا غاية أعز من هذا الأمل ، كما هو ظاهر ، وأن قيمة العبيد عندنا بمثابة قيمة الجواهر ، نظرا لمقتضى الوقت والحال ، بل هى أعز من تلك وأجل والمطلوب ارسال ٢٠٠٠ من العبيد ». (١٠)

<sup>(</sup>٩) د/مكي شبيكة : المصدر السابق ، صص ٣٢٩ ــ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) محفظة ٣ معية سينية ، وثيقة ٣٤٠ ، دفتر ١٠ معية تركي في ٩ ربيع أول سنة ١٢٣٧ الموافق ١٨٢١م ٠

لم يتمكن حاكم السودان من تنفيذ أوامر محمد على ، على وجه السرعة مسبب ظروف السودان المناخية وبصفة خاصة فى اثناء موسسم المطر الذى تتوقف خلاله جميع الانشطة الاقتصادية فى البلاد ، بما فى ذلك صيد العبيد (١١) ولكن بعد أن علم محمد على بذلك كتب الى حاكم السودان يقول ما نصه :

« انه اذا انقضى موسم الأمطار ، وحان زمن الخروج الى الجهات التى يرجى منها وجود العبيد استولوا على الكثير منهم وعليك أن تعنى بارسال الكثير منهم ، وأن تملأ ثكنات أسوان في هذه السنة بهم بفضل الله تعالى ، وأن تهتم بهذا الأمر أكثر من أى شيء » . (١٢)

يبدو أن طريقة الصيد التى اتبعها محمد على فى بداية الأمر اضرت بالقبائل السودانية ، التى تعرضت لعمليات الهجوم ، فمن المرجح أن الأعداد التى كانت تنجو من القنص كانت تفر هاربة الى المناطق النائية لكى تنجو بحياتها وكانت القبائل التى لا تتعرض للهجوم تفر هى الأخرى بالتالى بمجرد أن تسمع عما حدث لفيرها من مخاطر ، وحتى لا تلقى نفس المسيم المحتوم ، وربما ترتب على ذلك تدهور فى أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية، زيادة على انتشار الفوضى والذعر فى أرجائها .

ومن المرجح أن محمدا عليا عند ما علم بالأضرار التى ترتبت على عمليات صيد العبيد وما ادت اليه من أضرار بالغة أصابت كيان البلاد بالخلل ، قرر المغاءها واستبدالها بطريقة أخرى أقل ضررا .

كانت الطريقة الجديدة التى حلت محل السابقة هى طريقة الشراء فقد طلب محمد على من ناظر مصلحة أسوان أن يقوم بشراء العبيد السود ، وخاصة الذكور منهم ، من تجار الجلابة القادمين من دارفور (١٣) وطلب منه

<sup>(</sup>۱۱) د/ محمد محمود الصياد ، ومحمد عبد الغنى سعودى ، المصدر السابق ص ص ۹۹ ـــ ۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>۱۲) وثيقة ٣٤٠ دفتر ١٠ معية تركى في ١٩ ذى القعدة سنة١٢٣٧ الموافق سمسنة ١٨٢١ .

<sup>(</sup>۱۳) سمح محمد على لتجار دارفور بممارسة تجارة الرقيق في بلادهم ، وكان من قبل قد طلب من مدير دنقلة أن يمنع هؤلاء التجار من القدوم الى مصر كى يعرقل تجارتهم ولكنه سمح لهم فيما بعد بممارسة تجارتهم ، بل وأمر حكامه بشراء ما معهم من عبيد ، وكانت دارفور في ذلك الوقت غير تابعة لنفوذ محمد على .

ايضا أن يترك لهم النساء والمسنين والصبيان (١٤) وكانت طريقة الشراء المبعة هو أن يقوم ناظر مصلحة أسسوان ، أما بشراء العبيد من التجار بأثمانهم الأصلية ، وأما أن يقايضهم على ما معهم من عبيد ذكور بالجوارى ، وندلل على ذلك بما ورد في أحد خطابات محمد على الى ناظر مصلحة أسوان الذي جاء فيه :

« حاصل القول يا ولدى أن المصلحة تقتضى المتاجرة مع جلابى دارنور بمبادلة العبيد بالجوارى » . (١٠)

كان من نتائج عمليات الشراء هذه أن ازدحمت ثكنات اسوان بالعبيد ولكن محمد على لم يكتف بهذا القدر بل طلب من مأمور جرجا أن يقوم بشراء العبيد السود من الجلابة الذين يأتون الى مديريته ، حتى ولو كانت أعمارهم لا تتعدى سن الثالثة عشرة ، وطلب منه أيضا ، ألا يرسلهم الى معسكرات أسوان ، وذلك لازدحامها بالعبيد (١١) ، ويبدو أن هؤلاء العبيد الذين كانوا يأتون مع الجلابة الى جرجا ، جاءوا عن طريق سواكن ــ برنيس ــ قفط ( قنا ) ، وذلك لبيعهم بعيدا عن أعين الحكومة المصرية ومن المرجح أن يكونوا قد اتوا من هذا الطريق كي يتفادوا جمرك أسوان .

لم تقتصر طريقة الشراء على مأمورى كل من مصلحة اسوان وجرجا فحسب ، بل قام بها أيضا حاكم السودان ، وخاصة عند ماطلب منه محمد على أن يدفع أثمان العبيد من قيمة النقود المتحصلة من الضرائب المقررة على السواقى وقد بلغت قيمة ضريبة الساقية ٤ فرنسات (١٧) .

<sup>(</sup>۱۱) محفظة ۱ وثيقة ٣٦١ ــ معية سنية في ٤ جمادي ثان سنية. ١٢٣٧ الموافق سنة ١٨٢١م .

<sup>(</sup>١٥) وثيقة ٢١٩ ، دفتر ١٠ معية تركى في ٢٢ رجب سنة ١٢٣٧ه الموافق ١٨٢١ م ٠

<sup>(</sup>١٦) محافظ ابحاث السودان سد فتر ١٠ وثيقة ٣١٨ سمية سنية في ٢٥ شوال سنة ١٢٣٧ه الموافق ١٨٢١م .

<sup>(</sup>۱۷) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ۲۱ وثيقة ٦ صادر معية في ١١. حماد ثان سنة ١٢٤٢ الموافق ١٨٢٦م .

الى جانب عمليات الشراء هذه ، استخدم محد على طريقة أخرى تتمثل في نظام الفردة الذى كان يعتبر نوعا من أنواع الضرائب المعروفة بالسودان. فقد قرر محمد على أن يحصل على عبد وإحد ، مقابل الفردة المقررة على كل خمس سواقى (١٨) ومن المرجح أن هذه الطرق الشلاث التى استخدمها محمد على في جلب العبيد السود لعبت دورا كبيرا في جلب أكبر عدد ممكن من هؤلاء العبيد السود ، اللازمين لمشروعاته العسكرية والاقتصادية .

# ٢ ــ نقل المريـــد:

تطلب نقل العبيد السود من السودان الى صعيد مصر وسائل نقل سريعة ومأمونة ، بحيث تكفل لهم الراحة والحماية ، وازاء هذا لم يجد محمد على بدا من أن يشرع في صناعة عدد كبير من الناقورات (١٩) التى تستخدم في نقل

(١٨) نفسى الوثيقة .

(١٩) الناقورة نوع من انواع المراكب التى ارتبط تاريخها بتاريخ الانهار وكان نيلنا العظيم الميدان الأول انشأة المراكب ، وتطورها ونموها ، وكان لأجدادنا القدامى شأن عظيم فى من بناء السفن ، وخير دليل على ذلك مراكب الشمس الموجودة الآن بالمتحف المجاور لهرم خونو ، وعن المصريين نتل الفينيقيون والاغريق والرومان ثم الأوربيون من صناعة السفن ، وكانت السفن المصرية أول سفن قامت برحلة بحرية عرفها التاريخ ، وهى رحلة سفن الملكة حتشبسوت فى البحر الأحمر الى بلاد بونت (الصومال الحالية) ويتضح ذلك من الرسوم والنقوش الموجودة على جدران الدير البحرى ، انظر كتاب تصميم السفن ، للدكتور محمد عقيل صفحة (٥) .

وقد أضاف كل من ريتشارد هيل في كتابه النتل في السودان، وصفا دقيقا للناقورة قال فيه:

«Sudan nuqur, a ship wasbuilt of blanks of sunt wood shaped by the adze and spiked together. In endeavour to exploit local resources the egyptians flounded shipyards wherever there was a supply of sunt for the building of native Cargo Carriers and Ferries.» (1) هؤلاء العبيد السود وعندئذ كلف كلا من مديري دنقلة وبربر أن يقوما بهذا العمل بعد أن يزودهما كل من مديري قنا وابريم ، بعدد من النجارين يقدر ينحو ١٥٠ نجارًا ٤ وبعدد آخر من النشارين والحدادين (٢٠) وقد تمكن هؤلاء العمال من صناعة عدد من هذه الناقورات من خشب السنط ، الذي يوجد بوفرة في بلاد السودان ، والذي يتبيز بمتانته التي تجعله يعيش مدة طويلة من الزمن ٤ بالاضافة الى تحمله الصدمات والارتطام بالصخور والأماكن الرخوة وقد استخدمت هذه الناقورات بعد صناعتها في نقل العبيد بنجاح كبير، والى جانبها استخدمت كذلك الزوارق والذهبيات التي كانت تقوم بنقل العبيد من سنار والخرطوم عبر النيل حتى بلدة بربر ، ومن بربر كان العبيد يركبون الناقورات عبر النيل النوبي حتى بلدة دير القمر ، ومنها يسيرون برا حتى يصلون الى حدود الشايقية ، ومن هناك يركبون مرة أخرى الناقورات الى حنك ومنها بالمراكب الى وادى حلفا (٢١) ومن حلفا الى أسوان . يسدو أن استخدام الزوارق والذهبيات في نقل العبيد في المسافة من سنار وحتى بربر ، يرجع الى أن هذه المنطقة كانت خالية من الصخور والجنادل التي معترض مجرى النهر ، وربما يرجع استخدام الناقورات للسلمفر في النيل النوبي ، الى أنها كانت تتحمل الارتطام بالصخور .

بعد وصول العبيد الى ثكناتها فى مصر زودها محمد على بملابس كانت عبارة عن قمصان بيضاء مصنوعة من البغتة ، ولكن هذا النوع من الملابس لم يصلح للعبيد وذلك لعدم متانته وتحمله لأجسامهم ، مما اضطر محمد على ، أن يستبدله بنوع آخر من القماش ، يعرف بقماش الزعابيط ، الذى يتميز بالمتانة وقوة التحمل ، ولقد ثبت نيما بعد عدم صلاحيته كذلك مع العبيد الذين

Dr. Schweinfurth added that «The Nuggers are so strong as they are massive being built to with stand the violent pushing the hippopotami, as well as collisions with the mussed banks which are scattered in various directions. (2)

Regard: Richard, Hill: Sudan transport. P. 2.

and regard: Report on the Egyptian provinces in the Sudan. P. 144.

<sup>(</sup>٢٠) محفظة (١) وثيقة ١٧ معية سنية في ١٧ محرم سنة ١٢٣٧ الموافق أ١٨٢١م ٠

<sup>(</sup>٢١) وثيقة ١٤ معية ، سنية بدون تاريخ .

تحولوا الى جنود مما دفع محمد على أيضا الى أن يستبدله بنوع آخر من عماش قلوع المراكب (٢٢) .

وكان قد طلب من ناظر الجهادية أن يأمر بتفصيل هذا النوع من القماش تفصيلا حسنا ، كى يعطى الجنود مظهرا مقبولا ، ومن المرجح فى اختيار محمد على لهذا النوع من القماش هو اعتقاده فى متانته وقوة تحمله لاجسام الجند وبصفة خاصة فى اثناء التدريب وفى اثناء خوض المعارك .

# ٣ - استخدام العبيد:

عمل العبيد السود الذين جلبوا من السودان ، في كافة الأعمال المختلفة فعملوا في الجيش وفي الزراعة والصناعة ، وفي الأعمال المنزلية الأخرى ، لكننا نلاحظ أن الجيش قد استأثر بالغالبية العظمى من أعداد هؤلاء السود فقد الحق محمد على الشباب الذكور منهم بمختلف وحدات جيشه ، وكون منهم في بداية الأمر آلايان ، يتألف الواحد منهما من ثلاث أورط (كتيبة) وقد تكونت الأورطة الواحدة من ثمانية بلوكات وذكر الدكتور محمد محمود السروجي ان هذين الآلايان كانا يحملان الرقمين التاسع والعاشر (٢٣) .

لم يعرف بعد ، وعلى وجه التحديد عدد العبيد السود الذين جلبوا من السودان سواء ، كانوا ممن جندوا بالجيش المصرى ، أمسواء كانوا ممن عملوا في الأعمال المختلفة الأخرى ، باستثناء ما ذكره الاستاذ عبد الرحمن الرافعى في كتسابه ( عصر محمد على ) في صسفحة 101 ، من أن عسد السودانيين المنتظمين بالجيش بلغ ٢٥٠٠ جندى ، وأن عدد الجوارى السود بنغ ١٠٠٠ جارية ، وأن عدد العبيد الذين عملوا كخدم في المنازل بلغ نحو بنغ ١٠٠٠ عبد ، ومن المرجح أن هذه الأرقام غير صحيحة لأنها لاتتناسب مع ما اتخذه محمد على من اجراءات بشأن جلب اكبر عدد ممكن من العبيد السود.

<sup>(</sup>۲۲) محفظة ٣ معية سنية ، وثيقة ١٧٤ في ٢٥ جمادي الثانية سينة ١٢٣٧ الموافق ١٨٢١م .

<sup>(</sup>۲۳) د/ محمد محمود السروجي : الجيش المصرى في القرن ١٩ ، صبص ٣٦٨ ، ٣٧١ ، ٣٧١ .

ولكن ريتشارد جرى Richard Gray ذكر في كتابه تاريخ السودان الجنوبى في صنحة خمسة ما نصه: « أن أي حملة مصرية كانت ترسل لمهاجمة أي جبل من جبال السودان ، كانت تعود وهي تجاب معها ما يقرب من ٥٠٠٠ آلاف من العبيد » (٢٤) ربما يكون هذا الرقم الأخير مبالغا فيه ، ولكن ربما يكون على جانب كبير من الصحة ، لأنه يتناسب مع الاجراءات الضخمة التي انخذها محمد على في سبيل الحصول على أكبر عدد ممكن من العبيد السود ،

تميز الجنود السود عن غيرهم بالشجاعة والطاعة وحب النظام ، ولكن على الرغم من كل هذه الصفات الحسنة فان عددا قليلا منهم كانوا في بعض الأحيان يقومون بالتمرد والعصيان ، وندلل على ذلك بما ذكره حكمدار السودان حيث قال : « اما العساكر السودانية ، فانهم من القديم متعودين على عدم الضبط والربط ، وان الفوضى راسخة في أذهانهم كالمرض المزمن ، ويتضح ذلك من عدم اصغائهم الى النصائح والتلقينات القانونية والعسكرية الموجهة اليهم ، واعراضهم عن قبولها كقاعدة للعمل على حسب المعتاد (٢٥) ،

وتأكيدا لما ذكره حكمدار السودان ، نجد أن بعض جنود معسكر التاكه قاموا في عام ١٨٤٥ م بالتمرد والعصيان ، وادى تمردهم هذا الى اثارة القلق والاضطراب بين سكان المديرية ، ولكن الحكمدارية تمكنت من اخمساد هذه الفتنة واعادة الأمور الى نصابها ، وقد تراوح عدد الجنود الذين قاموا يالعصيان ، فيما بين ٥٠٠٠ ، ١٠٠٠ جندى وفى نفس العام حدث تمرد آخر في معسكر واد مدنى كان من نتائجه انتشار الفوضى والاضطرابات بين السكان ولكن الحكمدارية تمكنت أيضا من اخماده ، وقدمت ٢٦ جنديا للمحاكمة بتهمة التمرد ، وبعد محاكمتهم تقرر اعدامهم ، ولكن لما عرض الأمر على محمد على خفف عنهم هذا الحكم ، واكتفى بارسالهم الى مصر تمهيدا لتوزيعهم على كانة الوحدات العسكرية المختلفة ، وفى نفس الوقت رقى الجندى / جورج الى رتبة الجاويش ، كمكافأة له لتبليغه عن هذه الفتنة (٢٦) ،

Richard Gray: A History of the southern Sudan. P. 5. (75)

<sup>(</sup>٢٥) د/ محمد محمود السروجي : المصدر السابق ص٦٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢٦) محفظة ٢ وثيقة ٢٤ ذي القعدة سنة ١٢٦١ه الموافق ١٨٤٥م م

يبدو أن السبب في تمرد الجنود السودانيين كان يرجع الى سوء الادارة والقيادة معا ، فربما كان الدافع وراء قيام هؤلاء الجنود بالتمرد والعصيان ، هو عدم حصولهم على مستحقاتهم من التعيينات والمهسات ، وربما كانوا يحصلون عليها ولكن بكيات قليلة لا تتناسب مع ما يبذلونه من جهد ، ومن المحتمل أيضا أن الدافع وراء هاذا التمرد هو أنهم كانوا لا يصرفون مرتباتهم الشهرية في مواعيدها المحددة ، بل كانوا يتركونها لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان الى شهور عدة ، دون أن يحصلوا عليها ، وربما يرجع ذلك الى انعدام الصلة بين مركز الحكمدارية ووحدات الجيش التابعة لها ، والسبب في ذلك بالطبع هو صعوبة المواصلات وطول المسافات .

ولكن على الرغم من قيام بعض هؤلاء الجنود بالتمرد والعصيان الا أنهم لعبوا دورا هاما الى جانب اخوانهم من المصريين في حسروب اليونان والشام والحجاز ، وفي مقابل ذلك لقوا من نظارة الجهسادية كل العنساية والرعاية ، من حيث حصولهم على التعيينات والملابس (٢٧) والترقى بالاضافة الى تمتعهم بالرعاية الطبية ، فكان الاطباء المصريون يقومون بتوقيع الكشف العلبي عليهم وتطعيمهم ضد الجدرى والامراض المعدية الاخرى ، (٢٨)

عمل العبيد السود كذلك في الزراعة الى جانب عملهم في الجهادية ، فقد اختار محمد على مجموعة منهم، اشتملت على الأطفال والنساء والرجال، وخصص لهم قرية صغيرة تقع بجوار منفلوط ، عرفت باسم « كوم كام بوها » وقد زودها بعدد من مهرة الفلاحين المصريين ، وذلك لتعليم السود حرفة الزراعة ، وبطاحونة لطحن الغلال وبمسحد ليؤدى السكان فيه الصلوات الذمس ، وبعدد من الماشية والاغنام والطيور والملابس والاطعمة ، (٢٩)

<sup>(</sup>۱۷) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۳۹۱ صادر معية ، وثيقة ١٥٤ في ١٤ محرم سنة ١٢٦٢ الموافق ١٨٤٥ .

<sup>(</sup>٢٨) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣٩ ، وثيقة ١ صادر معية سنية في ٢٣ صفر ١٢٦٦ه الموافق ١٨٤٨م .

<sup>(</sup>۲۹) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ۱٦ معيه تركى ، وثيقة ١٥١ في ٢٤ جماد أول سنة ١٢٣٩ه .

ولكن على الرغم من هـذه الرعاية والعناية التى لقيها هؤلاء العبيد السود ، من قبل محمد على ، عندما ارسلهم الى قريتهم الجديدة ، حيث كان يهدف من ورائها اساسا الى النهوض اقتصاديا واجتماعيا بهؤلاء العبيد ، الا انهم غشلوا غشلا ذريعا فى انقان مهنة الزراعة والدليل على ذلك أنهم عجزوا تماما عن تسديد قيمة أثمان الأشياء التى حصلوا عليها من قبل الحكومة المصرية ، مما اضطر شيخ هذه القرية الى أن يطلب من محمد على أن يسمح له بتوزيع سكان هذه القرية من العبيد وبخاصة اقوياء البنية منهم على بعض المصانع ، ولكن محمدا عليا رفض هذا الاقتراح ، وطلب من هذا الشيخ أن يستخدم القسوة فى معاملتهم حتى يجدوا ويجتهدوا فى أعمالهم الزراعية . (٢٠)

يبدو ان فشل هؤلاء الزنوج فى فلاحة الأرض يرجع الى انهم جبلوا على حياة الكسل والخمول ، وذلك راجع الى نشأتهم فى بيئتهم الأصلية ، التى يعتمد الانسان فيها على الجمع والالتقاط ، اى انهم كانوا يعيشون حياة بدائية بسيطة لا يمارسون فيها حرفة الزراعة الا نادرا ، وربما يرجع السبب فى فشلهم الى انهم كانوا من العبيد كبار السن وهم فى هذه الحالة لا يستطيعوا القيام بحرفة الزراعة ، ومن المرجح أن يرجع الفشل الى عدم حبهم للعمل الزراعى لانهم لم يتعودوا عليه من قبل .

لم يقتصر أمر توطين العبيد السود على قرية (كوم كام بوها) وحدها ، بل نجد مجموعات منهم قد توطنت في بعض مديريات الوجه البحرى ، فقد حدث ذلك عندما طلب محمد على عام ٥ ١٨٤م من حكمدار السودان احمد باشما المنكلى أن يرسل له حوالى ٢٠٠ من العبيد الذكور والاناث ، وذلك للعمل في جفالق بشنتواى بالبحيرة ، وقد استجاب الحكمدار لمطلب محمد على وارسلهم في العام التالى (٣١) وقبل ذلك كان قد ارسل من حى السيدة زينب (٣٢)

<sup>(</sup>٣٠) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٢٥ صادر معية ، وثيقة ٢٤٢ في آخر محرم عام ١٢٤٢ه الموافق ١٨٢٦م .

<sup>(</sup>٣١) محافظة أبحاث السودان ــ دفتر ١٩٤ معية تركى ، وثيقة ٣٥٨ في ١٧ ربيع ثان سنة ١٢٦٣ه الموافق ١٨٤٦ .

<sup>(</sup>٣٢) حى السيدة زينب كان مركزا من مراكز تجميع العبيد السود ، القادمين من السودان في عهد محمد على باشا ،

عددا من العبيد الى ميت غمر ، وقد شمل هذا العدد الاطفال والرجال والنساء (٣٣) ولكن لم يعرف بعد الغرض الذى ارسلوا من أجله الى ميت غمر ، فهل أرسلوا من أجل العمل الزراعى أو الصناعى قلا أعلم بشىء ، لاتنى لم أجد من الوثائق ما يقيد ذلك فهذه النقط لاتزال موضع بحث .

من الملاحظ ان العبيد السود لم يكن لهم دور يذكر في مجال الزراعة ، بقدر ماحققوه من نجاح في بعض المجالات الأخرى ، كالعمل في الجيش والصناعة وكالعمال في خدمة المنازل .

فالى جانب الأعمال السابقة ، عمل العبيد السود فى المصانع العديدة التى انشاها محمد على ، فعملوا فى مصانع البنادق والمدافع والبارود والمعمات (٣٤) كما عمل النساء منهن فى مصنع النسيج الذى انشىء فى القلعة والذى ضم ٢٠٠ مائتين من الانوال (٣٥) ويبدو أن النساء اللائى كن يعملن فى مصنع النسيج كن من زوجات الجنود ، وربما كن من السيدات كن يعملن فى مصنع النسيج كن من زوجات الجنود ، وربما كن من السيدات اللائى فقدن أزواجهن فى الحروب ، ومن المرجح أن يكن من السيدات اللائى لهن مقدرة على الأعمال الفنية ، لأن العمل على الانوال يحتاج الى مهارة خاصة ودقة فى العمل ، ولاتزال الفتيات حتى اليوم يمارسن العمل على الانوال وخاصة فى مصانع السجاد والأكلمة ،

وزود محمد على جميع العمال الذين يعملون فى مصانعه المختلفة بتذاكر شخصية ( بطاقات شخصية ) كان يوضح فيها البيانات الخاصة بكل عامل ، سواء كانت الأوصاف الخلقية ، المثلة فى الطول واللون ، أو البيانات الأخرى التي تشتمل على الاسم والعقيدة والسن ، وكان من المتبع بعد استيفاء بيانات

<sup>(</sup>٣٣) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٧٥٦ ديوان خديو ، وثيقة ٢٢٢ في ١٧ محرم سنة ١٢٤٦ه الموافق ١٨٣٠م ٠٠

<sup>(</sup>٣٤) ملخصات المعية السنية ، وثيقة ٨١٥ في ٢٥ الحجة سنة ١٢٣٧ الموافق ١٨٢١م .

<sup>(</sup>٣٥) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٩ معية تركى ، وثيقة ٣٦٥ في ٢٩ جماد ثان سنة ١٢٣٧ الموافق ١٨٢١م .

هذه التذاكر ان تعتبد من ديوان التذاكر (مصلحة تحقيق الشخصية) ثم تختم بعد ذلك بخاتم هذا الديوان ، ثم توزع بالتالى على اصحابها (٣٦) ويبدو ان المغرض من عمل هذه البطاقات كان بمثابة حصر لعدد العمال الذين يعملون في أي مصنع ، حتى يمكن حصرهم عندما يتفيب أحدهم عن العمل ، وربما كان الفرض منها هو تمييزهم عن غيرهم من العبيد الذين يعملون في مهن أخرى ، ومن المرجح ايضا أن يكون الغرض من عملها راجعا الى أن العمال كانوا يحصلون بمقتضاها على مرتباتهم .

والى جانب ممارسة العبيد للأعمال السابقة عمل عدد كبير منهم كخدم في المنازل ، وقد قدر عدد هؤلاء الخدم بنحو ١٠٠٠ جارية وزعن بمعدل جارية واحدة لكل منزل من المنازل وكن يقمن بأعمال الطهى وتربية الأطفال ونظافة المنزل (٣٧) .

كان مديروا المديريات يقتنون من الجوارى والخدم اعدادا كبيرة فربما يرجع السبب في ذلك الى اتساع منازلهم ، ومدى حاجتها الى اعداد كبيرة منهم ، وقد ظهر ذلك بوضوح في منزل عبدى اغا مدير دنقلة الذي وجد غيه بعد وفاته ٢٤ عبدا ، كان منهم ١٦ عبدا من الذكور ، حرر منهم اثنى عشر عبدا والحقوا بالخدمة العسكرية ، ووزع الاربعة الباقون منهم على المنازل للعمل غيها كخدم ، لانهم كانوا لايصلحون للعمل العسكري ، وكان هؤلاء الخدم انذكور يمثلون عناصر مختلفة ، فكان منهم الجركسي والكورجي والابازي والجزائري ، أما عن الجواري اللائي وجدن في هذا المنزل ، فقد وجد منهن والنتان من الجواري السود ، والباقيات منهن كن من الجواري البيض ، وكان منهن جارية حامل (٣٨) يبدو أن النظام الذي كان متبعا بالنسبة.

<sup>(</sup>٣٦) محافظ أبحاث السودان .... دفتر ٧٥٧ ... ديوان خديو ، وثيقة ٢ في ٢٩ شوال سنة ١٢٤٥ الموافق سنة ١٨٢٩م .

<sup>(</sup>٣٧) عبد الرحمن الرافعي المصدر السابق ص١٥٢٠.

<sup>(</sup>٣٨) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ١٧٣٣ ديوان خديو تركى ــ وثيقة · ٧٦٧ في ١٢ الحجة ١٢٤٢ الموافق ١٨٢٦م ٠٠

الجوارى ، وخاصة بعد موت سادتهم ، أن يعاد النظر في توزيعهن من جديد ، بينما كان من يصلح من الشباب الذكور للجهادية يلحق بالوحدات العسكرية، وكان غير الصالح منهم للعمل العسكرى يوزع من جديد على المنازل العمل فيها كخدم ، بما في ذلك الجوارى أيضا ، وربما كان سادة الجوارى في بعض الاحيان يتومون بمعاشرتين معاشرة الازواج ، وكانوا ينجبون منهن اطفالا . والى جانب الجوارى والخدم كان يوجد نوع آخر من الخدم يعرف ( بالخصيان ) (٣٩) الذين كانوا يعملون بصفة خاصة في تصور الحكام ،

كان من المتبع أن تجرى عملية الخصى في فصل الخريف لأنه اوفق فصول السنة ، ولم تقتصر عملية الخصى على بتر عضو التذكير وحده ، بن كان يبتر بالموس جميع الأجزاء البارزة المرتبطة به ، ثم يصبون في الحال على مكان البتر شيئا من الزيت المغلى ، ويركبون اتبوبة في الجزء الباتي من مجرى البول وبعد القاء الزيت يذرون على مكان الجرح مسحوق الحنا ، ثم يدفئون الفتى الذي تم خصيه في الأرض الى ما فوق البطن ، وبعد أن يتركونه في هذه الحالة ٢٤ ساعة يستخرجونه من الأرض ، ويدهنون مكان الجرح منه بعجينة من الطين الإبليز والزيت ، وكان يموت من هؤلاء الصبيان نحو الربع ، وأما الباقي فكانوا يقضون حياتهم في الضعف والشقاء ، وكان البعض منهم يصل الى أكبر مناصب الدولة ، ففي الاستانة مثلا ، وصل كبير الخصيان الى الحاشية السلطانية ، ورفع السلطان احد خصيانه الى مرتبة المناشسوية وعهد اليه بقيادة جيوشه .

لأنهم فيما يبدو كانوا يعملون كحراس للأميرات ففى عام ١٨٤٥ م ، ارسل حكمدار السودان أحمد باشا المنكلى سبعة من هؤلاء الخصيان الى الأستانة للعمل فى قصر السلطان العثماني (٤٠) .

#### ٤ ــ موقف محمد على من تجارة الرقيق:

كانت تجارة الرقيق في اغريقيا معروفة ورائجة منذ زمن بعيد جدا ، وكانت متأصلة في كيان السودان الاجتماعي والاقتصادي ، وكانت هناك عدة قوافل الرقيق تأتى من السودان تعرف الأولى منها بقافلة النيل الأزرق ، التي كانت تبدأ رحلتها من سنار الى شندى ثم تصل الى أبى حمد ، ومنها الى كرسكو ، فأسوان ، وتعرف الثانية منها بقافلة النوبة ، والتي كانت تبدأ رحلتها من المحس الى أسيوط ، وتعرف الثالثة بقافلة كردفان ، والتي كانت تبدأ رحلتها مي الأبيض الى دنقلة أو الدبة ، ثم تصل الى المحس فأسيوط ، وتعرف الرابعة والآخيرة بقافلة دارفور والتي كانت تبدأ رحلتها من كوبي عبر صحراء ليبيا ثم تصل في النهاية الى أسيوط ( طريق درب الأربعين ) .

كانت كل قافلة من هذه القوافل تحمل معها عددا كبيراً من العبيد ، فقد ذكر جرى Gray في كتابه تاريخ السودان الجنوبي في صفحة خمسة أن جملة العبيد التي كانت تصل من سنار الي مصر في السنة تبلغ حوالي ٠٠٠ عبد ، وقد تضاعف حجم هذا العدد في نهاية القرن الثامن عشر وأصبح يتراوج فيما بين ٥٠٠٠ ، ٠٠٠ عبد في السنة وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء العبيد من البنات ، لأنهن كن مطلوبات للعمل في المنازل وكان من

<sup>=</sup> ويذكر كلوت بك أن الخصى يتميز بأنه أمرد سليب اللحية والشمارب وفي صوته خشونة ، ويميل الى الآذى والخوف وسرعة الغضب ، ويميل البعض منهم الى مظاهر الصلاح والتقوى .

أنظر كتاب لمحة عامة الى مصر ، تأليف أ ، ب كلوت بك ، تعريب محمد مسعود ، صفحة ٦٢٨ \_ ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٠٤) محافظ أبحاث السودان - دفتر ٣٩٠ - صادر ، ديوان المعاونة وثيقة ١٩٢ في شوال سنة ١٢٦١ الموافق ١٨٤٥م .

النادر أن تجد منزلا يخلو من جارية ، ولكن من الملاحظ أن هذا العدد قد تناقص بصورة كبيرة مع بداية القرن التاسع عشر ، ربما يرجع ذلك الى أحداث السودان الداخلية ، التى ادت الى اضطراب الأمن وعدم الاستقرار ، وما نجم عن ذلك من تدهور في حركة التجارة بين مصر والسودان (٤١) .

وكان لانتشار تجارة الرقيق في المريقيا وعلى نطاق واسع ، اثره الفعال على محمد على ، الذي بادر بمجرد وصول قواته الى السودان ، باستغلال هذه الثروة لحسابه الخاص وأدلل على ذلك بقوله مخاطبا ناظر مصلحة السوان ما نصه :

« حاصل القول يا ولدى ، أن المصلحة تقتضى المساجرة مع جلابى دارغور ، وذلك بمبادلة العبيد بالجوارى » ، (٤٢)

استمر محمد على في استغلال تجارة الرق الأسود ، منذ أن دخلت. قواته الى السودان ، وحتى عام ١٨٤٠ م ، ففى هذا العام أصبح في غير حاجة الى العبيد ، ويمكن تعليل ذلك بعدة عوامل منها ابرام معاهدة لندن بين تركيا من ناحية ، وبين الدول الأوربية ( انجلترا والروسيا وبروسيا والنمسا ) من فاحية أخرى ، فقد أدى عقد هذه المعساهدة الى نقطتين أولهما تخلى محمد على عن ممتلكاته في كل من سوريا ، وجزيرة العرب ، وكريت وأقليم أدنة ، وقانيهما تحديد عدد جيشه بثمانية عشر الفا من الجنود فقط (٤٢) ومنها أيضا أن محمد على الفى نظام الاحتسكار الاقتصادي الذي كان سائدا في مصر وملحقاتها من البلاد الأخرى ، (٤٤)

ولقد ادت سياسة الغاء الاحتكار الاقتصادى الى زيادة نشاط النجار الأوربيين والعرب في السودان فكان من التجار الأوربيين المالطي ديبوني

Richard Gray: op. cit. P. 5.

<sup>(</sup>٤٢) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ١٠ معية تركى ، وثيقة ٢١٩ في. ٢٣ رجب سنة ١٢٣٧ه الموافق ١٨٢١م ٠

<sup>(</sup>٤٣) عبد الرحمن الرامعي ، المصدر السابق ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤٤) د/ أحمد أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادي ، ص ٤٤

Debone وكل من الفرنسيان ملزاك Melzak الذى انتشرت بستودعاته (زرائبه) على طول نهر الرهل وبحر الغزال ، وبارثامي Barthlemy ، وكان من التجار المرب السيد أحمد العقاد ، وشريكه موسى العقاد ، وعلى أبو عمورى ومحجوب البصيلى وغطاس القبطى ، وكوتشك على التركى ، وأدريس أبتر الدنقلاوى (٥٤) .

عمل هؤلاء التجار سواء اكانوا من الأوربيين ام العرب في تجارة الرق التي كانت منتشرة في السودان على نطاق واسع ، وزاد نشاطهم ، بعد الكشف عن منابع النيل الأبيض في الفترة ما بين ١٨٣٩ ، ١٨٤٢ م .

ونظرا لازدهار هذه التجارة في هذه الفترة قرر محمد على ، أن يفرض عليها رسوما جمركية ، تراوحت قيمتها فيما بين ٢٥٠ قرشا بالنسبة للعبد السوداني ، ٥٠٠ قرشا بالنسبة للعبد الحبشي (٢٦) وكان قد تقرر اعفاء الأطفال نهائيا من هذه الرسوم ، بينما تقرر أخذ ضريبة على الأولاد ، تراوحت قيمتها فيما بين ٢٥٠ قرشا بالنسبة للعبد الحبشي ، ١٧٥ قرشا بالنسبة للعبد السوداني (٧٤) والى جانب ذلك طلب محمد على من حكمدار السودان أن يحصل على قيمة الضريبة المقررة على القبائل السودانية ، في صورة أبقار يدلا من الحصول عليها في صورة عبيد ، وقد حدد قيمة هذه الضريبة بعشرة ابقار بدلا من العبد الواحد ، الذي تبلغ قيمته ، ٥٠ قرشا (٤٨) .

زيادة على ذلك فان تجارة الرق فى افريقيا واجهت معارضة من جانب الدول الأوربية ، وبصفة خاصة من جانب بريطانيا ، فربما يرجع ذلك الى سببين رئيسيين أولهما ، أن هذه الدول كانت قد الغت بالفعل تجارة الرق.

<sup>(</sup>٤٥) د/ محمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ، المصدر السابق ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦٦) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ١٩٧ معاونة أقاليم ، وثيقة ١٣٩ في ١٩ محرم سنة ١٢٥٨ه الموافق ١٨٤٢م .

<sup>(</sup>۷۶) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ۲٦١ معاونة ايرادات ، وثيقة ١٣٩ في ٣ ربيع أول سنة ١٢٥٨ه الموافق ١٨٤٢م .

<sup>(</sup>٨٨) محافظ أبحاث السودان ــ دفنر ٢٨٣ ، وارد معية سنية ، وثيقة ١٥٧ في ١٨ رجب سنة ١٢٦٣ الموافق ١٨٤٦م .

فى بلدانها ، وثانيهما كان يتمثل فيما نقله السياح والرحالة والمفامرون الأوربيون الى دولهم عن المعاملة السيئة التى كان يتعرض لها هؤلاء العبيد من جانب تجار الرق وخاصة أثناء عمليات القنص .

تزعمت بريطانيا حركة وقف تجارة الرق فى افريقيا بعد أن قضى عليها فى أوربا (٤٩) مع أنه لم يكن لها أى نفوذ يذكر فى افريقيا فى ذلك الوقت ، فطلبت من محمد على أن يقوم بهذا العمل لما له من نفوذ فى هذه القارة ، فأرسلت له عام ١٨٣٧م عضو البرلمان البريطانى جون بورنج

٤٩ ــ ظهرت في أوربا المناداة بوقف تجارة الرقيق ، منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وكان من اشهر المنادين بها المستر جرانفيل شرب ، الذي ظل ينادي بوقف هذه التجارة مدة نصف قرن من الزمن وكان يعاونه في هذه المهمة الرجال الانجليين المعروفين باسم الكويكرز أي ( الراجفون ) ومن بعد جرانفل نادى بها المستر كلاركس الذي انضم اليه ويلبر فرس ، وكان الهدف من دعوتهما هو حمل البرلمان البريطاني على استصدار قانون ببطلان الرق . وفي يونيو عام ١٧٨٧م تأسست لجنة مؤلفة من ١٢ عضوا. كان معظمهم من الكويكرز وذلك للمطالبة بوقف ألرق ايضا ، وفي العام التالي لتأسيسها طلبت من البرلمان الانجليزي أن يستصدر قننونا يحرم الرق وقد نجحت في ذلك عند ما حصل ويلبر فرس أحد أعضائها على هذا القانون عام ١٧٨٨ م وقد حذا البرلمان الفرنسي حذو الانجليزي ، فاستصدر قانونا يقضى بتحريم الرق عام ١٨١٥ ، ومن قبل ذلك كانت الجمعية الدستورية الفرنسية ، قد الصدرت قانونا في ١٥ مايو عام ١٧٩١ يقضى بمساواة جميع البشر في الحقوق الشخصية والمدنية والاجتماعية وقد أصدر مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ م قرارا يقضى بمنع الاتجار في الرقيق ، وكذلك قضت قرارات مؤتمرى كل من اكس لاشابل الذي انعقد عام ١٨١٨م وغيرونا الذي انعقد عام ١٨٢٢م بوقف تجارة الرقيق ، وفي عام ١٨٢٣ تأسست جمعية انجلترا تحت رئاسة كل من فلاركس وويلبرفرس وبكستن ، وكان الغرض من انشائها هو العمل على وقف تجارة الرقيق ، تدريجيا في الممتلكات الانجليزية ، ولكن جماعة الكويكرز اليصابات جريك ، اعترضت على مبدا الالغاء التدريجي ، وطالبت بأن يتم الالغاء بصورة سريعة ، ونتيجة لهذا الضغط من جانب هذه الجماعة ، اضطر البرلمان الذى طلب منه ضرورة العمل على الناء تجارة الرق فى السودان وأخبره بأن ضباطه يقومون بتوزيع الرقيق على الجنود كمرتبات ، فقال له محمد على الله كان يعلم بأن ضباطه يقومون بالاتجار فى الرق ، مع أنه غير موافق على مثل هذه التصرفات ، ووعد العضو البريطانى فى نهاية اللقاء بأنه سوف يتخذ من الاجراءات ما يكفل وقف هذه التجارة ، وبالفعل بادر بالكتابة الى حكمدار السودان ، يخبره بقوله :

« لما كان من واضح الأمور مبلغ استهجان هذا النظام لدى الدولة المشار اليها (بريطانيا) فقد أوجب الفاؤه مراعاة لما بيننا وبين هذه الدولة من روابط الصداقة المتينة ، وعليه فيجب أن تكفوا فيما بعد من أعطاء العبيد والجوارى ، بدلا من العلوفة ، وأما أن قلتم أن الأخذ بهذا النظام يعود على الميرى بفائدة ، فأقول لكم دعوا هذه الفائدة في جانب ، فأنا مستعد لقبول انضرر والخسارة في هذا العمل ، ولذلك أطلب اليكم وبصورة قطعية أن تلغوا هذا النظام المذكور » (٥٠) وأضاف محمد على أيضا في خطاب آخر قوله :

« نحن نلفت نظركم الى وجوب عدم بيع هؤلاء العبيد ، بأى حال من الاحوال ، وانها عليكم أن تعملوا على اعادتهم الى اوطانهم ، لأن بيعهم يثير ثائرة الانرنج ، ويجعلهم يحملون علينا من جديد ، ماياكم وبيعهم ، ملو

<sup>=</sup> الانجليزى أن يصدر قانونا عام ١٨٣٢م ، حدد بمقتضاه أن يوم أول أغسطس عام ١٨٣٤م هو يوم تحرير جميع الأرقاء في كافة المتلكات البريطانية ، وقد خصص البرلمان الانجليزى مبلغ عشرين مليونا من الجنيهات ، لدفع تعويضات الى الاشخاص الذين سوف يفقدون عبيدهم نتيجة لهذا القرار ، وعند حلول عام ١٨٨١م كانت بريطانيا ، قد حررت من الرقبق ما يقرب من ١٢ مليون من العبيد في أملاكها في الهند الشرقية ، وحذا حذو بريطانيا كل من السويد التي أبطلت الرقيق في الفترة ما بين عامي ١٨٤٦ – ١٨٤٧م وفرنسا والدنمرك في عام ١٨٤٨م ، وهولندا في عام ١٨٦٢ ، ثم تلتهم أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية . انظر كتاب ( تاريخ مصر في عهد الخديو اسماعيل ) للاستاذ الياس.

الإيوبي صفحة ٣٠٣ ، ٣٠٤ .

<sup>، (</sup>٥٠) د/مكي شبيكه ــ المصدر السابق ، ص١١٩

خعلتم ذلك ، لما قبلنا منكم أى عذر واذا كنتم قد بعتم أحدهم قبل صدور امرنا هذا عليكم أن تعملوا على استرداده ، ولا بد من تعيين عقوبة صارمة لكل من يقدم على بيع أى عبد منهم » • (١٥)

لما علمت جمعية الفاء الرق المسلمة اليه ريتشمارد مادن الاجراءات التى اتخذها محمد على أرسمات اليه ريتشمارد مادن Richard Maden احد اعضاء هذه الجمعية لكى يقوم بتقديم الشكر الى محمد عملى ، وكان برفقة همذا المنسوب اثناء همذه المسابلة ، هودجز Hodges القنصل البريطانى في مصر ، وكان محمد على قد أخبره مأن العمل على الغاء الرق دفعة واحدة يعتبر من الأمور الصعبة ، لانه أصبح عادة متأصلة في كيان الاسر الاجتماعي حتى أنهم اذا لم يجدوا الرقيق متوفرا في الاسواق بادروا بالشكوى (٥٠) .

لم تقف جمعية الغاء الرق من تجارة الرقيق موقف اللامبالاة ، بل ارسلت عام ١٨٤٢م خطابا الى محمد على تحثه فيه على ضرورة العمل السريع والجاد طوقف هذه التجارة (٥٣) ، وبعد أن تسلم محمد على خطاب الجمعيه أصدر نعليماته من جديد الى حكمدار السودان والتى كانت تقضى بالعمل الجاد على وفف تجارة الرق بكل صورها ، زيادة على ذلك فانه عين على كل مديرية من مديريات السودان مديرا برتبة باشا وذلك ليقوم كل منهم بمتابعة العمل على الغاء الرق (٥٤) .

يبدو أن الاجراءات التى اتخذها محمد على ضد تجارة الرق لم تأت بالنتيجة المرجوة مما اضطره الى أن يكتب الى حكمدار السودان ليذكره بما سبق أن أخبره به ، وذلك بقوله :

« سبق منى أن بينت لك أن الاتجار في الرقيق بيعا وشراءا ، ممنوع في المجم على التجار ، وكف أيديهم عن الأفعال التي يفعلونها وأدبهم ، ولا تأخذ

<sup>(</sup>۱ه) د/ مكي شبيكه ــ نفس المصدر ص٧٩١ .

or) د/ مكى شبيكه ... نفس المصدر ص٧٩٤ ..

<sup>(</sup>٥٣) د/ محمد فؤاد شكرى: المصدر السابق ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١٥) محافظ السودان ــ دفتر ١٠ عابدين وثيقة ١٢١ ص١٧ عام ١٨٤٤م

منهم أسيرا واحدا فى اثناء الغارة عليهم بل خذ ما يصلح منهم للجندية ، وان كنت فى غير حاجة اليهم فارسلهم الى المديريات الأخرى ، ثم أرجع الكبار فى السن وكذلك الصغار ، وأيضا ضعاف الأجسام الى مساكنهم»(٥٠).

من الملاحظ أن محمد على كان جادا في العمل على وقف تجارة الرق في المريقيا والدليل على ذلك ما اتخذه من اجراءات عديدة ، كان يهدف من ورائها بطبيعة الحال الى الغاء هذه التجارة ، زيادة على ذلك غانه لم يعد في حاجة الى العبيد وخاصة بعد أن حدد عدد الجيش بثمانية عشر ألفا من الجنود وبعد أن غشلت النهضة الصناعية في مصر بسبب منافسة الصناعات الأوربية لها (١٥) .

<sup>(</sup>٥٥) محافظ أبحاث السودان ـ دغتر ٣٩٣ صادر ديوان المعية ، وثيقة ٧٦ في ٢٨ رمضان سنة ١٢٦١ الموافق ١٨٤٥م ٠

<sup>(</sup>٥٦) د/ أحمد أحمد الحته: تاريخ مصر الاقتصادى في القرن ١٩ ، المصدر السابق ، ص ٤٣ .

# الغصيتسل الشائي

### الثروة الحبوانية

تعتبر النروة الحيوانية في أى بلد من بلدان العالم ، العنصر الأساسي في ثروة هذا البلد القومية ، بل ربما تتفوق على غيرها من باقى الثروات الأخرى ، كالثروة الزراعية مثلا أو الصناعية ، ويرجع ذلك لأنها كانت ملا زالت تمد الانسان بما يحتاجه من مواد غذائية كبيرة الفائدة ، تتمثل في اللبن ومشتقاته ، وفي اللحوم والشحومات والجلود ، ، زيادة على ذلك فانها تساهم بقسط وافر في كافة الأعمال الزراعية ، وبصفة خاصة في معظم بلدان العالم النامى ، على الرغم من التقدم العلمى اللحوظ في وسائل ميكنة الزراعة التى تسود بلاد العالم المتحضر .

# ١ ـ الماشــية:

ادرك محمد على هذه الأهمية بالنسبة الثروة الحيوانية وخاصة بعد. أن تعرضت الماشية المصرية الى التناقص ، الذى من المرجح أن يكون السبب المباشر في حدوثه هو كثرة الحروب التي خاضتها مصر ، منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وحتى أوائل القرن التاسيع عشر ، أي منذ عام ١٧٩٨ وحتى عام ١٨١٩ فقد خاضت مصر خلال هذه الفترة عدة حروب منها الحرب التي خاضتها ضد الحملة الفرنسية في الفترة ما بين ١٧٩٨م وحتى ١٨٠١م ، والحرب التي خاضتها ضد حملة فريزر عام ١٨٠٧ والحرب التي خاضتها في نفس السنة ضد المماليك ، والتي بها تخلص محمد على من قوتهم ومن زعيمهم محمد بك ضد الماليك ، واحتى عام ١٨١٩ (١) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرافعي ــ المصدر السابق ، صص ۲۵ ، ۲۲ ، ۳۳ ، ۳۷ . ۳۷

من المعروف أن الناس في أثناء الحرب الايتمكنوا من ممارسة أعمالهم على الوجه الأكمل ، بل نجدهم يكرسون جهودهم نحو مساندة جيوشهم سبواء اكان ذلك عن طريق تزويد هذه الجيوش بما تحتاج اليه من مؤن أم بالتطوع في صفوفها وترك الأعمال الأخرى ، الى ما بعد الحرب ، وفي الحالتين ، فان ذلك لا يؤثر على الثروة الحيوانية وحدها ، بل يصيب أيضا باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى بالشلل ، زيادة على ذلك فان الدولة أثناء الحرب تستهلك كميات كبيرة من اللحوم اللازمة للجند ، وهذا يؤثر بالتالى على حجم الثروة الحيوانية ، من حيث التناقص في أعدادها ، بالاضافة الى خلك فان الماشية المصرية كانت قد تعرضت في عام ١٨٢٤م الى الوباء الذي قضى على اعداد كبيرة منها ، والى القحط الذي أصاب المراعى المحرية نتيجة للجفاف الشديد الذي ساد البلاد (٢) ونتيجة لهذه الظروف اضطر محمد على للجفاف الشديد الذي ساد البلاد (٢) ونتيجة لهذه الظروف اضطر محمد على يعوض بها مافقدته الماشية المحرية من نقص ، وبعد البحث والدراسة قرر أن بحصل على احتياجاته من الشروة الحيوانية من المسسودان الغنى بثروته الحيوانية (٣) المثلة في الأبقار وغيرها من الحيوانية الأخرى .

<sup>(</sup>٢) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٠ وثيقة ٣٨١ في ٢١ شوال سـنة ( ١٢٤١ الموافق ١٨٢٥م ) •

<sup>(</sup>٣) من المعروف ان السودان غنى بثروته الحيوانية التى تتمثل في المبتار والتى توجد بكثرة فى جنوب السودان وخاصة فى المنطقة التى تهتد حتم خط عرض ٣ شمال خط الاستواء ، وكان للابقار مكانة مرموقة لدى القبائل السودانية ، فكانت مظهرا من مظاهر الغنى والجاه ، فبكثرة عددها كار يتفاخر القوم ويتباهون ، وكانت أداة للتعامل ، فكانت تدفع بها المهور عن الزواج ، وكانت تقدم منها الدية عند القتل ، وكانت تقرب منها القرابين للاله فى المناطق الوثنية وأشهر القبائل التى تقتنى الأبقار هى قبائل البقارة والشلا والدنكا والنوير والرزيقات وغيرها كثيرون ، والى جانب الأبقار وجدت الإبالي توجد بكثرة فى السودان الشمالى ، وكان لايمكنها أن تعيش فى السودا الجنوبي ، وذلك بسبب انتشار الذباب الذى تسبب لدغاته مرض الغفار الذي يصيب الجمال بالفناء ، وكان لايمكن للجمال أن تتعدى خط عرف الذي يصيب الجمال بالفناء ، وذلك لقلة العشب فى المناطق الشمالية لهذا الخد

عندئذ كتب خطابا الى حاكم السودان يطلب منه أن يرسل له ٢٠٠٠ من الثيران السودانية ، وأوصاه أن يهتم بهذا المطلب ويتضح ذلك من خطابه الذي جاء ميسه ما نصسه :

« بسبب الشراقى ( القحط ) الذى حصل لحكهة يعلمها الله تعالى فى الاقاليم المصرية بالعام الماضى ( ١٨٢٤م ) قلت المواشى كالثيران والجاموس والفنم والابقار ، وهزل الموجود منها ، فنرغب فى زيادتها لتموين السكان وجماعة دائرتنا ، لتسخيرها فى السواقى وسائر الأعمال المؤدية الى عمران البلاد ، ويلزم أرسال ٤٠٠٠ ثور وعليك أن تبذل غايتك باعداد الوسائل التى مضمن وصولهم حتى لا تتلف فى الطريق » (٤) .

لم يكتف محمد على بارسال هذا الفطاب الى حاكم السودان بل ، نجده يتخذ من جانبه عدة اجراءات تكفل له جلب اكبر عدن ممكن من هذه الماشية، وكان من أول هذه الاجراءات التى اتخذها محمد على هو أنه أصدر قرارا يقضى بتعيين واحد وعشرين جنديا من جنود الجهادية تحت رئاسة ضابط برتبة ملازم ثانى (٥) وذلك للقيام بمهمة جلب الماشية من السودان ومن الواضح

\_\_ وهذا ما لاتتحمله الجمال ، ومن أشهر القبائل التى تقتنى الابل قبائل البجاء التى تعيش فى شرق النيل ، وقبائل الكبابيش التى تعيش فى غربه ، لم تقتصر الحيوانات على الأبقار والابل محسب بل يوجد أيضا الجاموس البرى الذى يديش بكثرة فى منطقة النيل الأزرق ومنطقة نهر السوباط وتوجد أيضا الاغنام والماعز وخاصة فى السودان ، الشمالى ، زيادة على ذلك ما نالسودان غنى بالحيوانات البرية المقتبية ، وغيرها من الحيوانات البرية المقترسة ، وكذلك غنى بانواع عديدة من الطيور المختلفة الاشكال والالوان ، انظر كتاب ( السودان ) تاليف د. محمد عبد الغنى سعودى صفحة ٢١٥ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ،

<sup>(</sup>٤) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٠ معية تركى وثيقة ٣٨١ في ٢١ ــ شـــوال ســنة ١٢٤١ الموافق ١٨٨٥م ٠

<sup>(</sup>٥) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٠ معية تركى ــ وثيقة ٢٠٦ في ٢٣ الحجة سـنة ١٢٤١ الموافق ١٨٢٥م ٠

ان هذا العدد كان قليلا ) ولا يتناسب مع اعداد الماشية المطلوبة ولكن ربما كان هذا العدد بمثابة مقدمة ) لبقية الأغراد الذين سوف يعينون للعمل في حلب الماشية السودانية ) والذين سوف يخصص لكل منهم عمله الخاص ، ممنهم من كان سيعمل في فرز الماشية وكان هذا العمل يقوم به الضباط والأطباء البيطريون ) وكان منهم من سيعمل في سوقها والبعض الآخر يعمل في تقديم العلم اليها ، ويبدو أن محمدا عليا أرسل الى السودان غيما بعد بقية الأفراد الكلفين بهذا العمل .

ولكى يتأكد محمد على من وصول الماشية السودانية كاملة غير منقوصة طلب من حاكم السودان ، أن يقوم بوشم (٦) الماشية التى ترسل من السودان الى مصر ، حتى لا يتمكن السواقون والحراس من تغيير أو بيع احداها فى أثناء الطريق (٧) زيادة على ذلك مانه أمر باعداد عدد من الشون على طول

آ — كانت عملية الوشم هذه معروفة لدى جبيع القبائل السودانية كفائت كل قبيلة تقوم بوشم حيواناتها من ابل وماشية ، بطريقة معينة حتى يمكن لكل منها أن تتعرف على حيواناتها بسهولة ، عندما تختلط بحيوانات القبائل الأخرى ، وكانت عملية الوشم هذه تتم بواسطة قطعة من الحديد ، كانت تحمى في النار ثم يكوى بها الحيوان المراد وشمه ، أما على أحد فخديه وأما على عنقه ، وكانت عملية الوشم هذه تأخذ أشكالا عدة ، فمنها مايأخذ شكل شرطة مستطيلة أوشكل شرطتين متوازيتين ، ومنها مايأخذ شكل دائرة ، ولازالت هذه العادة تستخدم في السودان حتى اليوم ، ولم يقتصر الوشم على الحيوانات ، بل شمل أيضا الأشخاص ، فكانت كل قبيلة تقوم بوشم أبنائها على الوجه ، وقد أخذ وشم الأبناء أشكالا مختلفة ، فأما أن يكون الوشم على على شكل شرط رأسية ومستقيمة ، أو على شكل شرط اغتية ، ويبدو أن الغرض من ممارسة هذه العادة تمييز أفراد القبيلة عن بقية القبائل الأخرى ، وهناك بعض القبائل مثل قبائل الشلك والدنكا اتخذت لنفسها بعض العادات الأخرى ، مثل خلع الأربع قواطع الامامية من الفك الاعلى ، بينما قبائل النوبر ،

(٧) محفظة ٥ ترارات مجلس ملكية وجهادية ، وثيقة ٨ في ٢٠ القعدة سينة ١٢٤٣ الموافق ١٨٢٧م ٠

الطريق الذى تسلكه الماشية فى رحلتها ، وكان الغرض من انشائها هو أن يخزن فيها العلف اللازم للماشية الذى كان يتمثل فى التبن والقصل والقش والحبوب ، وكانت الماشية السودانية لا تميل الى تناول الفول والذرة ، ويبدو انها كانت لم تتعود على تناولها من قبل ولكنها كانت تميل الى تناول باقى الأعلاف السابق ذكرها ومن المرجح أن تكون قد تعودت على تناول الحبوب بعد مجيئها الى مصر وقد حدد سعر حمل التبن الذى يزن ٢٠٠٠ أقه بسعر مر قرشا وحدد سعر حمل التبن الذى يزن ونصف قرشا .

ولكن لما عرضت قيمة هذا السعر على محرم أغا الذى كان مسئولا عن ديوان الماشية استكثر هذه الأثمان ، وطلب أن يكون ثمن حمل التبن مائة فضمة ، وثمن الحمل من البوص ستون فضة ، ولما عرض الأمر على محمد على ، أغاد بأنه أذا كان السعر الأول يتضمن النقل والمشال فهو مناسب لحاجاتنا ، وأما أذا كان لايتضمنها فهو غير مناسبب ، وعندئذ يكون السعر الذى حدده محرم أغا هو الانسب (٨) .

بعد وصول اعداد من الماشية السودانية الى مصر تلاحظ أنها تضم بينها بعض الماشية الضعيفة والهزيلة ، بل والمريضة أيضا ، يبدو أنه لم تجر عليها عمليات الفحص الدقيقة لاختيار الأحسن وترك الأردا ، ولكن لما علم محمد على بذلك قرر تعيين عدد من الأطباء البيطريين في كل من كردفان وسنار والتاكه وبربر واقليم الجعليين وبلدة الدبة (٩) وذلك للقيام بمهمة فحص الماشية السودانية قبل مجيئها الى مصروذلك لاختيار الأصلح منها ، وترك المريضة والمسنة والضعيفة ، فمن المؤكد أن يكون الأطباء البيطريون أجدر من غيرهم فى القيام بهذه المهمة ، وكان محمد على قد اشترط أن لاتزيد مدة خدمة هؤلاء الأطباء في السودان عن سنتين (١٠) ،

<sup>(</sup>٨) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٧١ معية تركى ــ وثيقة ٣٦} في ١٥ الحجة سنة ١٢٥١ الموافق سنة ١٨٣٥م .

<sup>(</sup>٩) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٢٠ عابدين ، وثيقة ٥٥٠ في ٢٢ القعدة سنة ١٢٥٧ الموافق ١٨٣٦م ٠

<sup>(</sup>١٠) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٧٩ معية تركى وثيقة ٧٧٧ في ٢٣ القعدة ــ سنة ١٢٥٢ الموافق ١٨٣٦م .

ومن المرجح أن يرجع السبب فى ذلك الى عدة عوامل منها أن محمداً عليا كان يخشى أن يتوم هؤلاء الأطباء بعمل علاقات صداقة مع المديرين ك أو التجار أو غيرهم من الوطنيين فيؤدى ذلك بالتالى الى أن يهملوا فى عملهم ، ومنها أنه كان يخشى عليهم أيضا أن يتعرضوا للأمراض الخطيرة التى تحدث ك ننيجة لقسسوة مناخ السودان .

ومن الواضح ان يكون محمد على قد ارسل هؤلاء الأطباء البيطريين السودان ، كى يقضى على ظاهرة مجىء الماشية الضعيفة ، التى اتخذ السواقون منها ذريعة الكسب غير المشروع ، فكانوا يبيعونها الى سكان البلاد التى يمرون من خلالها بأثمان بخسة ، لاتتعدى ٢٥ ، ٣٠ ، ٥٤ قرشا بالنسبة للراس الواحد (١١) وبالطبع كانوا يبيعون الماشية السليمة الى جانب الضعيفة ، وكان هؤلاء السواقون يستندون فى بيعهم لهذه الماشية الى أسباب واهية تتمثل فى عدم قدرتها على مواصلة المسير وملاحقة باقى القطيع ، لذلك كان محمد على يتابع الماشية القادمة من السودان عن كثب ، حتى يطمئن بنفسه على وصولها سليمة فكان يخرج فى بعض الاحيان لملاقاتها فى الطريق ، قبل وصولها الى الجيزة وقد تصادف فى مرة من المرات أن رأى فى أحد القطعان القادمة الى مصر ثورا مريضا لايقوى على المسير ، فأمر على الفور مأمور قسم الواسطى بأن يأخذ هذا الثور ويسلمه الى أحد مشايخ البلاد كى يعتنى به حتى الماسطى بأن يأخذ هذا الثور ويسلمه الى أحد مشايخ البلاد كى يعتنى به حتى المائة فى حالة نفوق الثور يسلخ جلده ويرسل الى ديوان الجفالق ، وفي حالة ديمه ويتحصل ثمنه ويرسل مع جلده الى ديوان الجفالق أيضا (١٢)

كانت الماثيية السودانية اثناء رحلتها الطويلة من السودان الى مصر تتعرض لبعض الأضرار ، التى تتمثل فى تآكل اظافرها ، والتى كانت تعوقها فى بعض الأحيان عن مواصلة المسير ، مما يشجع السواقون على بيعها اثناء الطريق حتى لا تعوق تقدم القطيع ولكن لما علم محمد على بذلك امر بوضع قطع

<sup>(</sup>١١) محفظة ؟ ملكية ، وثيقة ٢٦٤ في ٢٥ ربيع أول سنة ١٢٥٢ الموافق

<sup>(</sup>١٢) محافظ أبحاث السودان - دفتر ٨٥ معية تركى وثيقة ١١٠ في شهر التعدة سنة ١٢٥٢ه الموانق ١٨٣٦م ٠

من الليف حول اظلاف الماشية كي تحيها من التاكل (١٣) وترجع أسباب تاكل اظلاف الماشية الى طول المسافة التي كانت تقطعها ، والى المسير في بعض المناطق الحصوية وكذلك الى المسير مسافات طويلة دون توقف في المحطات المخصصصة لراحة الماشية .

ادى مسير الماشية مسافات طويلة الى اصابتها بالضعف والهسزال فاضطر محمد على ازاء هذا الى أن يصدر تعليماته ببيع المريضة منها والتى تلد في الطريق حتى لا تنفق ، وحتى لا تصاب الدولة بالخسارة زيادة على ذلك فانه قرر أن يمنح مكافات مالية مجزية للافراد الذين يقومون بسوق الماشية ، كى يجتهدوا في خدمتها والمحافظة عليها ، فتقرر أن يصرف سبعة قروش الفرد، الذى يأتى بهامن سنار، الذى يأتى بالماشية من كردفان ، ٦ ستة قروش الفرد الذى يأتى بهامن سنار، عروش الفرد الذى يأتى بهامن مديرى المدريات بأن يصرفوا هذه المبالغ الى السواتين من خزائن مديرياتهم .

يبدو أن هذه الاجراءات السابقة لم تؤد الغرض المطلوب منها فاضطر محمد على أن يلجأ الى مدرسة الطب البيطرى ، كى تقدم له بعض الدراسات العلمية ، التى يمكن بواسطتها التغلب على كافة العقبات والمشاكل ، التى تعترض وصول الأعداد المطلوبة من الماشية السودانية ، وبالفعل قدمت له هذه المدرسة دراسة خاصة ، تضمنت تقسيم الماشية السودانية الى قسمين الأول منها ويضم الماشية المصابة بالأمراض والمسنة والعرجاء ، وقد تقرر ضرورة بيع السمينة منها أو ذبحها ومعالجة الهزيلة والعناية بها حتى تسمن وتباع بالتالى ، ويضم القسم الثانى الماشية الصغيرة والكبيرة في السن معا ، وقد تقرر بالنسبة للماشية الصغيرة السن أن تذبح أو تباع ، وأما الكبيرة فتقرر أن توزع على المديريات المحتاجة لها (١٤) .

لم يكتف محمد على بهذه الدراسة التي قدمتها مدرسة الطب البيطرى ، بل نجده يقرر أن يحسن السلالة السودانية ، وذلك بتنزيه الثيران المصرية

<sup>(</sup>۱۳) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ۸۶ معية تركى ، وثيقة ۳۰۸ في الموادق ۱۸۳۷ م.

<sup>(</sup>۱٤) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ۲۸۶ معاونة ملكية ــ وثيقة ٢٠٠٠ في ٢٤ جماد ثان ١٢٥٧ الموافق ١١٨١م ه

( البلدية ) مع الأبقار السودانية (١٥) هادمًا الى زيادة وتحسين الثروة الحيوانية في مصر .

وعندما كانت الماشية السودانية تتعرض للوباء اثناء قدومها الى مصر كان محمد على يأمر بوقف قدومها بحيث تبقى فى المناطق التى وصلت اليها وتستمر فيها مدة من الزمن ، حتى تخف حدة هذا المرض (١٦) وكانت أثناء هذه المدة تطلق فى مزارع البرسيم الموجودة فى اسنا بالاضافة الى تزويدها ببعض الأعلاف الأخرى كالتبن والفول (١٧) وبعد أن يتم شفاؤها تستأنف المسير الى مصر وكان محمد على لايتهاون مع المسئولين عن جلب الماشسية السسودانية (١٨) .

زيادة على ذلك فان محمدا عليا ، أمر باعفاء الماشية السودانية من كائة الرسوم الجمركية ، حتى يمكن له جلب أكبر عدد ممكن منها (١٩) لأن

<sup>(</sup>١٥) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٢٢٤ معاونة جغالق ، وثيقة ١٥٥ في ١٣ جماد ثان سنة ١٢٥٧ه الموافق ١٨٤١م ٠

<sup>(</sup>١٦) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٢٠٩ معاونة أقانيم وثيقة ١٤٦ في المصفر عام ١٢٥٩ الموافق سنة ١٨٤٣م ٠

<sup>(</sup>۱۷) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ٢٠٩ معاونة أقاليم وثيقة ٣٢٠ في ٢٠ ربيع أول سنة ١٢٥٩ الموافق سنة ١٨٤٣م ٠

<sup>(</sup>١٨) يبدو ان وقف جلب الماشية في فترة انتشار المرض جعل البلاد في هاجة شديدة اليها ، مما اضطر محمد على الى ان يرسل من طرفه الى السودان مأمور جديد لجلب الماشية هو القائمقام عيسى أفندى وكان بصحبته الملازم اول احمد عونى ، كى يتوما معا بجلب الماشية السودانية الى مصر من جديد ، ولكن بعد ان وصلا الى اسوان رفض الملازم أحمد عونى الذهاب الى السودان ، فاضطر عيسى افندى أن يخبر محمد على بموقف هذا الضابط فبمجرد ان علم محمد على بذلك امر برفته من الخدمة وتجريده من رتبته العسسكرية ،

انظر دغتر ۲۸۹ شــورى المعاونة ، وثيقة رقم ۸۸۲ فى ۳ صــفر سنة ۱۲۵۹ الموافق ۱۸۶۳م ٠

<sup>(</sup>١٩) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٣٦٩ معية تركى وثيقة ١٠٨ في ٢٣ رجب سينة ١٢٥٩ الموافق ١٨٤٣م ٠

زيادة عددها سوف يتيح للفلاحين الحصول على الاعداد اللازمة لهم من هذه الماشية ، وبأسعار مناسبة ، بالاضافة الى ذلك فان الغاء الرسوم يؤدى الى سرعة وصولها الى مصر .

كان محمد على يتابع باهتمام اعداد الماشية التى تصل الى مصر وذلك من واقع الكشوف التى كانت تحرر بمعرفة ضباط المحطات ، الذين كانوا يرسلونها كل خمسة عشر يوما (٢٠) .

انشا محمد على ثلاث معالف للماشية السودانية يسع الواحد منها ٢٠٠٠ رأسا من الماشية في كل من سقارة ، والجيزة وامبابة (٢١) ويبدو أن الغرض من انشاء هذه المعالف كان بمثابة مركز لتقديم العلف والراحة اللازمين للماشية القادمة من السودان ، وكانت أيضا بمثابة أماكن تجميع للماشية ، فمنها كانت توزع على باقى المديريات ، وكان محمد على يحرص على تجديدها من وقت لآخر ، وأذكر على سبيل المثال ، أنه عندما علم بأن معلف الحيزة كان في حاجة الى تجديد مبانيه ، أمر ناظر الأبنية باعادة تجديده ، وقد بلغت تكاليفه نحو ١٣٨ قرشا ، ٢٤ بارة ، ولكن محمد على استكثر هذا المبلغ ، وطلب من أحد المهندسين من ذوى الخبرة في من الترميم والبناء ، أن يقوم بمعاينة عمليات التجديد ، وبعد المعاينة تقرر أن تكاليف التجديد لاتتعدى بمعاينة عمليات التجديد ، وبعد المعاينة تقرر أن تكاليف التجديد لاتتعدى

كان من المتبع أن تقضى الماشية السودانية بعض الوقت في معالف الجيزة ، بعدها يبدأ ديوان المواشى في توزيعها على الجفالق المختلفة ، والتي كانت تتمثل في جفالق الشرقية ( مينا القمح ــ الصوالح ــ وعايد ــ وميت العز ــ

<sup>(</sup>۲۰) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۳۲۹ معية تركى وثيقة ١٦٦٦ في ٢٩ رجب سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م ٠

<sup>(</sup>۲۱) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ۲۸۹ شورى المعاونة ، وثيقة ٢٧١٠ في ٥ شعبان سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م

<sup>(</sup>۲۲) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۲۸۹ شورى المعاونة ( نفس الوثيقة ) .

وميت حادوس) والغربية (المحلة الكبرى - طنطا) - والدقهلية نبروه - أجا) ، وكفر الشيخ والقليوبية (شبرا - قليوب) والغيوم وبنى سويف ، وقنا (ارمنت - الرزيقات - اسنا) وسوهاج (جرجا) (٢٣) ، وعند وسولها الى الجفالق الجديدة كان ناظر المواشي يشرع في توزيعها على الفلاحين بأسعار معتدلة ، بحيث لا ترهق كاهلهم ، وكانت هذه الأسعار تتراوح فيما بين ١١٨ ، ٦٠ بارة ، ١٢٠ قرشا للرأس الواحد (٢١) وفيما بعد ارتفع سعر الماشية وأصبح يتراوح فيما بين ١٧٣ ، ٢٠٠ قرشا للرأس الواحد ، وربما يرجع هذا الارتفاع في اسعار هذه الماشية الى زيادة الطلب عليها ومن المرجح ان يكون السبب هو قلة الوارد منها ولم يقتصر توزيعها على الفلاحين الترع وكذلك وزعت على ضباط الجهادية الذين كانوا يعملون في حفر الترع وكذلك وزعت على ضباط الجيش وعلى الفبارك (٢٥) ،

لم يغفل محمد على عن متابعة اخبار الأبقار التى تم توزيعها على الفلاحين، مكان يشتد غضبه عندما يعلم بموت أى عدد منها فى أى مديرية من المديريات، مكان يقوم بتأنيب المتسبب فىموت هذه الماشية، ويمكن التدليل على ذلك بقوله الى مدير جفلق الصوالح التابع لمديرية الشرقية ما نصسه:

« اننا سنضع ملحقا للقانون الخاص بالاهمال في الماشية بواسطة لجنة الحقانية ، وسلاقى عقابك بموجب هذا القانون . . . . انك تميت الماشية باهمالك ولا تفكر في نفس الوقت في أن يكون لها انتاج ، كفى أيها الخنزير ، كفى أيها الخنزير اننا ننذرك بوجوب هذا العقاب بشان هذه الماشسية (٢٦) » .

<sup>(</sup>٢٣) أنظر محافظ أبحاث السودان •

<sup>(</sup>۲۲) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ۳۲۹ معية تركى ، وثيقة ١٥١١ في ٢٥ رمضان ١٢٥٩ ه الموافق سنة ١٨٤٣ م ٠

<sup>(</sup>٢٥) محاقظ ابحاث السودان - دفتر ٣٧٦ صادر ديوان المعية الملكية. وثيقة ٨٦٦ في ٢٧ صفر سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م ٠

<sup>(</sup>٢٦) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٣٧٨ معية تركى ، وثيقة ٣٦٤ في ٢٠ شـوال سنة ١٢٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م ٠

لم تقتصر تحذيرات محمد على على مأمورى الجفالق ، وانها شسمات ايضا مأمورى جلب الماشية ، فكان يحذرهم بين الحين والآخر ، فعندما طلب عيسى افندى مأمور جلب الماشية السودانية ، الاستحقاقات المالية الخاصية بالأفراد الذين كانوا بمعيته قال له محمد على ما نصه :

« . . . . عليك قبل أن تمعن فى الشكوى من عدم صرف الرواتب الخاصة بمن بمعيتك ، أن تذكر أجراءاتك فى العمل الذى عهدنا اليك به ، ولكنك لم تذكر أى شىء عن مهام عملك والا معاقبتك وخيمة (٢٧) » .

وكذلك لم ينج مأمورو المديريات السودانية من التأنيب أيضا من جانب محمد على ، وخاصة عندما كانوا يتأخرون في ارسال الماشية المطلوبة من مديرياتهم ، ويتضح ذلك من خطابه الى مدير التاكه الذي جاء فيه :

« ما معنى هذا البطء الدال على الكسل ، وما هى الفائدة من خدماتك اذا تأخر وصول الماشية ، ولم تجن منها البلاد ثمرة ، غماذا يكون موقفك عندما ترسل جميع المديريات المواشى المطلوبة منها ، وتظل أنت على وضعك الحالى ، ألا يحل بك العقاب ، أذ ذاك ، نحن لا نريد بعد الآن ، سماع الأعذار ، فأعمل على ارسال جميع المواشى المطلوبة منك واعرض علينا خبر ذلك ، والا علم الله أن حالك سيكون سيئا (٢٨) » .

وفى نفس الوقت طلب محمد على من مأمور جلب المواشى السودانية سليم بك الحجازى ، أن يسرع هو بالتالى فى ارسال الماشية ، على شرط أن تكون. من المواشى الثمينة والخالية من الأمراض وفى هذا الصدد يقول له :

« انك لو سعيت الى جمع الماشية السودانية بشىء من الهمة لكانت هذه الماشية قد جمعت وارسلت الى مصر ، نحن لم نرسلك الى هناك ، لتعمد الى

<sup>(</sup>۲۷) محافظ أبحاث النسودان ــ دفتر ۳۷۸ معية تركى وثيقة ٣٥٥٦ في ٢٤ ذي القعةة سنة ١٢٦٠ هـ الموافق ١٨٤٤ م ٠

<sup>(</sup>۲۸) سجل رقم ۳۹۱ معیة ترکی وثیقة ۲۸۱ فی ۳۳ شوال سنة-۱۲۱۰ هالموافق سنة ۱۸۱۶ م ۰

النوم والكسل ، وانما لكى تعمل على ارسال المواشى بسرعة ، ثم ما الفائدة من ارسالك الى هناك ، ما دامت المواشى لم تصل الى هنا فى الوقت الملائم، وعليه فنطلب منك ان تبذل قصارى الجهد فى سبيل وصول المواشى الى هنا فى أثرب وقت ممكن ، وعليك أيضا أن تخبرنا بأنك قد أرسلت جميع المواشى ، والافادة ، فأن مصيرك سيكون مرعبا (٢٩) » .

من الملاحظ أن محمد على كان يكرر مطلبه الخاص بضرورة جلب الماشية السمينة القوية والصالحة للعمل الزراعى ، وفى هذا الصدد يخاطب مأمور جلب الماشمسية السمودانية بقوله

« ان السبب فى ارسالك يا ولدى يا سليم هو ان تنظر انت بعينك المواشى المطلوبة فتختار منها السمينة القوية والصالحة للزراعة ، وترسلها ، فبناء على ذلك انظر كل بقرة وثور على حدة بعينيك وارسله ، ولا تسمح بارسال شيء منها لم تره انت (٣٠) » .

ذكر سليم بك الحجازى أن السبب في ضعف الماشية السودانية يرجع الينقص الأعلاف ، واتهم مديرى المديريات بعدم ارسال العلف اللازم للماشية، وخاصة من جانب مدير دنقلة ، فاضطّن محمد على الى أن يحسذر مدير دنقلة بقوله :

« أيها الخنزير اتريد اتلاف الماشية جريا وراء احقادك ، ان المصلحة المامة لاتخدم بمثل هذه العدوات والخصومات المارجع عن غيك ووفر للماشية عليتها في الوقت المناسب ، والا فستكون انت المسئول عن تلف يحل بالماشية (٣١) ، »

<sup>(</sup>٢٩) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣٧٨ معية تركى وثيقة ٣٥١١ في ٢٣ شــوال سنة ١٢٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م ٠

<sup>(</sup>٣٠) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٣٧٦ صادر ديوان المعية ، وثيقة ٧٤٦ في ١٥ ربيع اول سنة ١٢٦٠ هـ الموافق ١٨٤٤ م ٠

<sup>(</sup>٣١) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٣٧٨ معية تركى وثيقة ١١٥ فى ٢٥٠ ذى القعدة سينة ١٢٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م ٠

وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات فان ارسال الماشية المريضة استمر حتى أن الأطباء البيطريين حذروا الناس من عدم تناول لحومها ، خومًا على صحتهم وطالبوهم بترك الماشية المريضة حتى تنفق ، ولكنهم وانقوا في نفس الوقت على ذبح الماشية الكبيرة في السن وتناول لحومها .

اعتقد محمد على أن السبب في ضعف ومرض الماشية السودانية المرجع الى طول المسافة التى تقطعها هذه الماشية الذلك قرر انشاء عدد من المحطات ( الزرائب ) كى تستريح فيها الماشية عند الوصول اليها وفيها كان يقدم لها كل ماتحتاجه من أعلاف ومياه ، وزيادة على ذلك فانه عين على كل زريبة ضابطا برتبة ملازم وذلك للاشراف عليها (٣٢) وقد روعى عند اعداد عده الزرائب ( المحطات ) أن تكون قريبة من مناطق العمران ، ومن شون العلف ومصادر المياه ، وكانت تجهيزاتها بسيطة ، بحيث لانتعدى قطعة من الارض المحاطة بسور من الطين أو من أفرع الاشجار وقد اشترط أن تكون هذه الزرائب قريبة من بعضها ، بحيث لاتزيد مسافة المسير بين المحطة والأخرى عن عشر ساعات تقريبا وقد بلغ عدد هذه المحطات ما يقرب من ؟ ٩ محطة ، وكانت الأولى منها تبئأ من بلدة سودانية تسمى بلدة الطيرة الخضرة (٣٣) التى تقع الى الجنوب من مديرية الخرطوم وكانت الأخيرة من هذه المحطات توجد عند أسوان ، وقد بلغت جملة ساعات المسير بين هذه المحطات نحو ٢٨٢ أسوان ، وقد بلغت جملة ساعات المسير بين هذه المحطات نحو ٢٨٨

<sup>(</sup>٣٢) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣٧٦ صادر ديوان المعية ، وثيقة ٧٤٩ ف ٢٦ صفر سنة ١٢٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م .

<sup>(</sup>٣٣) بلدة الطيرة الخضراء ... هى احدى قرى السودان الشمالى ، وتقع عند قمة جبل ضخم يبلغ ارتفاعه حوالى ٣٠٠٠ مترا فوق سطح البحر ، وتقع على مسافة ٣٥ ميلا من بلدة تالودى مركز رئاسة جبال النوبا ، بكردفان، وجبل الطيرة الخضراء متقطع في أماكن عديدة ، حيث يوجد به قليل من الوديان، وبعض الهضاب ، ويسكن أهالى النوبا قمم هذا الجبل ، ويقطن بلدة الطيرة ... الخضراء عدة آلاف من السكان الذين يمتلكون قطعانا كثيرة من الماشية ، فيبدو أنهم من قبائل البقارة ، وكان لهم خبرة في سرقة المواشى ، وكانوا يحملون معهم بنادق قديمة ، يبدو أنهم حصلوا عليها من جنود الجهادية ، وكانت هذه البنادق تعمل بالكسول .

ساعة (٣٤) وبلغت سعة كل محطة عددا من الماشية يتراوح نيما بين ٤٠ ٥٠ هـ ماعة (٣٤) ٠. م

هذا عن الاجراءات التي اتخذها محمد على ، بشأن جلب أكبر عدد ممكن بهن الماشية السودانية ، والتي كان لها أكبر الأثر في تعويض مصر عما فقدته من ثروتها الحيوانية ، فمن قراءة بعض الوثائق يمكن معرفة عدد المواشي التي جلبها محمد على من السودان طوال مدة حكمه متشير الوثيقة الأولى الى ان المعدل اليومي لعدد الماشية التي كانت ترد من السودان الي مصر عبر جمرك أسوان ، كان يتراوح فيما بين ١٦٠ ، ٢٠٠ رأسا من الماشية التي جلبها من السودان الى مصر في خلال شسهر واحد هي ٥٤٠٠ رأسسا ، وتصبح الجملة السلوية ٨٠٠ر٦ الف ( أربعة وسلون ألفا وثمانمائة راس من الماشسية ) وتشرير الوثيقة الشائية الى عدد الماشسية التي جلبت الي مصر خلال عام واحد يبتديء من } رمضان عام ١٢٦٠هـ \_ الموافق ١٨٤٤م وحتى ١٠ من شمهر شبوال عام ١٢٦١ الموافق سنة ١٨٤٥ ، عَمَّد بِلغ عددها ١٨٢٤} رأسا (٣٦) وتشير الوثيقة الثالثة الى عدد الماشية التي جلبت الى مصر في خلال شهر يبتديء من ٥ ذي القعدة سنة ١٢٦٢ الموافق ١٨٤٥م وحتى ٧ الحجة من نفس العام والتي بلغ عددها نحو ٢٣٠ر٧ رأسا من الماشية (٣٧) وبضرب هذا الرقم في عدد شهور السنة ، تصبح جملة الماشية التي جلبت في سنة حوالي ٧٦٠ر٨ رأسا من الماشية ، وبالقاء نظرة سريعة على هذه الأرقام يتضح أن جملة المواشى التي جلبها محمد على ليست قليلة في عددها ، اذا قورنت بالوسائل التي استخدمت في جلبها نقد بلغ عددها في طوال مدة حكمه نحو ٢٥٢٠٠،٠٠٠ رأس تقريبا .

<sup>(</sup>٣٤) محفظة ١٠٧ بحربرا ، وثيقة ٦٦ في ١٥ شبعبان سنة ١٢٦١ هـ الموافق سنة ١٨٤٥ م .

<sup>(</sup>٣٥) دفتر ٣٧٨ معية تركى ، وثيقة ٣٦٩ ، في ٢١ صفر سنة ١٢٦١ ه الموافق سينة ١٨٤٥ م .

<sup>(</sup>٣٦) دفتر ٣٩٣ -- صادر المعية ، وثيقة بدون رقم في ٢٨ ذي الحجأ سنة ١٨٤٠ م .

<sup>(</sup>٣٧) محفظة ٩ بحربرا ، وثيقة ٨٧ في ١٥ ربيع ثان سنة ١٢٦٣ ه الموافق سنة ١٨٤٦ م ٠

لم يقتصر محمد على ، على جلب الأبقار السودانية فقط ولكنه جلب أيضا أعدادا كبيرة من الجمال لاستخدامها في نقل المحاصيل الزراعية ، ونقل امتعة جنود الجهادية، وقد بلغ عدد الجمال التي تمجلبها من السودان طوال مدة حكمه حوالي ٢١٧٥٧ جملا ، بالاضافة الى جلبه عددا من الخيول بلغ حوالي ٣٦٦ راسا ، وعددا آخر من الجاموس البرى بلغ نحو ٣٧٦ راسا (٣٨) .

من الملاحظ أن جلب محمد على اللابل والجاموس والخيول لم يكن بالقدر الذي جلب به الأبقار ، وربما يرجع ذلك الى أن الأبقار كانت ولاتزال أكثر نفعا للفلاح المصرى عن غيرها من الحيوانات الأخرى ، وخاصة في الاعمال الزراعية ، بالاضافة الى أن الفلاحين كانوا يحصلون من الأبقار على الألبان ومشتقاتها المختلفة ، زيادة على ذلك فانهم كانوا يفضلون لحومها عن بقية اللحوم الأخرى، ويمكن تعليل جلب محمد على أعدادا كبيرة من الابلوالجاموس راجعالى أن هذه الأنواع لم توجد بوفرة في السودان ، وهذا احتمال ربما يكون على جانب كبير من الصحة لأنه لو فرض ووجدت هذه الحيوانات بوفرة ، لا تركها محمد على دون استغلال، كاستغلاله للأبقار مثلا، وربما يكون السبب أيضا في عدم جلبه لهذه الحيوانات ، هو أنه ليس في حاجة اليها ، وهذا أيضا في عدم جلبه لهذه الحيوانات ، هو أنه ليس في حاجة اليها ، وهذا جائز لأن السودان معروف بوفرة ثروته الحيوانية .

وعلى أية حال فان المجهود الذى قام به محمد على في مجال جلب الأبقار، وغيرها من الحيوانات الأخرى ، مجهود يستحق التقدير ، لأنه أدى بالتالى الى وجود تكامل اقتصادى بين القطرين الشقيقين ، وساعد على تنبية الثروة الحيوانية في مصر .

# ٢ ـ الجسلود:

الى جانب جلب محمد على الحيوانات المختلفة ، قام أيضا بجلب كميات من الجلود ، فقد تصدر تعليماته الى حاكم السودان ، بأن يقوم بشراء جلود الابقار السنارية ، واعطائها الى السبعة أشخاص المحريين ، الذين

<sup>(</sup>٣٨) أنظر محافظة أبحاث السودان ، في الفترة ما بين ١٢٣٥ ، ١٢٦٦ هـ

دهبوا الى السودان العمل فى دبغ الجلود ، بدلا من تركها تتلف وتتعفن (٣٩) بالاضافة الى ذلك فانهطلب من كل من مدير دنقلة وكردفان أن يرسلا كميات الجلود الموجودة فى مديرياتهم ولكنهما إفادا بأن كميات هذه الجلود ضئيلة جدا ، فطلب منهما أن يوافياه بكشف يتضمن عدد جلود الأبقار التى ذبحت فى خلال عام ، ويبدو أن السبب فى طلب محمد على الجلود من سنار ودنقلة وكردفان ، يرجع الى أن هذه البلاد كانت غنية بثروتها الحيوانية أو ربما لأن هذه البلدان كانت من المراكز التجارية الهامة فى السودان ،

ومن الملاحظ أن استغلال محمد على لجلود الماشية السودانية كان ضئيلا ، لانه فضل فيها يبدو أن يجلب الماشية الحية بدلا من الجلود حيث يمكن له أن يحصل منها على الجلود واللحوم معا ، ولعل الثروة الحيوانية في مصر كانت قد زادت ، وزاد معها بالتالى انتاجها من الجلود .

#### ٣ ـ الصــوف:

الصوف من المنتجات الحيوانية الهامة ، وخاصة اذا كان من الأنواع الجيدة ، مثل أصواف المارينو ، لذلك نجد أن محمدا عليا لم يغفل استغلال الصوف السودانى ، ففى عام ١٨٣٥ م طلب من حكمدار السودان ، أن يقوم بشراء الصوف من المواطنين السودانيين ويرسله الى مصر (٤٠) وبالفعل قام حكمدار السودان بارسال كميات كبيرة من هذا الصوف الى مصر ، ولما أجريت عليه بعض التجارب لمعرفة مدى صلاحيته فى مجال صناعة الملابس اتضح انه لايصلح فى صناعة الجوخ ، لذلك تقرر أن تصنع منه العباءات والأحرمة ، ولكنها لم تكن جيدة بسبب خشونته فاضطر محمد على الى أن يخلطه بالصوف المصرى لكي يصنع منه الأجولة(١٤) ، ولما عرض منه كمية البيع فى الاسكندرية

<sup>(</sup>۳۹) دفتر ۷۶۲ دیوان خدیو ، وثیقة ، ۱۸۵ فی ۲۷ ربیع اول سنة ۱۲۲۳ هـ الموافق سنة ۱۸۲۷ م ۰

<sup>(</sup>٠٤) محاقظ ابحاث السودان ــ دفتر ٦٠ صادر معية تركى ، وثيقة ٣٨٦ في ٣ ربيع أول ١٥٢١ ه الموافق سنة ١٨٣٥ م ٠

<sup>(</sup>١٤) محافظ ابحاث السودان - دفتر ٨١ معية تركى ، وثيقة ٣٦٦ في ٢٣ محرم سنة ١٢٥٣ الموافق ١٨٣٧ م ٠

عام ١٨٤٣ ، وكانت تقدر بنحو ٢٢٦٢ قنطارا ، رفض التجار شراءها (٢١)، فمن المرجح أن يكون السبب في رفض شرائها راجع الى رداءة هذا الصوف.

# ٤ ــ العـاج:

لم يترك محمد على العاج دون استغلال ، ففي عام ١٨٤١ ارسل اليه حكمدار السودان ٢٦ قطعة من أسنان فرس النهر ، وذلك ليصنع منها أسنان لولى النعم ، وكانت هذه القطع قد ارسلت في داخل صناديق من الصاج ، وغطيت بالرمل المبلل بالماء حتى لا تتشقق بسبب حرارة الشمس(٣٤) وفي عام ١٨٤٨م وصلتكمية أخرى من أسنان فرس النهر ، بلغت كميتها نحو وفي عام ١٨٤٨م وعيدو أن ذلك كان لنفس الغرض السابق ، وفي العام السابق كان حكمدار السودان قد ارسل كمية أخرى من العاج بلغت حوالى ١٠٠٠ قطعة (٥٤) .

من الملاحظ أن محمدا عليا لم يجلب من العاج واسنان غرس النهر ، كميات تستحق الذكر ، لعل ذلك يرجع الى عدم رغبته في استغلال هذه الأصناف ، أو لانه فضل أن يحصل على أشياء أخرى ، كانت أكثر رواجا ومنفعة بالنسبة له ، وربما يرجع عدم استغلاله للعاج الى أن المناطق الفنية بهذا الصنف ، لم تكن قد خضعت بعد لحكمه ، ومن المرجح أيضا أن العاج كان قليلا في الأماكن التي خضعت لنفوذ محمد على في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٢٦) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٣٦٩ معية تركى ، وثيقة ٢٢٢ في ١٦ رجب سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م .

<sup>(</sup>٢٣) محفظة ١٩ بحربرا ، وثيقة ٧٧ في ٧ رجب سنة ١٢٦٠ هـ الموافق ١٨٤٤ م .

<sup>(}})</sup> محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥٨} صادر معية ، وثيقة ٢١} في ١٠ شوال سنة ١٣٦٥ ه الموافق ١٨٤٨ م .

<sup>(</sup>٥٥) محافظ أبحاث السودان - دفتر ٢٩٠ - ديوان كتخدا ، وثيقة ١٥٨٦ في ٢٧ ربيع ثان سنة ١٢٦٤ ه الموافق ١٨٤٧ م .

# الفضال لثالث

#### المادن

عرف الانسان المعادن المختلفة ، منذ فجر التاريخ وزاد اهتهامه بها عندما تمكن من استغلالها في صناعة أدواته المختلفة التي مكنته بالتالي من التغلب على كل العتبات الطبيعية التي صادفته وتعتبر المعادن بحق من أهم عناصر التقدم والمدنية في عالمنا المعاصر ، ولاهميتها هذه ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شسديد ، ومنافع النساس » .

ولما ادرك محمد على هذه الأهمية حاول من جانبه احضار المعادن من السودان ، وركز جهده بصفة خاصة على معدن الحديد والذهب ، فالأول من هذين المعدنين سيصنع منه احتياجات جيشه من اسلحة وعتاد ، والثانى منهما سيزيد به حصيلة خزانته .

## ا ـ الحــديد :

وبمجرد أن وصلت حملاته الى السودان طلب من البك الدغتردار أن يقوم بالتنقيب والبحث عن معدن الحديد والمعادن الأخرى في جبال كردفان ويتضح ذلك من خطابه الذي أرسله اليه والذي جاء فيه ما نصه:

« أرسل اليك بشأن استنباط ما هو لازم من منافعها ( كردفان ) والعلم بما ينفع من حاصلاتها ، ومعرفة كل ما هو اخفلي وجلي من مناجمها (١) » .

لم ينتظر محمد على ، رد البك الدفتردار على خطابه السمابق ، بل

<sup>(</sup>۱) ملخصات المعية السنية ، وثيقة ٢٢ في ٣ صفر سنة ١٢٣٧ هـ الموافق ١٢٣١ م .

بدأ فى اعداد الفنيين ، والأسطوات اللازمين لصناعة الحديد ، تمهيدا لارسالهم الى كردفان ، بالاضطالة الى أنه طلب منه أن يبذل قصارى جهده من أجل الحصول على معدن الحديد ، ويتضح ذلك من خطابه التالى والذى جاء فيه ما نصله :

« بناء على ما تحققناه على وجه الصحة والوثوق من أن مناجم الحديد موجودة بوفرة وجسامة في كردفان أ وأن النوع الجيد جدا من هذا الحديد يستخرج من هناك ، فأنا الآن مشغول باعداد الاسطوات ومتخصصي العمال وحاذيقيهم وماهريهم من الذين يذيبونه بحيث يجعلونه على صورة مواسير ، ومن العزم المقصود على ، هو أن أرسل مع المعدين من هؤلاء الأسطوات ، اسطوات آخرين من أجل مسئلة الكلس ( الجير ) وبنائي المساهر ، فندن نعمل على أمر أرسالهم ، فأعز مطلوبنا أن تبذلوا بعد اطلاعكم أنتم على هذا الشأن ، بما تقتضيه غيرتكم من أن تتحققوا من الآن ، وتثتوثقوا من المحال التي يوجد فيها جوهر المعدن المذكور قويا وبمقادير وافية مباركة ، وأن تبادروا وتهيئوا الأسباب التي تستوجبها سهولة استخراجه وصوغه ، وبذلك تشمرون عن ساق الجد والحمية لصنعه وعند وصول الاسطوات الذكورين اليكم ، عليكم ألا تدخروا وسعا في معرفة المحال التي يؤمل وجود سائر المعادن الأخرى فيها ، وذلك بالبحث والتحرى عنها واستكشافها ، بحيث المعادن الأخرى فيها ، وذلك بالبحث والتحرى عنها واستكشافها ، بحيث لا تكون هذه المسائل والوسائل باعثا على اضاعة الوقت ، دون الايفاء بمهمة تحقيق هذا الهدف » . (٢)

مواضح من هذين الخطابين مدى اهتمام محمد على بالحصول على معدن الحديد الذى كان في حاجة ماسة اليه ، وبصفة خاصة في صناعته العسكرية، وقد تقرر أن يصنع في مناطق استخراجه ، تجنبا لتكاليف نقسله الى مصر ، بالاضافة الى أنه كان لا يريد أن يعلم السلطان العثماني بمشروعاته الحربية.

ومن أجل ذلك وأصل البك الدفتردار العمل في التنتيب عن الحديد في جيال كردفان في الفترة ما بين ١٨٢٠ ٤ ١٨٢٤ م ، وبعدها توقفت عمليات

<sup>(</sup>٢) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ١٠ معية تركى ، وثيقة ٢٢ في ٣ صفر سنة ١٢٣٧ م ،

التعدين في هذه الجبال ، وذلك لعدة اسباب ، منها عدم حصول محمد على ، على أية كميات من الحديد تستحق الذكر ومنها انشغاله بمسألة احضار العبيد الى مصر ، وهذا احتمال على جانب من الصحة ويؤكد ذلك أنه أرسل في عام ١٨٤٦ م بعثة جيولوجية أخرى الى كردفان (٣) لمواصلة عمليات التنقيب عن الحديد في جبالها من جديد ولكن على الرغم من كل هذه الأعمال فانها لم تعثر الا على كميات ضئيلة ، كانت قد أرسلت الى ديوان المدارس لاجراء التجارب عليها لمعرفة نوعيتها ، ومدى صلاحيتها في الصناعة ، وكانت هذه البعثة قد قامت أيضا بالتنقيب عن الحديد والجير في منطقة النيل الأبيض ، ولكنها لم تعثر على أى شيء يذكر من المعادن(٤) ثمنتبت بعدذلك عن النحاس ولكنها لم تعثر على أى شيء يذكر من المعادن(١) ثمنتبت بعدذلك عن النحاس وانقصدير في موطن قبائل الشلك ، ولكن جهودها باءت بالفشل (٥) ويبدو أن جهود محمد على الخاصة بجلب الحديد من كردفان لم تأت بالنتيجة المرجوة بل باءت بالفشل ، وربما يرجع ذلك الى خلو هذه الجبال من معدن الحديد ومن المعادن الأخرى .

#### ٢ - الذهب :

لم تقتصر جهود محمد على ، على البحث عن الحديد في جبال كردفان وغيرها من المناطق الأخرى فحسب ، بل شملت أيضا البحث والتنقيب عن معدن الذهب في مناطق سنار وفازوغلى وكردفان ، ويتضح ذلك من قراءة خطابه الذى أرسله الى البك الدفتردار والذى جاء فيه ما نصه :

« اشعرتمونا من أن هناك جبلا يبعد عن كردفان مسيرة خمسة أيام يخرج منه معدن الذهب ، فأمروا بكشف هذا الجبل وبحثه لتفهموا ، ما اذا كان هذا الذهب ينتج من باطن الجبل نفسه ، أو يكون متخلفا عن مياه

<sup>(</sup>٣) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣١ معية تركى ص ٦١ ، وثيقة ٣٨٧ في ٩ ذي الحجة سنة ١٢٦٣ هـ الموافق ١٨٤٦ م .

<sup>(</sup>٤) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٩٠، ديوان الكتخدا ، وثيقة ٢٠٣١ في ٣ ربيع الثاني سنة ١٢٦٤ ه الموافق ١٨٤٧ م .

<sup>(</sup>٥) محافظ ابحاث السودان - دفتر ٢٠١ وارد ديوان الكتخدا ، وثيقة ١١١ في ٩ ذي القعدة سنة ١٢٦٥ ه الموافق ١٨٤٨ م ،

الأمطار ، التى تنحدر من الجبال التى وراء هذا الجبل ، كيفما يحدث للذهب ، الذى يأتى مع مياه السيول ويتجمع فى الأماكن المنخفضة ، ولا يتأثر ، فاذا ظهر أنه من باطن الجبل فيطلب أن تنظروا فى شانه وتبتوا فى أمره بحسن تدبيركم وأن تخبرونا بالكيفية » (٦)

لم يكن البك الدفتردار هو المكلف وحده ، بالبحث والتنقيب عن معدن الذهب في جبال كردفان ، بل كان هناك اسماعيل بن محمد على ، الذى كان يقوم بدوره بالتنقيب والبحث عن الذهب في سنار وفازوغلى ، ولكن يبدو ان هذه العمليات لم تسفر عن نتائج تستحق الذكر على الرغم من انها استمرت فترة طويلة من الزمن ، تبتدء من عام ١٨٢٠ وحتى عام ١٨٢٨ م ما دفع محمد على عام ١٨٢٩ م ، الى أن يتوم بتدعيم عدد الأفراد المخصصسين للتنقيب عن معدن الذهب ، بعدد آخر من العمال والخبراء المصريين والأجانب وهم على النحو التالى : ( ٨ مهندسين من أبناء العرب - ٢ مهندس أوربى ، ٢ نجارا ، ٢٠ حدادا ، ٢٠ عاملا بناءا ، وجميعهم كانوا من أبناء العرب ، ١٥ عاملا نحتا ، ٢٠ ضاربا الغاما ، ٢ صانعى براميل ، ٢ مبيض نحاس ، ٢٠ نشسارا ) . ٢ نشسسارا ) .

لكن يبدو أن هذا الاجراء من محمد على لم يأت بالنتيجة المطلوبة ، فطلب من حاكم السودان أن يقوم بشراء العملة الذهبية ، وكذلك الذهب الخام من الوطنيين السودانيين ، ويرسله الى مصر ، وعلى هذا الأساس أصدر حاكم السودان أمرا الى الجمارك بأن تمنع تصدير الذهب الخام من بلاد السودان الى الخارج ، وكان ديوان المالية ، في مصر قد أرسل له من بلاد السودان الى الفارج ، وكان ديوان المالية ، في مصر قد أرسل له من بلاد السودان الى الفارج ، وكان ديوان المالية ، في مصر قد أرسل له الدهب من النقود ، لكى يستخدمها في شراء ما يمكن شراؤه من الذهب الذهب (٧) ، وبالفعل تمكن الحكمدار من شراء ١٠٠٠ أوقية من الذهب السينارى (٨) .

<sup>(</sup>١) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ١٠ معية تركى ، وثيقة ١٨ في ١٥ ربيع أول سنة ١٢٣٧ هـ الموافق ١٨٢١ م .

<sup>(</sup>۷) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ۸۹۸ معیة ترکی ، وثیقة ۲۲۰. فی ۶ جماد أول سنة ۱۲۰۰ ه الموافق ۱۸۳۶ م ۰

<sup>(</sup>٨) محفظة ٢٦٢ عابدين ، وثيقة بدون رقم في ٥ ربيع ثان سنة . ١٢٥٣ ه الموافق ١٨٣٧ م .

لم يكتف محمد على بهذه الكمية من الذهب التى تسلمها من حاكم السودان بل طلب منه أن يقوم بشراء الزيد من الذهب ، ويرسله الى مصر ، ويتضح ذلك جليا من خطابه الذى جاء فيه ما نصه :

« اجمع ما يمكن جمعه من النقود الذهبية والذهب الخام وأرسله الى مصر في غاية السرعة » . (٩) .

ويبدو أن عمليات الشراء هذه لم تف باحتياجات محمد على من الذهب ، محاول أن يزيد من ماعلية عمليات التنقيب عن الذهب في جبال مازوغلى ووصل الأمر الى أن جعل العمال والمهندسين يقيمون بصفة مستمرة في المدينة التي شيدها لهم والتي عرفت باسم (مدينة محمد على) (١٠) ٠

(٩) محافظ أبحاث السودان - دفتر ١٨٩ معاونة أقاليم ، وثيقة ٢٥٤ في ٢٢ شيعبان سنة ١٢٥٧ ه الموافق ١٨١١ م ٠

(١٠) تضمنت مدينة محمد على قصر الحساكم ، الذي بني بالطوب الأحمر ، والمستشفى الذي خصص لعلاج المرضى من العمال ، ومخزن الجبخانة ، والشونتين اللتين خصصتا لحفظ الغلال ، والزريبة التي خصصت لماشية الميرى ، والتي بنيت من القش والحطب ذي الأشواك وكانت قد زودت بثلاثة أبواب ، كان أحداها في جهة الشرق ، والثاني في جهة الفرب ، والثالث في جهة الشمال ، وقد زودكل باب بمخفر ، وتضمنت الديو ان الذي بني على الشاطىء الغربي النيل الازرق ، وقد خصص لجلوس المعاونين والمهندسين. والمعدنجية ، والورشية التي خصصت لصناعة القواديس التي كانت تستخدم في نقل المياه من النهر الى السكان ، وعربات اليد التي خصصت لنقل الرمال التي كان من المحتمل أن يوجد فيها معدن الذهب ، بالاضافة الى ذلك مان. هذه الورشة هامت بنشر الأخشاب اللازمة للمبانى ، والمخازن التي بنيت من الأحجار ، والتي خصصت لحفظ المهمات والأدوات الواردة من مصر ، حتى لا تتعرض للأمطار ، أو لحرارة الشمس ، والمعديتين والصندل الذين. خصصوا لتعدية العمال من شاطىء الى آخر ( عبور النيل الأزرق ) ، والبئرين اللتين حفرتا لتزويد المدينة بما يلزمها من المياه الصالحة الشرب ، وكان عمق احداهما حمسة امتار وعمق الآخر ٥ر٢ متر ، زيادة على ذلك مان هذه المدينة

بلغ عدد العمال الفنيين الذين كانوا يقطنون مدينة محمد على ، والذين كانوا يعملون في مختلف الأعمال نحو ٣٧٦ شخصا ، كان منهم ٢٢١ شخصا من المصريين والباقون كانوا من السهودانيين ، وكان هؤلاء العمال جميعا يتقاضون أجورا ضئيلة الى حد ما ، وأذكر على سبيل المثال أنه كان يوجد هناك ٢ ستة من هؤلاء العمال ، الذين كانوا يعملون في مهنة السهكرة والتبييض ، وكانوا جميعا يتقاضون أجرة يومية قدرها ٣٠ قرشا ، أي بمعدل خمسة قروش للفرد الواحد في اليوم .

كان محمد على يتابع بصفة مستمرة سير العمل فى مناجم فازوغلى ، وذلك بواسطة المندوبين الذين كان يرسلهم من وقت الى آخر (١١) وكان من هؤلاء المندوبين على سبيل المثال الصافقول أغاسى ابراهيم أفندى الذى زار مواقع التنقيب فى فازوغلى وأحضر معه بعض العينات من الذهب الخام

= زودت بكهية من المؤن تضمنت ١٨ أردبا من القهح ، ٣ أرادب شعير ، ٣٨٩ أقة ، ٣٠درهمامن اللح ، ١١ تنظارا ، ٣٤ أقة ، ٣٠درهمامن اللح ، ١١ تنظارا ، ٣٤ رطلا من المسلى ، ١٥ تنظارا ، ٨٤ رطلا من الدقيق ، ٦٤ تنظارا ، ٣٤ رطلا من البقسماط ، ٢٠ أقة ، ١٣٦ درهما من الشمع ، ٢٧ زجاجة ماء كولونيا ، ١٢٢ ثوب من القهاش الدمور ، ١٨٢٩ ثوب من البقتة الهررى ، وقد تلاحظ أن بعض هذه الأصلف من المؤن كان كثيرا والبعض الآخر كان تليلا ، فالأصناف القليلة كانت تتمثل في الشمع والكولونيا والملح والأرز ، وكان الشمع والكولونيا يصرفان للمرضى الموجودين بالمستشفى ، وأما باقى المؤن أكانت تصرف كتعيين للأفراد ، وما يتبقى منها كان يباع للأهالى والتجار ، وكان من هذه المؤن المتوفرة حبوب الذرة ، التى كانت تتلف اذا تركت في أردبا ، صرف من هذه الكهية على أصحاب التعيينات حوالى ١٥١٥ أردبا ، صرف من هذه الكهية على أصحاب التعيينات حوالى ١٥١٩ أردبا . في مدة ستة شمهور وظل الباقى بالمخازن ، انظر الحفظة ٢٦٨ عابدين ، وثيقة رقم ٢٢ في عام ١٨٣٩ م ٠

(۱۱) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۲۸۰ شورى المعاونة ، وثيقة ٢٣٧ في ٩ جماد أول سنة ١٢٥٧ ه الموافق ١٨٤١ م ٠

ليقدمها لمحمد على ، وكان من المتبع أنه كلما عثر العمال على بعض كميات من الذهب الخام ، بادر حاكم السودان بارسالها الى مصر ، ففى عام ١٨٤١ تم ارسال كمية من الذهب بلغ وزنها ٢١٤ أوقية (١٢) .

لم يكتف محمد على بالمتابعة التى كان يقوم بها بعض المندوبين بل كلف أيضا حاكم السودان بأن يقوم بنفسه بمتابعة سير العمل في مناجم الذهب ويتضح ذلك من خطابه الى الحكمدار والذي جاء فيه ما يلى: « اذا وصلتم باذن الله تعالى الى ذلك المحل ( المنجم ) واخذتم بالحفر فيه فلا تأخذوا التراب الذي هو بأعلى الحفر ، بل اعملوا بما هو معتاد عند الأهالى من القديم ، وما هو من أصولهم من حفر الحفر العميقة ، واخذ التراب الذي يخرج منها والتدقيق به كما يلزم ، فانه اذا نقبتم عن الأحجسار التى تظهر وغسلتم ذلك التراب الذي يلزم غسله غانه من المؤكد أن تجدوا عرق ذلك المعدن ( الذهب ) وبناء على ما أوضحناه لكم احفروا الحفائر العميقة ، ودقتوا في الأحجار التى ستخرج منها ، وأغسلوا التراب الذي يلزم غسله ، وأى شيء ناهم عنها ، واغسلوا المنائر النام المنها ، واي شيء ترونه في نهاية الأمر عرفونا عنه بالتوضيح وهذا مالزم الشعاركم به » (١٣)

وعلى الرغم من كل هذه المجهودات الشاقة التى قام بها الاشخاص المكلفون بالبحث والتنقيب عن معدن الذهب ، فانها ضاعت سدى ، والدليل على ذلك النجربة التى أجريت بغرض التنقيب عن الذهب في جبل الرول الني استغرق العمل فيها ، ثلاثة أيام ابتداءا من يوم الأحد ١٥ ذى القعدة سنة ١٢٦١ه وحتى يوم الثلاثاء ١٧ من نفس الشهر ، وشسملت عمليات التنقيب جميع جهات الجبل ، ففي اليوم الأول بدأ العمل في الجهة الشرقية من هذا الجبل ، ابتداءا من قمته وحتى اسفله وتم الحصول على كمية من الرمل الذى كان من المعتقد أن يوجد بها معدن الذهب الخام ، ولكن بعد غسلها حصلوا منها على حبتين فقط من الذهب الخام ، وفي اليوم الثاني تم غسلها حصلوا منها على حبتين فقط من الذهب الخام ، وفي اليوم الثاني تم

<sup>(</sup>۱۲) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ۲۸۶ معاونة ملكية ، وثيقة ٢٠٦٤ في ١٦ شوال سنة ١٢٥٧ م .

<sup>(</sup>۱۳) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ۳۷٦ صنادر ديوان المعية ، وثيقة ٢٨٦١ في ١٦ جماد ثان سنة ١٢٦٠ الموافق ١٨٤٤ م .

۸۱ (م ۲ --- الوجود المصرى في أفريقيا إ

فحص الجهة الغربية من الجبل وقد تم الحصول أيضا على حبتين من الذهب، وفي اليوم الثالث تم فحص الجبل من الجهة البحرية والقبلية وتم الحصول منها على قمحة واحدة من الذهب، وقد بلغ ، مقدار الكمية التي تم الحصول عليها من الذهب الخام أربع حبات وقمحة واحدة ، وبلغ عدد الجنود الذين قاموا بعمليات التنقيب نحو ٢٦٨٨ جنديا من جنود الجهادية ، (١٤)

لم تثن هذه الكمية الضئيلة من الذهب الخام من عزم محمد على ، بل واصل محاولاته الخاصة بالتنقيب عن معدن الذهب في فازوغلى ، فكان قد ارسل من طرفه في عام ١٨٤٥ م خسرو باشا احد كبار المسئولين في الدولة ، وذلك لاستطلاع احوال عمليات التعدين ، وهناك قابل أحد شيوخ القبائل القاطنة بجهة جبل الرول ، الذي كان يدعى الشيخ ادريس وتدارس معه خسرو باشا امكانية الحصول على كميات كبيرة من الذهب منكل منجبل الرول والقماميل والقسان وفازوغلى ، وبعد المناقشة التي تمت بينهما ، رأى خسرو باشا أن عمليات التعدين هذه ، تحتاج الى عدد كبير من عساكر الجهادية ، كما رأى أيضا أن يساهم شيوخ منطقة فازوغلى في ارسال عدد من الأفراد الذين سوف يقومون بالمساهمة في التنقيب الى جانب الجنود ، وبعد المداولة مع هؤلاء الشيوخ تقرر اعداد القوات التالية :

- ٠٠٠٠ من عساكر الجهادية ٠
- ١٥٠٠ من عساكر السر سوارى والهدادى والشايقية ٠
- ١٠٠٠ من ابناء القبائل على شرط ان يكون أغلبهم من الهجانة
- ١٠٠٠ هجان من قبل الشيخ ادريس التابع لمديرية مازوغلى .
- ٣٠٠ هجان من قبل الشيخ مرسى التابع ايضا لمديرية فازوغلى .
  - ۲۰۰ جندی من قبل الشیخ عزوز التابع لمدیریة مازوغلی ۰
- ٠٠٤ هجان من قبل الشبيخ حسن ولد العجيب من مديرية سنار .
- ١٧٥ هجان من قبل كل من عبد القادر ومحمد أغا التابعين لسنار .

<sup>(</sup>١٤) المحفظة ١٩٠ بحر برا ، وثيتة ١٧٧ القعدة سنة ١٢٦١ الموافق. ١٨٤٥ م ٠

وقد بلغت جملة هؤلاء الافراد حوالى ٨٥٧٥ شخصا ، وكان الشيخ ادريس قد اقترح ان يكون عدد الجنود الذين سوف يعملون في مناجم الذهب بقدر عدد العبيد الذين يقطنون جهات التعدين ، يبدو من هذا ان العبيد الوطنيين كانوا يقومون بمهاجمة العمال اثناء تأديتهم لعملهم ، مما دفع الشيخ ادريس ان يطلب زيادة عدد الجنود ، زيادة على ذلك غانه تقرر أن تزود هذه القوات بما يلزمها من مؤن وخلافه على شرط أن يتم جمعها قبل حلول موسم الخريف (١٥) .

وبعد بدء العمل ، لم يعثر العمال على كميات من الذهب تستحق. الذكر ، ويتضع ذلك من اجراء هذه التجربة الثانية والتى تمت في منطقة التعدين في المدة المبتدئة من غرة ربيع ثان سنة ١٢٦١ ه وحتى ٨ من. ذي القعدة من نفس العام وهي على النحو التالى:

| كمية الذهب         | المسدة                 |                         |  |
|--------------------|------------------------|-------------------------|--|
| المستخرجة          | الى                    | ەن                      |  |
| ۲۳ ۲۲ حبة          | عجماد أول ١٢٦١ ــ ١٨٤٥ | ه ربيع ثان ١٢٦١ ــ ١٨٤٥ |  |
| 🛱 ۱۱ حبة           | ه جهاد ثان « «         | ۳ جماد اول « «          |  |
| ۱ قیراط،           | ۵ رجب « «              | ۲ جماد ثان « «          |  |
| <del>۱۱ حبة</del>  |                        |                         |  |
| حبة                |                        |                         |  |
| ۱ قیراط ، ۱۵       | ۹ شىعبان « «           | ۲ رجب « «               |  |
| حبة                |                        |                         |  |
| ۲ قبراط ، ۱۳       | ۱۵ رمضنان « · « ُ      | ۱۲. شعبان « «           |  |
| حبة                |                        |                         |  |
| الم قيرأط ، نوه ١  | ۳۰ رمضان « «           | ۱۲ رمضان « «            |  |
| حبة سيارا          |                        |                         |  |
| ٣ قيراط ١٨٨.       | ۳۰ شىسوال « «          | ۱ شـــوال « «           |  |
| حبة<br>١ قيراط ٢٢٢ | ۳۰ القعدة « «          | 'ا ذي القعدة . «   «    |  |

<sup>(</sup>١٥) محفظة ١٩ بحر برا ـ وثيقة ٧٤ في ٩ صغر سنة ١٢٦٢ هـ الموافق ١٨٤٥ م .

وقد أشرف على هذه العملية كل من مدير سنار وفازوغلى ومفتش المعادن ، وبنغ عدد الأفراد الذين اشتركوا في اجرائها حوالى ١٨٠٦٢ شخصا ، كما بلغ عدد الأيام التي استغرقتها هذه التجربة ١٣٠ يوما ، ما عدا أيام الجمع والأيام التي كان ينزل فيها المطر ، وقد بلغت كمية الذهب الخام التي تم العثور عليها أوقية واحدة ، ١٣٠ حبة (١٦) ،

لم ترض هذه الكهية من الذهب خاطر محهد على ، فاضطر الى أن يطلب من مدير سنار وفازوغلى ، أن يفرضا شيئا من الذهب على كل بيت من بيوت سكان جبل الرول ، كنوع من الأتاوة فيما يبدو ، ولكن مدير سنار رفض هذا المطلب ، وأفهم محمدا عليا ، بأن هذا الاجراء ، لو تم سيجعل السكان الوطنيين لايميلون الى الحكم المصرى بل سوف ينضمون بالتالى الى القبائل المنشقة على الحكومة المصرية ، وبذلك يزداد خطرهم ، وكان هؤلاء المنشقون يمثلون عبائل مفزوعة ، وأقلون وأندون والسنجليت والخمشة ، والخواريو والاقوله ، والفناسمون والخزماقو والجرك ، (١٧) .

عدل محمد على عن مطلبه بعد أن أقتنع برأى مدير سنار ، ولكنه من ناحية أخرى واصل ، عمليات البحث والتنقيب أملا في الحصول على الكهيات المطلوبة من الذهب الخام ، وفي هذا الصدد عين ناظرا يعرف باسم ناظر المعادن (١٨) وذلك ليقوم بالاشراف على عمليات التعدين ، ويمكن تعليل تعيين هذا الناظر ، بأن المشرفين السابقين على عمليات التعدين ، كانو، قد فشلوا في تأدية مهمتهم وكان محمد على قد زوده بعدد من عربات اليد ، التي كانت تستخدم في نقل الرمال التي يحتمل وجود معدن الذهب نيها (١١) وفي نفس

<sup>(</sup>١٦) محفظة ١٩ بحرا برا وثيقة ٧٠ في ١٨ ذي الحجة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م ٠

<sup>(</sup>١٧) محفظة ١٩ بحرا برا ، وثيقة ٦٨ في ٢٣ القعدة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م .

<sup>(</sup>۱۸) دفتر ۸۸۷ صادر دیوان الکتخدا ، وثیقة ۱۲۱ فی ۱۳۳ رمضان اسلامی ۱۳۰۰ ه الموافق ۱۸۶۱ م ۰

<sup>(</sup>١٩) دغتر ٩٠٠ الكتخدا ، وثيقة ١٤٩٧ في ٨ صغر سيسنة ١٢٦٤ الموافق ١٨٤٧ م

الوقت طلب محمد على من ناظر المعادن ، بذل قصارى جهده في سبيل الحصول على أكبر كمية ممكنة من الذهب ، ويتضم ذلك من خطابه الى ناظر المعادن الذي جاء فيه :

« أرنى جهدك واجتهادك ، واهتم كل الاهتمام بالحصول على المنفعة على الوجه المبين في كتابنا (٢٠) » .

اصبح من الواضح لدينا أن جميع الجهود التى بذلها محمد على فى سبيل الحصول على معدن الذهب الخام باعت بالفشل ، ولم يحقق هذا الهدف ، رغم كل ما بذله من مجهودات فى هذا المجال ، ويمكن التدليل على ذلك بالجدول انتالى الذى يوضح لنا كميات الذهب التى تم الحصول عليها ، فى خلال عدد قنيل من السهدات :

| الصنف     | الكمية                    | السنة           |
|-----------|---------------------------|-----------------|
| ذهب       | ١٣٣٢ أوقية                | ٠٥٢١ هـ - ١٢٥٠  |
| ذهب       | ١٠٠٠ اوقية                | ۳۵۲۱ هـ ۲۳۸۱    |
| ذهب [     | ١١٤ اوقية                 | 1700            |
| ذهب       | ٢١١٤ اوقية                | ١٦٥٧ هـ ــ ١٦٨١ |
| ڏهب [     | ا واحد اوقية لـ إلاا قمحة | ۱۲۲۱ هـ - ۱۲۲۱  |
| ذهب       | ٨٥ أوقية + ١٠ حبه         | ۳۲۲۱ هـ 🗕 ۱۸۶۷  |
| ذهب ﴿     | ١٠ق + ١٥ أوقية + ٢١ حبه   | 3771 a - 1311   |
| }         | + ۱۸ حجر کریم             |                 |
| دَهب (۲۱) | ۲۰۰۰ درهم                 | ۱۲۲۲ هـ - ۱۸۵۰  |

<sup>(</sup>۲۰) دفتر ۳۲۶ صادر معیة ، وثیقة ۰،۵ فی ۶ صفر سنة ۱۲۹۶ هـ الموافق ۱۸۹۷ م ،

<sup>(</sup>۲۱) انظر محافظ ابحاث السودان ــ فيما بين سسنتي ١٢٣٥ هـ الى عام ١٢٦٦ه.

# الفص الرابع

### الزراعة والفلات الزراعية

نظرا لتباين مناخ السودان ، نقد تعددت غلاته الزراعية ، نمنها ماهو برى ، كالصمغ والسنامكى والأبنوس والنيلة ، ومنها ما هو زراعى ، كالذرة العويجة والدخن والحمص واللوبيا والفاصوليا والقمح . وكان لوغرة هذه الغلات الزراعية أثرها الفعال فى نفس محمد على الذى اتبع سياسة الاحتكار التى تمثلت فى اشراف الحكومة على التجارة الداخلية والخارجية ، نكان للحكومة وحدها الحق فى بيع الحاصلات الزراعية المستهلك المحلى أو للتجارات وحدها الخارج (۱) ويبدو أن السبب فى احتكار محمد على للغلات الزراعية راجع الى عدة عوامل ، منها شروعه فى بناء صرح قاعدة صناعية حديثة ، ومنها أيضا شروعه فى بناء جيش حديث ، وسوف يتضح ذلك من دراستنا للزراعة السودانية والغلات الزراعية .

# أولا \_ الزراعة:

اهتم محمد على بالزراعة الصودانية ، وذلك بارساله ٣١٠ شخصا من كبار وصغار المشايخ والخوله لكى يقوموا بالاشراف على الاعمال الزراعية في السودان ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى لكى يقوموا بتعليم ابنائه حرفة الزراعة على اسس علمية سليمة (٢) وكان هؤلاء جميعا من مديريات الوجه البحرى كالغربية والدقهلية والقليوبية والبحيرة (٢) ومن المرجح أن يكون

<sup>(</sup>١) د . أحمد أحمد الحته " المصدر السابق ص ٣) .

<sup>(</sup>۲) محفظة ٦ وثيقة ٦٧٢. دفتر ١٨ ملخصات المعية السنية في ١٢ جماد أول سلمنة . ١٢٤ الموافق ١٨٢٤ م .

<sup>(</sup>۳) دفتر ۱۹ صادر معیة ترکی ، وثیقة ۳۲۷ ، ۳۷۰ فی غرة رجب مسنة ۱۲۲۱ ه الموافق ۱۸۲۰ م .

اختيارهم من الوجه البحرى راجعا الى اجادتهم فن زراعة الأرز الذى رغب محمد على فى زراعته فى السودان ، ومن المحتمل أن يكون هذا الاختيار راجعا الى أن الوجه البحرى كان أكثر تقدما فى الزراعة عن بقية الأقاليم المحرية الاخرى وذلك لاعتدال منساخه .

بالاضساغة الى ذلك غان محمدا عليا ، زود المزارعين السودانيين بما يحتاجونه من بذور ، وخاصة بذور الأرز ، التى تقرر زراعتها في اقليم سنار وضواحيهوقد بلغتكمية البذور التى أرسلت الى هناك ضرائب، وأرادب() ولكن بعد أن أجريت زراعته في سنار باعت بالفشل ، فربما يرجع ذلك الى عدم العناية به، و من المرجح أن يرجع ذلك الى عدم ملاعمة مناخ سنار لنموه حيث يتينين مناخها بشدة الحرارة ومن المعروف أيضا أنزراعة الأرز تجود في المناطق المعتدلة ، وليمس في المناطق الحارة ، والدليل على ذلك أن زراعته نجحت في دنقلة الى عام ١٨٢٩ ، ففي هذا العام زرعت مساحة من الأرز هناك ، وذلك لاستخدام انتاجها كغذاء لجنود الجهادية ، بدلا من جلبه من مصر، وكان قد تقرر أن تستخدم المدقات الخشبية في نزع بذوره (الدرس) (ه) .

والى جانب زراعة الأرز فى دنقلة ، تقرر أن يزرع فيها قصب السكر ، وبالفعل زرعت منه مساحة قدرها ١٨ فدانا ، كانت على سبيل التجربة وتشير الدلائل الى أن زراعة قصب السكر فى دنقلة ، احرزت تقدما ، لأن مديرها كانقد طلب من حمد على ان واقتى له على انشناء مصنعا لصناعة السكر (٦) ولكن الأخير طلب من المدير أن يجرى بعض التجارب على هذا القصب لمعرفة مدى

<sup>(</sup>٤) دغتر ٢٠ صادر معية تركى ،وثيقة ٣٨٨٠ في ٧شمعبان سنة ١٢٤١هـ الموافق ١٨٢٥ م ٠

<sup>(</sup>٥) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٧٦٦ ــ ديوان خديو ، وثيقة ١٥١، في ١٩ رمضان سنة ١٦٤٦ الموافق ١٨٣٠ م .

<sup>(</sup>٦) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر }} معية تركى ، وثيقة ا } كَا في ٢٩ ربيع ثان سنة ١٢٤٨ ه الموافق ١٨٣٢ م .

ضلاحيته لصناعة السكر من عدمة قبل أن ينشىء مصنعا له ومن المرجح أن نكون زراعة قصب السكر في دنقلة قد نجحت لأن مناخها يلائم زراعته ، فالقصب من المغلات التي تجود زراعتها في المناطق الحارة ، وخير دليل على ذلك مدى نجاح زراعته في صعيد مصر .

ومن الغلات الزراعية الأخرى التى زرعت فى دنتلة نبات ( الأفيون ) الذى من المرجح ان يكون محمد على قد وافق على زراعته بغرض استخدامه فى الأغراض الطبية ، ولكن زراعته لم يقدر لها النجاح ، ربما يرجع ذلك الى سوء المناخ والتربة ، ويؤكد ذلك قراءة البند الرابع من بنسود مجلس المشسورة الذى انعقد فى الخرطوم فى ٨ محرم سنة ١٢٤٢ هـ الموافق ١٨٢٦م والذى نص على وقف زراعة الأفيون وذلك لعدم نجاحها ،

لم تقتصر الزراعة في السودان على الغلات السابقة فحسب ، بل زرع السكان القمح والشعير والذرة ، وكانوا يستخدمون السواقي في رى هذه الغلات ، وقد بلغ عددها نحو ٢٠١٦ ساقية ، كان منها ٣٤٥٠ ساقية صالحة للاستعمال ، ٥٥١ ساقية معطلة ، ٢٠١١ ساقية قابلة للاصلاح ، وبلغ عدد المواشى التي استخدمت في ادارة هذه السواقي نحو ١٠٢٨ راسا ، وكان محمد على قد امر باصلاح السواقي المعطلة كما امر أيضا بزيادة عدد المواشي اللازمة لأدراتها ، (٧)

لم يقصر محمد على اهتمامه بالزراعة على اقليم دنقلة محسب ، بل اهتم أيضا باقليم سنار الذي يتميز بخصوبة تربته ووفرة مياهه غانشا فيه حوالي ١٥٠٠ ساقية ، كما زوده أيضا بعدد من الماشية بلغ حوالي ٢٦٠٠ رأس ، وفي نفس الوقت كان قد زود المزارعين في كردفان بنحو ٢٠٠٠ رأس من الماشية ، (٨)

<sup>(</sup>۷) محفظة ۲۲۸ عابدين ــ وثيقة ٤٠ فى ۲۷ شبوال سنة ١٢٥٥هـ الموافق ۱۸۳۹ م٠٠

<sup>(</sup>٨) محفظة ٢٦٨ عابدين وثيقة ٧٨ في ٢٥ شوال سنة ١٢٥٥ هـ الموافق ١٨٣٨ م م

بالاضافة الى ذلك كله ، فان محمدا عليا زود الزارعين السودانيين أيضا بعدد من أسلحة المحاريث المصرية بلغ حوالى ٥٠٠ سلاح ، وكانت هذه الأسلحة تعتبر تطورا عظيما بالنسبة للزراعة السودانية ، لانها حلت محل السلوكه في حرث الأرض (٩) .

لم يكتف محمد على بذلك بل طلب من الحكمدار ان يرسل ستة من أبناء وجهاء السودان ، كى يتعلموا العلوم الزراعية الحديثة في مصر ، حتى يتمكنوا بعد عودتهم الى بلادهم من المساهمة بقسط وافر في تقدم الزراعة السودانية ، وفي هذا الصدد يخاطب محمد على حاكم السودان بقوله :

« اكتبوا أن اللازم الى هؤلاء هو تعلم علم الزراعة ، غيجب الحاتهم بالمدرسة التجهيزية في الوقت الحاضر ، توطئة لتعليمهم العلم المذكور ، ان شماء الله تعالى ، ويجب معاملتهم معاملة ممتازة نوعا ما عن التلاميذ الآخرين ، نظراً لمجيئهم من بلاد بعيدة ، ومع انه خصص خادم لكل عشرة من التلميذ ، الا أن الواجب يقتضى تخصيص خادم لهؤلاء الستة حتى لا يفترقوا عن بعضهم والعناية بتعليمهم القراءة والكتابة جيدا ، حتى اذا ماظهرت كفاءتهم ، بدأوا في تعلم علم الزراعة ، فنخطركم بأننا سوف نرسل اولئك الأولاد الستة اليكم مع القواص مصطفى » ، (١٠)

من المرجح أن هؤلاء التلاميذ بعد أن أثبوا دراستهم في مصر عادوا الى بلادهم ، وربما ساهموا بعلمهم في خدمة الزراعة ، التي كانت تتعرض في بعض الأحيان لغزو جيوش الجراد ، التي كانت تقضى في بعض الأوقات على معظم هــذه المزروعات وحينما علم محمد على بذلك طلب من حاكم السودان أن يستخدم كافة الوسائل في سبيل القضاء على الجراد ، ويتضح ذلك من خطابه الى مدير كردهان الذي جاء فيه ما نصه :

<sup>(</sup>٩) السلوكه : عبارة عن عصا طويلة من الخشب ، يوجد في احد اطرافها قطعة مديبة من الحديد ، يستخدمها السكان في حفر الأرض الى نقر لكى يضعوا فيها البذور ثم يتركونها للطبيعة تتولى أمرها .

<sup>، (</sup>١٠) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٣٠٦ صادر ديوان المعاونة ــ جهادية ــ وثيقة ٩١٢ في ٩ جهاد آخر سنة ١٢٥٥ هـ الموافق ١٨٣٩ م

« ارنى همتك عند ما يظهر ذلك الجيش من الجراد لا سمح الله ، ففى الحال أهجم عليه بالعساكر والاهالى ، وبادروا باتلافه وحيث أنه مسوف يدفن بيضه هنا وهناك ، فاعثروا على مكانه من غير تردد واتلفوه ، وابذل جهدك واجتهادك لحفظ مديريتك وصيانتها من ضرره ، وهسذا ما لزم اشعارك به (۱۱) .

يبدو أن كل المجهودات التى بذلها محمد على فى سبيل النهوض بالزراعة السودانية لم تأت بالنتيجة المرجوة لكنها كانت تعد على جانب كبير من الأهمية . وربما ظهرت نتائجها على السودانيين فيها بعد .

#### ثانيــا ـ الفلات الزراعية:

كان من أهم الغلات الزراعية السودانية ، التى استغلها محمد على لمسالح القطرين بذرة القطن والأبنوس والصمغ والسنامكي ومواد أخرى كالأخشاب ودودة الحرير .

### ١ ـ بذرة القطن:

كان القطن (١٢) من الغلات الزراعية التي تنمو على نطاق ضيق في

(۱۱) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣٩٣ صادر ديوان المعية وثيقة ٢٢ في ٢٤ رمضان سنة ١٢٦١ ه الموافق ١٨٤٥ م ،

(۱۲) زرع القطن في مصر قبل عصر محمد على ، ولكنه كان قصير التيلة خشن الملمس ، وعرف باسم القطن البلدى ، واستمرت زراعته في مصر حتى عصر محمد على ، ولكن انتاجه قل من ٠٠٠٠٥ قنطار عام ١٨٢٣ ، الى ٢٠٠٠ قنطار عام ١٨٣٣ ، والى جانب النوع البلدى زرع نوع آخر يعرف باسم قطن جوميل بك ، لأن محو بك اكتشف بنوره في حديقة منزل جوميل بك ، فعرف باسمه وقد زرع هذا النوع منذ عام ١٨٢١ ، والى جانب وفي علم ١٨٢١ ، والى جانب وفي علم ١٨٢١ ، والى عصر حتى عصر السودانى ، وكان طويل التيلة ناعم المهس ، واستمر يزرع بمصر حتى عصر المسماعيل .

السودان ، وكان من اشهر البلاد التي ينبو نيها بلدة مكادة التابعة الحبشة ، والتي تبعد عن حدود السودان الشرقي حوالي ١٥ ميلا ، وكان سكان هذه البلدة يستغلونه في صناعة الملابس والشنيلان ، التي اعجب بها المعلم (حنا الطويل ) المسئول عن جمع الضرائب في السودان . معند ما زار هذه الترية اشسترى لنفسه شالا من شسيلانها ، ولمسا عاد الي مصر ، ورآه محمد على ، يضع هذا الشال ، فوق اكتافه ساله بقوله :

« من أى جهة حصلت منها على هذا الشال يا حنا؟ »نقال حنا الطويل: « ان هذا النوع من الشيلان يسمى فروة وهو يصنع من القطن الذى ينبت فى أرض مكاده التابعة للحبشة ، والتى تبعد عن سنار ١٥ مرحلة » . وكان محمد على قد اعجب بهذا الشال وعلى اثر ذلك طلب من (عثمان بك ) مدير سنار أن يرسل له كمية من بذور هذا القطن ، لزراعتها بمصر كتجربة أولى ، وبعد نجاحها سوف تعمم زراعتها على نطاق واسع فى كل جهات القطر المصرى ويتضح ذلك جليا من خطاب محمد على الى حاكم السودان الذى جاء فيه :

« لما كانت رغباتنا منصرغة الى عمران مصر بالاكثار من زرع المواد النافعة والمفيدة فيها ، واقامة الآثار الخيرية التى من شانها أن يذكر الناس بالخير أصحابها ، فقد رغبنا فى جلب كمية من هذا القطن لمعاينته ، كما رغبنا فى جلب القدر المكن جلبه من بذرته لزراعتها هنا ، ومن أجل ذلك أوفدنا اليكم أحد القواصين لهذه الغاية ، وأنا لنأمل أن تتوسلوا بالأسباب التى ترونها لجلب بعض القطن ، ومقدار ما يمكن من البذرة ، سواء بارسال مندوبين أو بتحرى الخطابات ثم تسليمها الى القواص ، واعادته الينا وعليكم أن تعنوا كل العناية بأمر رغبتنا هذه واياكم والتهاون فى ذلك » . (١٢)

بمجرد أن تسلم حكمدار السودان خطاب محمد على ، ارسل اليه كمية من القطن الشعر ، ومعها كمية من البذور المطلوبة ، مبالنسبة لكمية

<sup>(</sup>۱۳) دغتر ۱۶ معیة ترکی ، وثیقة ۱۱۷ فی ۱۱ ربیع ثان سنة ،۱۰۲ ه: الموافق ۱۸۲۶ م .

القطن الشعر ، متد أرسلت الى الفبارك لنسجها وعمل التجارب عليها لمعرفة مدى صلاحيتها للنسيج من عدمه (١٤) وبالنسبة لكهية البذور التى وردت من السودان مقد أمر محمد على بزراعتها في أرض شبرا (١٥) وربما يرجع اختياره لأرض شبرا لأنها تتميز بخصوبتها ، حيث تجود غيها كافة المحاصيل الزراعية المختلفة ، بالاضافة الى ذلك فانها كانت قريبة من مقر الوالى ، كى يتابع عن قرب تطورات هذا المحصول الجديد ، زيادة على ذلك فان شبرا كان يوجد بها ( الفابريكة ) مصفع النسيج الذى كان من المحتمل أن تجرى فيه كافة التجارب على القطن الشعر الذى ينتج من مزارع شبرا .

استمر اجراء التجارب على بذور القطن السودانى عددا من السنين ، زرع بعدها على نطاق واسع ، وقد لوحظ على لوزات هذا القطن انها ذات لونين ، كان أحدها أسود ، وهذا النوع كان ذا محصول قليل ، وكان الثانى أخضر اللون ، وهو ذو محصول كبير (١١) وكان محمد على قد طلب في عام ١٨٤٢ م من حاكم السودان أن يرسل له كمية أخرى من بذور هذا القطن لكى يواصل اجراء التجارب عليه ، وقد بادر حاكم السودان بارسال ٥ ٨٣٨ أردب من البذور التى وزعت بالتالى على المزارع الميية ( الجنالق ) وبعض المديريات الأخرى وكان قد تقرر أن يزرع في كل جهة من هذه الجهات ثلاثة أهدنة على شرط أن تكون من الأرض الجيدة (١٧)

<sup>(</sup>١٤) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢١ صادر معية وثيقة ٢٩٠ في ١٤ ربيع أول سنة ١٢٤١ ه الموافق ١٨٢٥ م .

<sup>(</sup>١٥) محافظ أبحاث السودان دفتر ٨٥٦ ديوان خديو وثيقة ٣٣٨١ قُلُّ ٢١٨١ م ٠

ا(١٦١) محافظ أبحاث السودان سه دفتر ٢٥١ معاونة ايرادات ، وثيقة ٥٠٩ في ٣ ذي الحجة سنة ١٢٥٥ ه الموافق ١٨٣٩ م .

<sup>(</sup>۱۷) محافظ ابحاث السودان سدفتر: ۳۷۹ صادر ديوان المعية ، وثيقة ١٨٤٠ في ٢٥ ربيع آخر ١٢٦١ ه الموافق ١٨٤٥ م ٠

وبعد جنى المحصول يرسل منه قنطار الى الفبارك لاجراء التجارب عليه لمعرفة مدى صلاحيته من عدمه ٠ (١٨)

## ٢ ــ الأبنوس:

جلب محمد على من سنار بذور الإبنوس ، وذلك لزراعتها في مصر ، وقبل أن يبدأ عملية الزراعة قام بتقسيم هذه البذور الى ثلاثة أقسام ، أرسل الأول منها الى ناظر شبرا ليقوم بزراعته ، وأرسل الثالث الى الغا الأغا الكتخدا ، يبدو أنه ناظر الزراعة ، وأرسل الثالث الى ناظر الغابات ( الأورمان ) في طنطا وذلك لزراعته هناك ، وكان محمد على قد أمر هؤلاء النظار بأن يقوم كل منهم في كل شهر بزراعة مقدار من البذور التى تسلمها ، وعند نموها بنجاح في أى شهر من الشهور التى تمت فيها هذه التجربة ، تزرع باقى البذور في هذا الشهر دفعة واحدة وبكل عناية (١٩) ، ويبدو أن زراعة الأبنوس في مصر باعت بالفشل ، ولم تحقق أى نجاح ، وذلك لاننا لم نجد فيما بعد أى أثر للأبنوس في مصر ، ومن المرجح أن السبب في عدم نجاح زراعته يرجع الى عدم ملاءمة المناخ المصرى له ، فالأبنوس ينمو في المناطق الحارة والمطيرة ،

# ٣ ــ الصمغ :

جاء جلب الصمغ السودانى الى مصر متأخرا ، بمعنى ان محمدا عليا لم يقم بجلبه الا عام ١٨٤٣ م ، ومن المرجح ان يكون السبب فى تأخير جلب محمد على له هو ان تجارته لم تكن رائجة ولكن فى هذا العام نلاحظ انه احتكر تجارته لحسابه ، نمن المرجح أن يكون الصمغ فى هذه السنة قد ارتفع سعره ، واصبح معروفا لدى الأوربيين الذين زاروا السودان ، بعد الفتح المصرى .

<sup>(</sup>۱۸) محافظ أبحاث السمودان مدنتر ١٦٩ ديوان الخديو ، وثيقة ٣٣٨١ في ٢١ ذي القعدة سنة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م ،

<sup>(</sup>۱۹) دفتر ۷۷۹ ــ صادر ديوان الخديو وثيقة ٦٦١ في ٢٧ ربيع آخر سنة ١٢٤٨ ه للوافق ١٨٣٢ م ٠

وفى عام ١٨٤٣ م أرسل حاكم السودان كمية من الصمغ بلغت ١٩٢٦ رحلة (٢٠) وبعدها أرسلت كمية أخرى ، بلغت ٣٠٩٤٠ تنطارا ، ولكن لم يكتف محمد على بهذا القدر بل طلب المزيد ، وفى هذا الصحدد يخاطب المحكدار بقوله : ---

« نحن فى ضيق من المال ولا يخفى على علمكم رواج ذلك الصمغ ، فان كان لم يصل بعد الى المحروسة ، فاكتبوا الى مدير كردفان واكدوا عليه بأن يسرع بارساله وهذا ما لزم اشعاركم به » ، (٢١)

ولكى يزيد محمد على من كمية الصمع المجلوبة الى مصر ، ارسل بعض الأفراد الى السودان ، وذلك للاشراف على شون الصسمغ وعلى سرعة شحنه الى مصر (٢٢) وكان من هؤلاء الأفراد شاكر قبودان ، والصاغقول عبد الله المندى والصساغقول اغاسى أمين ألمندى ، وقد تقرر أن يكون مقر الأول فى كردفان ، والثانى فى دنقلة والثالث فى وادى حلما ، وأما شونة أسوان مقد تعين لها أمين جمركها ، المقيام بهذه المهمة، الى جانب عمله (٢٣).

وبعد أن تولى هؤلاء مناصبهم الجديدة حثهم محمد على ، على الاهتمام بجلب الصمغ ، ويتضم ذلك من قوله :

« عليكم أن تبادروا بشحن الصمغ بمجرد وصولكم الى الجهات التى عينتم بها ، واحذركم التقصير ، فاذا قصرتم ، فسهوف تلاقون منا اللوم

<sup>(</sup>٢٠) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٢٠٩ معاونة أقاليم ، وثيقة الام ١٨٥ في ١٨ صفر عام ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م .

<sup>(</sup>٢١) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٠٦ صادر شورى المعاونة ــ وثيقة ٢٠٠ في ٢٥ ربيع آخر سنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م .

<sup>(</sup>۲۲) محافظ ابحاث السودان -- دفتر ۲۰۹ معاونة اقاليم وثيقة ۲۷۸ في ۸ رجب سنة ۱۲۰۹ ه الموافق ۱۸۶۳ م .

<sup>(</sup>٢٣) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٠٩ معاونة أقاليم وثيقة ٣٥٦ في ١٦ جماد ثان سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م .

والتوبيخ والعقاب ، واذا وجدتم انتم بعض التقصير من حكام البلدان فعليكم أن تنبهوا هؤلاء الحكام الى ذلك ، وفي حالة عدم استجابتكم لهذا التوجيه ، فاننى سوف اتخذ اللازم واطلب منكم أن تواغوننى بكشف يتضمن مقدار ما تم شحنه من الصمغ مرة كل عشرة أيام » (٢٤) .

لم يقصر محمد على تحذيره على مأمورى جلب الصمغ ، بل حذر أيضا حكمدار السودان بقوله :

« ان الصمغ رائج جدا فى الاسكندرية وأن الضائقة المالية المتوقعة من المال سوف تزول بهمتكم كما هو مامول ، وعليكم عدم التأخير فى ارسال الصمغ ، بل يجب ارساله دفعة واحدة ، وأطلب شحنة بالقوارب عاجلا وارساله الى مصر على وجه السرعة » (٢٥) ٠

على الرغم من سياسة الاحتكار التى فرضها محمد على ، على تجارة الصهغ ، الا انه سمح لتجار بعض الدول الأوربية بالاتجار فيه على شرط أن يحصل التاجر على تصريح مسبق يخول له حرية التجارة في الصهغ ، والا صودر ما معه ، فعند ما قام المسيو ماربورفو Marborfou النهساوى الجنسية ، بشراء كمية من الصمغ ، وحاول المرور بها من جمرك أسوان ، منعه أمين الجمرك من المرور ، وذلك لفقدانه التصريح الخاص به ، ولكن لما علم محمد على بذلك أمر أمين الجمرك أن يسمح له بالمرور ، بعد أن يستوفى الرسوم الجمركية المقررة من هذا التاجر عينا اذا تعذر عليه دفعها نقدا . (٢٦) وفي عام ١٨٤٤ اشترى أحد التجار الفرنسيين من كردفان كمية من الصمغ بلغت ٢٠٠ وغده مروره بهذه الكمية من جمرك أسوان

<sup>(</sup>۲۲) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ۲۰۹ معاونة اقاليم وثيقة ۱۵۱ في ۲۱ جماد ثان سنة ۱۲۰۹ ه الموافق ۱۸٤۳ م ۰

<sup>(</sup>٢٥) دفتر ٢١٠ صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ١١٩٠ فى ٢٧ ربيع آخر سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م ٠

<sup>· (</sup>۲٦) دنتر ٣٦٩ معية تركى ــ وثيقة ٤٠٠٤ فى ١٤ رجب سنة ١٢٥٩ هـ الموانق ١٨٤٣ م ٠

منعه أمين الجمرك (٢٧) ، ويبدو أن هذا التاجر لم يكن لديه تصريح يخول له تقل هذا الصمغ ، أو ربما لعدم مقدرته على دفع الرسوم الجمركية ، وعند ما حاول المسيو ثيبو الفرنسي الجنسية المرور من جمرك الاسكندرية وكان معه كمية من الصمغ بلغت حوالي ١٧٠٠ قنطارا ، منعه أمين الجمرك من المرور ، بناء على تعليمات المالية ، التي كانت تقضى بمصادرة الصمغ الذي يمر بدون تصريح مسبق ولكن لما علم محمد على بذلك طلب من أمين جمرك الاسكندرية أن يسمح له بأخذ الف قنطارا فقط ، وذلك حفاظا على استمرار العلاقات الودية بين مصر وفرنسا وعلى شرط الا يتكرر هذا العمل مرة ثانية (٢٨) .

من المعروف أن علاقة مصر بفرنسا كانت طيبة للغاية ويتضبح ذلك من المعاملة الحسنة التي كان يلقاها التجار الفرنسيون من قبل السلطات المصرية ، فعندما ضبطت مع احد التجار الفرنسيين كبية من الصمغ صودر جزء منها لحساب الحكومة وترك الباقي لهذا التاجر حيث بلغت كميته . ٢ منطارا (٢٩) .

حذر محمد على مدير كردفان من عدم الاهتمام بارسال كميات الصمغ المطلوبة ، ويتضح ذلك من خطابه اليه والذي جاء فيه ما نصه:

« أعلم أننا أوغدنا أليك القواص حسين الملا ، فأذا كنت بحكم قلة أدبك لم ترسل هذه الأشياء والمواد حتى الآن عليك بارسالها في الحال ، ووفيني مع القواص بخبر أرسالها ، والا فتأكد أننا سنخفيك هناك ، وأياك ثم وأياك ومعاندة أحمد بأشا (حكمدار السودان ) فلا بد من أطاعة أوامره

<sup>(</sup>۲۷) دفتر ۳۷۸ معیة ترکی - وثیقة ۱٦٠١ فی ۲۱ رجب سنة ۱۲٦۱هـ الموافق ۱۸۶۶ م ۰

<sup>(</sup>۲۸) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣٩٠ صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ٢٤٨ في ١٧ شوال سنة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م ،

<sup>(</sup>۲۹) محافظ أبحاث السودان - دفتر ۳۹۳ صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ۲۸ في ۷ محرم سنة ۱۲۲۲ ه الموافق ۱۸۲۵ م .

ميعها » (٣٠) واضح من هذا الخطاب مدى اهتمام محمد على بجلب الصمغ على الله لا يتورع عن انزال اقصى العقوبة على المقصرين في جلبه .

« اقول لك أن هذا الصمغ رائح وكثرة محصوله موجبة وذلك لازدياد منفعة الحكومة ، فارسال ذلك المبلغ من الصمغ على وجه السرعة أمر لازم ، فما هو قصدك بارسال ٥٠٠ كيسه فقط ، فهل قصدك أن تنقص منفعة الميرى بنقص وارد المحصول مع رواجه ، عدا ما فعلته في مديريتك من المضار ، احذرك بضرورة التعجل بالخمسمائة كيسة الباتية ، وأحذرك الا تؤخر الصمغ دقيقة واحدة ، ولو حدث ذلك فانك لم تخلص من يدى بأى وجه من الوجوه » (٣٢) .

ولما تسلم مدير كردفان النتود المطلوبة ، بدأ فى شراء الصمغ وبدأ محمد على بالتالى يستعجله فى ارسال المزيد منه وذلك واضح من خطابه اليه والذى جاء فيه ما يلى:

<sup>(</sup>۳۰) محافط أبحاث السودان - دفتر ۳۸۷ - معية تركى وثيقة ١٠٢ في ١٥ ربيع أول سنة ١٢٦١ الموافق ١٨٤٥ م ٠

<sup>(</sup>٣١) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٣٧٨ سعية تركى وثيقة ١٥١١٧ في ١٠ رجب سنة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م ٠

<sup>(</sup>٣٢) محافظ أبحاث السودان ـ دغتر ٣٩٣ صادر المعية ، وثيقة ٥٧ في ٢٢ رمضان سنة ١٢٦١ الموافق ١٨٤٥ م ٠

« يا مدير كردفان ، ابذل جهدك لتوريد الصمغ بالزنابيل التى ستأتى لك من الخرطوم أو من دنقلة ، أو التى يمكن الحصول عليها من مديريتك، أو بالجلود وابعث الينا كشفا على وجه السرعة بكل مقدار تورده (٣٣) » .

كان من نتيجة هذه الاجراءات التى اتخذها محمد على ، أن بلغت كمية الصمغ التى وردت الى شونة الدبة ، نحو ١٨٨١ قنطارا ، ولكن بالتتميم على هذه الكمية ، وجد أن وزنها يبلغ ١٦٤١ قنطارا ، أى أنها نقصيت ٢٤٠٠ قنطار ، لكن لما علم محمد على بذلك طلب من حكمدار السودان ، اجراء التحقيق فورا ، لمعرفة الأسباب التى ادت الى نقص هذه الكمية من الصمغ (٣٤) فمن المحتمل أن يكون الجمالة قاموا بسرقتها أو ربما تكون هذه الكمية قد تبعثرت نتيجة لعملية تحميل الجمال والنقل من مكان لآخر ، ومن المرجح أن يكون هذا النقص في كمية الصمغ ناتجا عن جفافه بسبب تعرضه لحرارة الشمس .

واصل محمد على مخاطبته الى مدير كردفان ، يطلب منه الاهتمام. بارسال الصمغ حتى لايتعرض للبعثرة والتلف ويتضح ذلك من الخطاب التالى: ـــ

« لهبوصول أمرى هذا اليك ابرز ما عندك من الجهد والاهتمام وانقل الصمغ الموجود فى تلك الجهة الى دنقلة بأجمعه ، ولا تترك منه حبة واحدة ، وعرفنى بأنك آتيت على آخره وارسله كله وهذا مطلبى » (٣٥) .

يبدو أن مدير كردفان كان قد تضايق من كثرة الخطابات التي يرسلها له محمد على وخاصة ما يتضمنه بعضها من عبارات قاسية ، مما اضطر

<sup>(</sup>٣٣) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٣٩٣ صادر المعية ، وثيقة ١٩٩ في ١٠ القعدة سنة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م .

<sup>(</sup>٣٤) محافظ ابحاث السودان ــ دغتر ٢٩٢ معية تركى وثيقة ٢٢٢٢ في ١١ رمضان سنة ١٢٦٢ الموافق ١٨٤٥ م

<sup>(</sup>٣٥) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٣٣١ صادر المعية ، وثيقة ١٣٦ في ١٩ ذي الحجة سنة ١٢٦٣ ه الموافق ١٨٤٥ م .

محمد على الى مخاطبته وافهامه بأن يكون واسع الصدر ، ويتضم ذلك من قوله:

« يا مدير كردفان لا يضيق صدرك بهذا التكليف ، واخبرنى حقيقة الحال حتى اعرفه ، فأعمل الأسباب الموجبة ، لازالة التعويق والتأخير الحاصل في مسالة توريد الصمغ واجتهد في الاكثار من توريده ، فاستحلفك بحبك لله تعالى أن تعرفنى سريعا الجواب » (٣٦) .

بالاضافة الى ذلك فان محمد على طلب من حاكم السودان ، أن بجعل الجنود تساهم فى جمع الصمغ ، من أماكن وجوده وأن يعملوا تحت اشراف ناظر مصلحة الصلحة الصلحة الدى كان يقيم فى مديرية كردفان (٣٧) من المرجح أن يكون السبب فى تعيين الجنود للقيام بمهمة جمع الصمغ هو ارسال كميات كبيرة من الصمغ ومن المحتمل أيضا أن يكون السبب فى ذلك هو مساعدة مدير كردفان فى ارسال اكبر قدر ممكن من الصمغ .

وكان من نتيجة مساهمة الجنود في جنى الصمغ ، اثره الفعال في زيادة الكميات المرسلة الى شونة الدبة ، وقد زاد من حدة هذا التراكم النقص الواضح في عدد المراكب المحصصة لنقل الصمغ التي كان اسستخدامها مرهونا بارتفاع وانخفاض منسوب المياه في النهر ، فاذا كان منسوب المياه منخفضا توقف النقل بالمراكب نهائيا ، واذا كان منسوب المياهمرتفعا، استمرت حركة نقل الصمغ ، وكان قد اقترح أن ينقل الصمغ على ظهور الجمال في موسم انخفاض مياه النهر ، ولكن لما عرض الأمر على ، محمد على رفضه ، خوفا من بعثرة الصمغ نتيجة لعملية التحميل والنقل من مكان لآخر (٣٨) ،

استمر استفلال محمد على للصمغ منذ عام ١٨٤٣. 6 وحتى عام ١٨٤٨ ،

<sup>(</sup>٣٦) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٣٩٣ صادر ديوان المعية ــ وثيقة ٥٧) في ١٢ محرم سنة ١٢٦٢ ه الموافق ١٨٤٥ م ٠

<sup>(</sup>٣٧) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٩٩٤ صادر الافادات ، وثيقة ٧٥٠ في ٢٣ جماد ثان سنة ١٢٦٢ هـ الموافق ١٨٤٥ م .

<sup>(</sup>۳۸) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۴۳۸ ، معية تركى ، وثيقة ١٢٨١ في ٢٨ صفر سنة ١٢٦٤ ه الموافق ١٨٤٧ م .

ففى هذا العام سمح لبعض التجار الأوربيين كالفرنسيين والانجليز بالاتجار في الصمغ ، والدليل على ذلك انه عندما اعترض أمين جمرك مصوع احد التجار الانجليز ومنعه من المرور بما معه من صمغ اتصل قنصل بريطانيا بمحمد على ، الذى أمر أمين الجمرك بأن يسمح لهذا التاجر بالمرور من الجمرك ، على شرط أن يدفع الرسوم الجمركية المقررة والبالغ قيمتها ١٢٪ ، وفيما بعد نجد محمد على يأمر حكمدار السودان بعدم منع أى احد من التجار من الاتجار في الصمغ وخاصة من الأوربيين (٣٩) من الملاحظ أن محمد على الفي الاحتكار تدريجيا ولم يلغه دفعة واحدة ، حتى لا تتأثر ظروفه المالية بهذا الالغاء .

لقد تراوحت اثمان شراء الصمغ فيما بين ٢٥٠ ، ٢٦٠ قرشا للقنطار ، وتراوحت اثمان البيع فيما بين ٢٧٥، ، ٣٠٠ قرشا للقنطار الواحد (١٤) من الجدول التالى يمكن التعرف على كميات الصمغ التي تم جلبها في عصر محمد على وهي لم تكن على درجة كبيرة من الضخامة ، بحيث لاتتناسب مع كميات الصمغ الموجودة بالسودان :

| الصنف    |                           | السينة        |
|----------|---------------------------|---------------|
| صمغ      | ۱۹۲۳ رحله ، ۲۰۹۶، قنطارا  | - 1187 / 1709 |
| صمح      | ۱۹٤۱۸ قلطارا              | 188 / 1771    |
| صمغ      | ۳۷۳۷۸ قنطارا ، ۸۶ رطلا ،  | 1771 / 0371   |
| ,        | ۱۱۱ نطقه بر د د           |               |
| مسع      | ۳۸۷۱۱ قنطارا ، ۹۹ رحلة    | 1750 / 1777   |
| صمغ      | ۹۲۰۹۰ قنطارا ، ۳۳ رطل     | 7771 \ 7381   |
| مسهغ     | ۷۱۱۰۱ قنطارا ، ۱۹۹ رطل ،  | 377.1 \ Y3AL  |
|          | ٠٠٠ رخلة                  | l. ! .        |
| منمغ     | ۹۳۵۸۶ قُنطاراً ، ۱۵۹ رطلا | 171 / 7371    |
| صمع (٤١) | ۳۲٦.٦ تنطارا ، ٢٩ رطلا    | 1887 / 1777   |

<sup>(</sup>٣٩) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ٥٨٤ صادر المعية ، وثيقة ١١٥ في ١١ شوال سنة ١٢٦٥ ه الموافق ١٨٤٨ ٠

<sup>(</sup>١٤) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٥٩٠ ديوان الكتخدا ، ١٠ وثيقة ١٨٨٧ في ٢٦ ربيع أول سنة ١٨٢٥ هـ الموافق ١٨٤٨ م ٠

<sup>(</sup>١٤) انظر محافظ ابحاث السودان في الفترة ما بين ١٢٣٥هـ ــ ١٢٦٦هـ

#### ٤ ـ السنامكي:

السنامكي من الغلات الزراعية التي استغلت بمعرفة محمد على ولكن استغلالها جاء متأخرا ، يبدو لأنها لم تكن رائجة من الناحية التجارية كبقية الغلات ، وقد شجع ذلك التجار الأوربيين على الاتجار فيها ، ففي عام ١٨٤٣ جلب تاجر نمساوى من السودان كمية منها ، بلغت حوالي ٧٦ قنطارا ، ولكن عند مروره من جمرك اسوان منعه لمين الجمرك ، مع أنه ، كان قد سدد الرسوم الجمركية المتررة ، فاضطر أن يشكو الى قنصل النمسا بالقاهرة ، الذي اتصل بدوره بالسلطات المصرية ، وطلب منها أن تسمح لهذا التاجر مالسرور (٢٢) .

واستند فى ذلك الى أنه لم يعد هناك مبرر يحرم على هؤلاء التجار الاتجار فى السنامكى ، وفى غيرها ، ومن المرجح أن يكون السبب فى عدم مروره من الجمرك هو عدم وصؤل تعليمات ضريعة الى أمين جمرك أسوان ، الذى طلب من الحكومة المصرية أن تفيده بشأن الاتجار فى السنامكى بالنسبة للتجار الأجانب من عدمه (٣) .

ولكن فيما بعد اتضح أن السنامكي كانت من الغلات التي احتكرها محمد على ، ويتضح ذلك من خطابه الى مدير دنقلة الذي جاء فيه ما يلى :

« عليكم بمجرد وصول امرى هذا أن تبادروا الى تعيين طائفة من الناس يتولون جمع هذا المحصول اذا كان الوقت قد آن لجمعه ، وولوا هذا الأمر كل عنايتكم واهتمامكم ، ووافونا بمقدار ما يجمع منه ، ولا تستعلموا منا عن المقدار المطلوب توريده من هذه السنامكى ، فكلما زادت الكمية الموردة منه كان سرورنا منكم لذلك جد عظيم » (٤٤) .

<sup>(</sup>٢٤) محلفظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣٦٩ معية تركى ، وثيقة ٣٣٠٠ في ١٥ شعبان ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م ٠

<sup>(</sup>٤٣) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٣٦٩ معاونة ايرادات وثيقة بدون رقم في ٢٧ رجب سنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

<sup>(</sup>٤٤) مَحَافَظ أَبِحَاثُ السودان ــ دَفَتَر ٣٧٧ مِعِيةٌ تَركَى ، وثيقة ١٢٦٩ في ١٠ ربيع ثان سنة ١٢٦٠ ه المواق ١٨٤٤ م ٠

ولكى ينفذ مدير دنقلة مطلب محمد على انشأ ثلاث شون لتخزين السنامكى التى يتم جمعها ، وقد تمكن هذا الدير ، بعد فترة من العمل المتواصل من جمع كمية كبيرة من السنامكى بلغت ، ٥٠٥٠٠ قنطار ، ارسلت الى مصر واستمر المدير في ارسال الكميات التى يتم الحصول عليها حتى عام ١٨٤٧ ، ففى هذا العام اصدر الوالى تعليماته بوقف تصدير السنامكى الى مصر على شرط ان تخزن كمياتها التى تم جمعها في الشهون الخاصة بها حتى لا تتعرض للتلف ،

بعد فترة طلب ناظر المالية من مدير دنقلة أن يترك السكان يتصرفون قى محصول السنامكي كما يشاءوا (٤٥) .

يبدو أن التجار لم يقبلوا على شرائها ، غلو كانوا اقبلوا عليها لجلب محمد على منها كميات كبيرة ، وما كان قد أصدر تعليماته بوقف جلبها وعلى الرغم من التعليمات الصادرة الى مدير ينقلة التى كانت تقضي بوقف جمع السنامكى ، الا أن التجار ظلوا يوردون الى شون دنقلة الكميات التى يجمعونها من السكان ، مما أضطر محمد على أن يصدر أمرا الى مدير دنقلة يضره فيه بأن يصادر كل ما يجلبه التجار من هذه الغلة (٢١) بالإضافة الى ذلك فانه طلب أيضا أن يترك للسكان حرية التصرف في محصولها (٧٤) .

من الملاحظ أن محمد على ، وافق على سياسة الغاء الاحتكار ، ولكن هذه الموافقة كانت على حسب ما يتمشى ومصلحته الخاصة ، بمعنى انه اذا كانت هناك غلة رائجة تصر الإتجار فيها على الحكومة واذا كانت غير رائجة ترك السكان حرية التصرف فى انتاجها .

<sup>(</sup>٥٥) دفتر ٣٨٨ معية تركى ، وثيقة ١٦٥٦ فى ٢١ ربيع أول سلة ١٢٦٤ الموافق سنة ١٨٤٧ م .

<sup>(</sup>٢٦) محفظة ٣ أوامر للمالية \_ وثيقة ٣١٢ فى غرة القعدة سنة ٢٦٦٠ الموانق سنة ١٨٤٧ م .

<sup>(</sup>٤٧) دفتر ٣٨٨ معية تركى ، وثيقة ١٥١٦ فى ٢١ ربيع أول سنة ١٢٦٤ هـ الموافق ١٨٤٧ م .

جلب محمد على كميات قليلة جدا من النيلة السودانية الى مصر وم المرجح أن يرجع ذلك الى أن النيلة السودانية كانت أقل جودة من النيل المصرية ، وربما يرجع السبب فى ذلك أيضا الى أن النيلة فى مصر كانت تزر على نطاق واسع ، هذا احتمال على جانب كبير من الصواب ، لأن محمد علم كان يستورد بذورها من الهند والصين الى جانب البذور البلدية ، وكان ارتفا اسعارها يتحكم فى مقدار المساحة المراد زراعتها بالنيلة ، غاذا كان سع النيلة مرتفعا ، زادت المساحة المزروعة منها ، واذا كان منحفضا قلت المساح المزروعة ، حتى أنه كان فى السنوات التى يكون فيها سعر النيلة منخفض كان يترك للزراع حرية الزراعة فيها ، ويتضح ذلك من قول محمد على الم فاظر الزراعة : \_\_

« وقد اتضح من الكشف المعنوط بمصلحة الاصناف ، أن الأمر يقض بالاستغناء عن زرع هذا الصنف ( التيلة ) وأن تزرع بدلا منه أصناف أخرى هذا ما أمكن تصريف النيلة التى ستنتج فى العام القادم يحدد مقدار النيا التى ستزرع حسب الحاجة ، وأنه يجب أن تشترى فى النيلة فى هذه السنا بأسعار السنة الماضية لئلا يتراكم على المزارعين بواقى ، لأن المزارع الأغنياء تأتى محصولاتهم وأفرة بعكس الفقراء منهم ، فأذا ما نقص سمح محصولهم تضرروا من جراء ذلك وأصابهم عذر ، الأمر الذى حمل المجلس على أصدار قرار لمأمورى الوجه البحرى ، والاقاليم الوسطى بشأن صرا النظر عن تدبير أو توفير تقاوئ هذا الصنف الزراعة ، وعليه نخطركم بأ في حالة ما أذا اشتريت النيلة بثلاثة أشعار ، عاد ذلك بالضرر على المزارع الفقراء ، حيث لايستطيعون بعد ذلك أن يدبروا أمرهم ، فيجب أن يتر الفلاحين الخيار فى زرع هذا الصنف (٨٤) .» .

<sup>(</sup>٨٤) د ، احمد احمد الحتة : تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد عا الكبير ص ٢٢٢ .

جلب محمد على كميات من الاقمشة التي كانت تصنع في بعض البلدان السودانية ، مثل دنقلة وسنار ، فكان قد طلب من مدير دنقلة ان يرسل له حوالى ثمانية آلاف مقطع من القماش وذلك لاستخدامها كملابس لجنود الجهادية ، وقد تميز قماش دنقلة بالمتانة ، عن قماش سنار وبربر واقليم الجعليين، وقد تراوح ثمن المقطع من هذا القماش فيما بين ۸۰۷ قرشما (۹)

#### ٧ ــ دودة الحرير :

لم تسلم دودة الحرير من استغلال محمد على لها ، فعندما علم بوجودها بكثرة في السودان ، قرر ضرورة العمل على الاستفادة منها وكان قد طلب من مدير كردمان أن يرسل الى مصر كمية من ديدان الحرير ، وعلى الفور قام المدير بارسال كمية من هذه الديدان الى مصر ، ولكنها تعفنت في الطريق قبل أن تصل الى الوالى ، ويبدو أن السبب في تعفنها يرجع الى عدم العناية في حفظها وخاصة أن وصولها الى مصر كان يحتاج الى وقت طويل ، ولكن لما علم محمد على بما أصاب الديدان من تعفن طلب من مدير كردفان أن , يحصل على كمية أخرى من هذه الديدان ، على شرط أن يجرى عليها التجربة التالية قبل ارسالها الى مصر ، وهي أن يقوم بتقسيم كمية الديدان المراد ارسالها الى مصر الى سبعة السام بعد ذلك يضع كل تسم من هذه الأقسام في داخل قطعة من القماشي ، ثم تعمس القطعة الأولى بما غيها من ديدان في ماء مغلى مرة واحدة ، وتغمس القطعة الثانية مرتين والثالثة ثلاث مرات ، والرابعة اربع مرات وهكذا جتى آخر الاقسام ، وبعد عملية الغمس هذه ، تنشف بعض القطع في الشمس وينشف الباقي منها في الظل ، ثم توضع كل قطعة بما فيها من ديدان في وعاء خاص ، بحيث يلصق عليه ، ورقة تتضمن كافة المعلومات الخاصة به ، وقد ذكره محمد على بطريقة اخرى وهي أنه بعداعداد قطع قماش الدمور بما فيها من ديدان تفمس في ماء مغلى مضاف اليه رماد

<sup>(</sup>٤٩) محفظة ٢٦٢ عابدين ، ملف السودان ، وثيقة ٨٣ في ٢٥ ربيع ثان سنبة ١٢٥٣ هـ الموافق ١٨٣٧ م ٠

خشب البلوط وماء الجير ، وتتم عملية الغمس بنفس الطريقة السابقة، وكان ذلك بغرض حماية هذه الديدان من التعفن حتى يمكن وصولها الى مصر ، ويبدو أن محمد على لم يكن متأكدا من نجاح هذه العملية ، لذلك نجده يستخدم طريقتين ، فلو فرض وفشلت الأولى ربما تنجح الثانية (٥٠) .

لم يقتصر وجود هذه الديدان على كردفان وحدها ، بل وجدت بكثرة في فازوغلى وعطيش والقلابات ، حيث كانت توجد على اشجار الخشخاش فكانت تعيش قص في شقوق هذه الاشجار ، كما كانت تعيش تحت فروعها وخاصة في الأماكن التي لا يتطرق اليها الهواء وكان من المعتاد أن تضع شرائقها ابان فصل الخريف ، والى جانب ارسال حاكم السودان للديدان فانه ارسل أيضا كمية من شرائق هذه الديدان (٥١) .

يبدو أن التجارب التى أجريت بالقاهرة على هذه الديدان والشرائق لم تأت بالنتيجة المرجوة لذلك طلب محمد على من حكمدار السودان ، أن يرسل الديدان بدلا من الشرائق ، ويتضح ذلك من خطابه الذى جاء نيه ما يطلى :

«ان تلك الديدان ستكون نافعة مفيدة جدا ، فبادروا ، حسب همتكم الى ارسال شيء منها حسبما هو مذكور في طلب كتابنا هذا (٥٢) » .

يبدو أن محمد على عندما أرسل بذور التوت الى السودان كى تزرع هناك ، كانت بغرض أن يتغذى دود القز على أوراقها ، وحتى يتمكن هو بالتالى من جلب كميات كبيرة من الحرير التى سوف يتم استخلاصه من شرائق هذه الديدان .

<sup>(</sup>٥٠) دفتر ٢٠ معية تركى ــ وثيقة ٢٨٥ فى ٢٨ جماد أول سنة ١٢٤١ هـ الموافق سنة ١٨٢٥ م ٠

<sup>(</sup>٥١) محفظة ٢٦٢ عابدين في ١٢ رمضيان سينة ١٢٥٣ هـ الموانق ١٨٣٧ م ٠

<sup>(</sup>٥٢) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٠٨ صادر ديوان معاونة التاليم ، وثيقة ٧٧٠ في ٣ جماد سنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

ومن هذا يتضح أن محمد على حاول من جانبه النهوض بالزراعة السودانية ، وذلك عن طريق ادخال غلات جديدة لزراعتها هناك ، مثل الأرز ، والقصب والتوت ، وكان ذلك عن طريق تزويد الفلاحين السودانيين ، بالأدوات الزراعية الحديثة ، كأسلحة المحاريث أو الخبرة الفنية ، وتعتبر هذه الاجراءات على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للزراعة السودانية ، وللسودانيين انسهم ، لأنها لم تكن متوفرة لديهم من قبسل .

# العضل الخامس

### التقدم العمراني في افريقيا

عاشبت معظم البلدان الأفريقية في مطلع القرن التاسع عشر في ظل نظام تبلى متخلف، تمثل في قيام الدويلات والمالك الصغيرة التي عاشبت كل منها على حسب مايحلو لها ، بعيدة عن مسايرة التطور الحضارى والتقدم العلمي، ولكن حينما خضعت هذه البلدان للسياده المصرية تحققت لها مكاسب عديدة كان منها توحيد قبائلها في وحدة سياسية واحدة وكان منها ادخال التنظيم الادارى الحديث الى هذه البلاد والعمل على النهوض بالزراعة فيها والاهتمام بالصناعة ، وبناء السفن والعمارة وحفر الآبار ، والكشف عن منابع النيل، وانعمل على نشر التعليم ، وسوف يتضح لنا ذلك جليا من دراستنا لهذه العناصر كل على حدة ،

### ١ ــ الادارة:

بعد أن استقرت الأمور لاسماعيل بن محمد على فى السودان ، وبعد أن تكون هيكل للحكومة المركزية هناك ، كان لابد من تكملة عناصر هذه الحكومة ، حتى يمكن لها ادارة شئون البلاد طبقا لما هو متبع فى مصر وفى غبرها من بلدان العالم المتحضر ولكى يحقق اسماعيل هذا العمل على الوجه الأكمل اتخذ عدة اجراءات كان منها : \_\_

- تقسيم البلاد السودانية الى عدد من المديريات وجعل على راس كل منها أيضا كل منها مدير ، وقسمت كل مديرية الى أقسام جعل على رأس كل منها حاكما (١) خاطرا وقسم أيضا كل قسم الى أخطاط جعل على رأس كل منها حاكما (١)

<sup>(</sup>۱) أحمد أحمد سيد أحمد ، دكتور ، رفاعة الطهطاوي ص ٢٦ .٠

وقد ضم كل خط من هذه الاخطاط عددا من القرى يتراوح فيما بين ١٠ ، ١٥ ، ١٧ قرية ، وقد زود حاكم الخط بحصان ليركبه اثناء مروره على مجموعة القرى التابعة له ، بالاضافة الى تزويده بعشرة من الفرسان العرب وبعشرة من المشاه المفاربة ، وبخمسة من جنود الشايقية ، وقد عين على كل عشرة من الجنود شخصا برتبة كاشف أى رئيس جماعة (٢) .

بالاضاغة الى ذلك فان اسماعيل فرض ضريبة على كل قرية ، قدرت بحوالى الفى ريال ، وقد روعى فيها مبدأ العدالة بحيث تتناسب ، ودخل كل فرد فمن اجل ذلك قسمت المنازل الى طبقات ثلاث كانت على النحو التالى ، العليا وهى المنازل التى تقطفها الطبقة الغنية ، والوسطى وهى المنازل التى تقطفها الطبقة الفتيرة ، والوسطى وهى المنازل التى تقطفها الطبقة الفتيرة ، وكانت كل طبقة من هذه الطبقات ، تدفع من الضرائب ما يتناسسب مع دخلها ، وكان الغسرض من جمع هذه الضرائب هو الانفساق منها على القوات العسكرية ، ورجال الميرى ، والموظفين (٣) ،

ولكى لا تتهرب أية قرية من دقع الضرائب المقررة عليها أمر اسماعيل باجراء احصاء لعدد القرى التى تخضع للادارة المصرية في السودان فوجد أن عدد القرى التابعة لكردفان تبلغ حوالى ١٥٠٠ قرية ، والقرى التابعة لاقليم غازوغلى تبلغ حوالى ١٠٠٠ قرية ، والقرى التابعة لاقليم سنار والحلفاية نبلغ نحو ٢٠٠٠ قرية (٤) ه

زيادة على ذلك مان اسماعيل شكل هيئة من المعاونين له في ادارة حكم البلاد ، وقد تضمنت هذه الهيئة وكيل الحكمدارية ، وقائد عام الجند ، ورؤساء المسالح المثلين في ناظر المواشى ، الذي كان مسئولا عن تنبية الثروة الحيوانية في السودان ، وناظر القماش وهو الذي كان مسئولا عن المهات الميية وناظر الفابريكات ( المسانع ) وهو المسئول عن الصناعة، وناظر المبانى وهو المسئول عن اقامة الأبنية والتحصينات والثكنات

<sup>(</sup>٢) محفظة ٣ ، معية سنية وثيقة ٥٨ ، في ٢٣ ربيع أول سنة ١٢٣٧ المواتق ١٨٢١ م ٠

<sup>(</sup>٣) محفظة ٣ معية سنية نفس الوثيقة •

<sup>(</sup>٤) دفتر ٢٠ معية تركى ، وثيقة ٣٦٩ في ٨ رمضان سنة ١٢٤١ هـ الوافق ١٨٢٥ م

العسكرية ، بالاضافة الى مأمور التقارير ومأمور جمع الضرائب (٥) وكان من المتبع أن يجتمع هؤلاء المعاونون وعلى رأسهم اسماعيل ، في شكل مجلس للمشورة ، وذلك لمناقشة جميع المسائل التي تتعلق بالنهوض بالبلاد في كافة المجالات ، ووضع الحلول الملائمة لها ، وكان في نهاية كل اجتماع يتخذ هذا المجلس عدة قرارات ، وتوصيات هامة ، ولقد عثرت على بعض توصيات احدى اجتماعات هذا المجلس في فترة تالية لحكم اسماعيل ، والذي انعقد في يوم ٨ محرم سنة ١٢٤٢ الموافق ١٨٢٦ م ، وهي على النحو التالى:

— لقد تم فى هذا الاجتماع مناقشة موضوع العمل على عمران البلاد السودانية ، وذلك بعدة عوامل ، كان منها ارجاع السكان الهاربين اليها ، وذلك بتخفيض عبء الضرائب المقررة عليهم ، واحتساب الاشياء ( ذرة وسمن وقماش ) التى كانت قد أخذت منهم فى صورة اتاوة من أصل الضريبة المقررة عليهم ، والعمل على تنشيط زراعة القطن ، وخاصة فى أرض الجزيرة ، وذلك لا يتأتى الا بانشاء عدد من السواقى .

وتمت كذلك مناقشة ميزانية سنار وضواحيها (دخل الديرية) والتى بلغت قيمته حوالى ١١٧٠٨ كيسة ، وكان هذا البلغ لايكفى مرتبات جنود الجهادية والأدلة والمسايخ والخولة والصناع وموظفى الحكومة، مما اضطر اعضاء المجلس أن يقرروا العمل على زيادة هذا الدخل وذلك لا يتاتى الا بمهاجمة اقليم عطيش التابع للحبشة وذلك لسببين ، أولهما أن هذا الاقليم كان بمثابة وكر للهاربين من سنار ، وثانيهما أنه كان غنيا بثرواته ، وقد وافق اعضاء المجلس جميعهم ، عدا عضو واحد هو محمود المندى الذى قال « أما أنا فأمتنع الآن عن الموافقة لأن مسألة عطيش تحتاج الى شيء من التفكير » ويبدو أن هذا العضو كان يخشى الصدام مع الحبشة ، فربما كان برى ضرورة عرض الموضوع على محمد على ، وكان عضوا آخر قد رد عليه برى ضرورة عرض الموضوع على محمد على ، وكان عضوا آخر قد رد عليه بقوله « ان مولانا قد سلم الينا جزيرة سنار فكيف يكون لنا أن نسأله نقودا ، فعلينا أن نجتهد ما استطعنا في كفاية انفسنا بفضل ولى النعم » .

<sup>(</sup>٥) محفظة ١٩ بحربرا ، وثيتة ٢٢ في محرم سنة ١٢٤٢ هـ الموافق١٨٢٦م٠

والى جانب مناقشة الموضوعات السابقة ، فقد ناقش المجلس عدة موضوعات كان منها موضوع قشل زراعة البن والأفيون ، فاتضح للمجلس أن السبع في فشل زراعة هاتين الفلتين ، يرجع الى عدم ملائمة مناخ السودان لهما ، وبالتالى وافق المجلس على الفاء زراعتهما ، وناقش المجلس أيضا ارسال عدد من أبناء السودان الى مصر ليتعلموا مهنة دباغة الجلود ، وذلك لعدم وجود امكانيات لصناعتها في السودان ، كما ناقش المجتمعون أيضا عملية التنقيب عن المعادن التى تقرر وقف العمل فيها لأنه لا يجدى، وقرر المجلس كذلك رفع سسعر الأوقية من الذهب الى عشرين فرنسة بدلا من ستة عشر فرنسة \* (٦) .

استمر هذا التنظيم الادارى للسودان ، معمولا به حتى عام ١٨٤٣ ، ففى هذا العام اصدر محمد على قرارا يقضى بتقسيم السودان الى ستة مديريات عين على كل منها باشا برتبة لواء ، فعين على مديرية التاكة احمد باشد ، وعين على مديرية فازوغلى سليم باشا ، وعلى كردفان مصطفى باشا وعلى المخرطوم وملحقاتها ( بعض أجزاء من بربر واقليم الجعليين ) أمين باشا، وعلى سنار سليمان باشا ، وعلى دنقلة وملحقاتها حسن باشا ، وكان على راس هؤلاء جميعا حكمدار السودان (٧) .

#### ٢ ــ الصــناعة:

اهتم محمد على بادخال عدد من الصناعات المختلفة الى السودان، وكان من هذه الصناعات ، صناعة النيلة والأوانى الفخارية وصناعة بناء السفن، وغيرها وسوف أتحدث عن كل صناعة من هذه الصناعات على حدة .

فبالنسبة لصناعة النيلة ، فقد انشأ محمد على من أجلها مصنعين فى بربر مع بداية الفتح المصرى للسودان ، لكن لم يكتف مدير بربر بهذين المصنعين بل نجده يطلب فى عام ١٨٢٧ من محمد على أن يرسل لمه الادوات

<sup>(</sup>٦) نفس المسدر

<sup>(</sup>٧) دفتر ٢٠٩ معاونة اتاليم وثيقة ١١٥٨ في ١١ شوّالل سنة ١٢٥٩هـ الموافق ١٨٤٣ م .

الله فرنسة = فرنك الله

والمهمات اللازمة لانشاء مصنع ثالث للنيلة ، وقد تضمنت هذه الأدوات والمهمات الاعداد التسالية : ــ

٣٦ مكبسا ، ٩٠ صندوتا لعصر النيلة ، ٩٠ مجرفة ، ٢٥ قضيب حديد ، ونصف قنطار من خيط الدوبار ، ٦ مقاطع من الشائس ، ٦٠ رطلا من الصلب، ٣٠ أردبا من بذور النيلة ، ٣ ساعات انجليزية ، ٣ قنطار من الزيت الحار ، وراحد أردب من الحلبة،٣ قنطار من الجير السلطاني ، ٣ عمال،٣ وزان ، ٣ نجار ، ٢ خريطة ، وكان محمد على قد وافق على ارسال كل هذه الأدوات والمهمات (٨) يبدو أن اهتمام محمد على بصناعة النيلة يرجع الى استخدامها في صباغة ملابس جنود الجهادية ، وخاصة جنود الأسطول البحري ، فمن المرجح أن يكون السبب في انشاء مصانعها في بربر الى أن بربر كانت من المديريات التي تجود فيها زراعة النيلة عن غيرها من البلدان السودانية الأخرف ،

أما بالنسبة للصناعة الفضارية ، فقد بدأت هذه الصناعة في السودان منذ عام ١٨٢٧ م ، ففي هذا العام أرسل محمد على الى خورشيد باشا مدير سنار ، كلا من الحاج أحمد والحاج يوسف ، وهما من سكان الجيزة ، وذلك للقيام بصناعة الأواني الفخارية في سنار ، التي تضمنت صناعة القواديس ، والمواجير والبرامات ، زيادة على ذلك فانهما قاماً بتعليم أبناء السودان هذه الصناعة حتى تنتشر على نطاق وأسع بين السكان ، وكان محمد على قد خصص لكل منهما ماهية شهرية قدرها ١٥٠ قرشا وصرف مقدما لكل منهما مرتب خمسة شهور ، وبعد سفرهما الى السودان تقرر أن يحصل كل منهما على مائة قرش من مرتبه ، ويصرف الباقي لاسرهما بالمحروسة (٩) .

واما بالنسبة لبناء السفن غقد طلب محمد على ، من مدير سنار أن يقوم بصناعة . ٥ سفينة ، بعد أن كان قد زوده بكمية من المسامير بلغت . ٠٠٠

<sup>(</sup>٨) محافظ أبحاث المسودان ، دفتر ٧٣٤ خديو ، وثيقة ١٦٤ في ٨ شعبان ١٢٤٣ هـ الموافق ١٨٢٧ م .

<sup>(</sup>٩) دفتر ٧٤٥ ديوان الخديو ، وثيقة ٢١٦ في ٤ صفر ١٧٤٢ هـ الموافق ١٨٢٦ م ٠

تنظار (۱۰) ولكن بعد أن تم صنعها ، كانت رديئة حيث تخللها الماء بعد فترة قصيرة من نزولها إلى النهر ، فلما علم محمد على بذلك أرسل مندوبا من طرفه إلى خورشيد أغا مدير سنار ، لكى يقف على الأسباب التى أدت. الى رداءة صناعة هذه السفن ، وطلب منه أن يعد تقريرا وافيا يتضسمن الاسباب التى أدت الى فشل صناعة بعض هذه السفن (۱۱) وفي نفس الوقت. طلب محمد على من مدير ترسانة دنقلة أن يقوم بصناعة عدد آخر من هذه السفن بعد أن زوده بعدد من المبارد والمناشير وبعض المهمات الأخرى (۱۲) .

ويبدو أن السبب في صناعة هذه السفن كان بغرض استخدامها في نقل العبيد والصمغ والسنامكي ، وكان من المحتمل أن تؤدى هذه الصناعة الى المساهمة في انشاء الموانى التي تساعد بدورها في انشاء المدن على جنبات، النيا .

### ٣ ــ العمارة وحفر الآبار:

انشأ محمد على عددا من المدن كان منها مدينة الخرطوم ، التى كانت. قبل الفتح المصرى عبارة عن قرية صغيرة تتكون من عدد من البيوت المبنية من القش والطين وكانت شوارعها عبارة عنحوارى ضيقة وفي حالة قذرة بسبب تراكم أكوام القمامة التى يتكاثر عليها النباب والبعوض ، وكان يسكنها عدد قليل من السكان (١٣) ولكن بعد الفتح المصرى للسودان شيد المصريون فيها عددا من المبانى الحجرية التى زينوها بالحدائق والشوارع الجميلة ، وقد شمات هذه الأبنية سراى الحكومة ومبنى مديرية الخرطوم والمسجد والمستشفى وبعض ثكنات الجيش ، ومعمل البارود وترسانة السفن ، وبذلك

<sup>(</sup>١٠) دغتر ٧٦٦ ديوان خديو وثيقة ٣٤٣ في ١٧ شــوال ١٢٤٥ هـ الموافق ١٨٢٩ م ٠

<sup>(</sup>۱۱) دفتر ۷۸۰ صادر ديوان خديو ، وثيقة ۳۱ في غرة رمضان ١٢٤٦هـ الموافق ١٨٣٠ م .

<sup>(</sup>۱۲) دغتر ۳۷۹ صادر ديوان المعونة ، وثيقة ۱۲٪ في جهادي الأولى. سنة ۱۲۲۱ ه الموافق ۱۸٤٥ م .

<sup>(</sup>١٣) هرست: النيل: ترجمة أحمد الشربيني . ص ٢٨٤ .

اصبحت الخرطوم بعد ذلك ملتقى لتجارة غرب وشرق السودان وبلغ عدد سكانها حوالى ٣٠ الف نسمة فى عصر محمد على ، والى جانبها انشأ المصريون. مدينة كسلا التى اصبحت عاصمة لاتليم التاكة وكانت تعتبر حلقة الاتصال. بين الخرطوم والمدن الساحلية ، وانشأ المصريون ايضا عام ١٨٤٠ م مدينة عامكه التى تقع على النيل الأزرق والتى تنبع اقليم سنار ا وكانت تبعد عن، بلدة الروصيرص مسافة ٢٥ ميلا ، وكانت عاصمة لمديرية فازوغلى (١٤) .

ومن وسائل العمران التي تمت في السودان في عهد محمد على ، حفره، لعدد كبير من الآبار، وبصفة خاصة في المنطقة الواقعة بين كرسكو وأبو حمد، وكان ذلك بغرض توفير المياه اللازمة للسكان الذين يقطنون هذه المناطق ، بالاضافة الى تزويد القوافل والبعثات التي تمر من هذا الطريق ، بما يلزمها من المياه ، وقد بدا الحفر في هذه الآبار منذ عام ، ١٨٤م ، وكان محمد على قد عين البكباشي محمد أفندي للاشراف على حفر هذه الآبار بعد أن زوده بعدد من القرب بلغ حوالي ٢٤ قربة من الحجم الصغير، ٢ قربة من الحجم الكبير (١٥) ، بالاضافة الى تزويد البعثة بما يلزمها من مؤن وخلافه.

وكان من المهندسين الأجانب الذين عينوا في هذه البعثة المهندس ايمويك. Eimo Bey الذي رغض السفر مع البعثة بحجة أنه يعمل في منجم الفحم في السمودان ، ولكن لما علم محمد على بذلك اصدر امرا الى مجلس الشورى، لكى يعين مهندسا غيره ، فأختير المهندس حافظ الهندي ومعه رزق الخنائي ، خبير حفر الآبار ، والذي صرف له مقدما مرتب شهرين ، زيادة على حصوله على يومية قدرها ستة قروش (١٦) .

كان محمد على يتابع سير العمل في حفر الآبار ، فكان يسأل من وقت.

<sup>(</sup>١٤) عبد الرحمن الراغعي ، المصدر السابق ص ، ص ١٩١ - ١٩٦ .

<sup>(</sup>١٥) دفتر ٢٠٩ معاونة أقاليم ، وثيقة ٦٩٨ في ١٧ رجب ١٢٥٦ هـ المرافق ١٨٤٠ م ٠

<sup>(</sup>١٦) دفتر ٢١٠ صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ١٤١٩ في ٢٠ جماد اول، سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م ٠

لاخر عن عدد الآبار التي تم حفرها ، وعن السافة التي تقع بينكل بئر والأخرى وكان يحث رئيس البعثة أن ينجز حفر هذه الآبار في وقت قصير (١٧) .

لم يتف نشاط محمد على في هذا المجال عند هذا الحد ، بل اصدر في عام ١٨٤٣م أمرا عاليا الى ديوان المدارس يطلب منه ضرورة حفر تناة (مجرى مائي) في طريق العتمور الكائن بين كرسكو وابو حمد ، واسند ديوان المدارس بدوره هذه المهمة الى المهندس دارنو ، الذي اصطحب معه كلا من المهندس محمد سليمان ، وعبد الرحمن عمر ، وهما من مدرسة الهندسة ، بالاضافة الى قواص واحد ، وقد زود أعضاء هذه البعثة بالادوات والمهمات اللازمة لعملية الحفر وكان قد صرف مقدما لدارنو جميع مرتباته (١٨) ، بالاضافة الى تخصيص ذهبية لكى تنقله ومن معه من القاهرة الى أسوان ، ومن هناك يركبون الجمال الى مواقع العمل (١٩) .

لم يقتصر حفر الآبار على منطقة النيل النوبى ، بل امتد الى المنطقة الواقعة بين سواكن وبربر على النيل ، وذلك لحفر عدد آخر من الابار ، وقد عين لكشف هذه المنطقة اليوزباشي أحمد أغندى ، الذي كأن برفقته حسس خليفة شبيخ قبائل العبابدة ، وكان الفرض من ارسال هذه البعثة هو معرفة المناطق التي يمكن حفر الآبار فيها (٢٠) .

# ٤ ـ الكشف عن ونابع النيل :

بعد أن حقق محمد على معظم أهدافه التى دخل من أجلها أفريقيا بقى المامه هدف واحد ، هو الكشف عن منابع النيل ، ومن المرجم أن يكون السبب

<sup>(</sup>۱۷) دفتر ۳۲۱ صادر شوری المعاونة ، وثیقة ۱۵۶۲ ، فی ۸ ربیع آخر ...نة ۱۲۵۹ الموافق ۱۸۶۳ م .

<sup>(</sup>١٨) دغتر ٢٠٨٨ وارد ديوان المدارس ، وثيقة ٩٣٥ في غرة محرم سنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

<sup>(</sup>۱۹) دفتر ۲۸۹ صادر دیوان المعاونة ، وثیقة ۱۹۲۸ فی ۲۸ جماد ثان ۱۲۵۹ هـ الموافق ۱۸۲۳ م ۰

<sup>(</sup>٢٠) دغتر ٢٠٩ معاونة اقاليم ، وثيقة ٣٩٤ في غرة ربيع ثان ١٢٥٩ -- الموانق ١٨٤٣ م ٠

فى تأخير الكشف عنها راجعا الى أن اهتمامه بالسودان فى بداية حكمه كانت قائمة على جلب ما يمكن جلبه من العبيد والثروة الحيوانية والمعادن والغلات الزراعية ، ولكن هذه الاهتمامات لم تستمر طويلا بل تغيرت منذ عام ١٨٤٠ ، وذلك لأسباب سبق ذكرها .

بدأ محمد على فى الاعداد للكشف عن منابع النيل منذ عام ١٨٣٨م، فقد طلب فى هذه السنة من حكمدار السودان أن يعد عددا من المراكب اللازمة لنقل الجنود الذين سوف يقومون بالكشف عن منابع النيل ، ويتضح ذلك من خطابه الذى جاء فيه ما يلى :

« لقد صدر الأمر العالى بتجهيز الذهبيات الثلاث التى ستقوم الى البحر الأبيض ( النيل الأبيض ) مزودين بمدفعين خفيفين لاستعمالها ضد اللصوص وقطاع الطرق فينبغى لذاتكم الكريمة ، أن تنتخبوا ستة مدافع متينة جدا من هذا النوع بكافة مهماتها وقذائفها ، وان تكون سليمة من كل عيب وخلل بحيث يتم ذلك بمعرفة القبودان سليم الذى سيأتى من أجل السفر الى النيل الأبيض ، نظرا لأن المسافة التى ستقطعها هذه الذهبيات طويلة ، ثم تسلم الدافع للقبودان المومى اليه مع العلم انه اذا حصل أى اعتراض على هذه المدافع أو على قذائفها ، ومهماتها من ناحية المتانة أو اذا حدث فيها أى خلل، المدافع الكريمة مسئولة عن ذلك كله عندئذ (٢١) » .

واضح من هذا الخطاب مدى اهتمام محمد على بالكشف عن منابع النيل والذى أرسل من أجل الكشف عنه ثلاث حملات عسكرية ، في الفترة مابين ١٨٣٩م ، وقد تكونت الحملة من ٨ ذهبيات وقياستين ، وخمسة عشرة زورقا ، بالاضافة الى تزويدها بالمؤن والذخيرة والمهمات التى تكفى جنود الحملة مدة ثمانية شمور ، بالاضافة الى تزويدها ببعض الهدايا الأخرى كالخرز والاثواب والشيلان ، وقد عين على راس هذه البعثة سليم قبودان (٢٢) .

<sup>(</sup>٢١) دغتر ٣٠٢ معاونة الجهادية ، وثيقة ٣١٠ في ٣ جماد الاخر سنة ١٢٥٤ الموافق ١٨٣٨ م .

<sup>(</sup>۲۲) دفتر ۲۷۸ شوری المعونة ، وثیقة ۱۱۳۰ فی جماد ثان ۱۲۵۶هـ الموافق ۱۸۳۸ م .

وبعد أن اكتمل اعداد هذه الحملة بدأت المسير من الخرطوم في ١٠ من شهر رمضان عام ١٢٥٥ هـ الموافق ١٨٣٩م، متجهة صوب الجنوبوواصلت السير عبر النيل الأبيض ، غبحر الجبل ، مارة بجميع القبائل النيلية حتى حصلت الى موطن قبائل العلياب والبحور ، وعند هذه المنطقة لم تستطع الحملة مواصلة المسير ، فربما كان يرجع ذلك الى نقص المياه في النهر ، وربما كان يرجع السبب الى عدم مقدرة السفن على مواصلة المسير ، ومن المرجح كان يرجع السبب في ذلك هو نقص المؤن ، وازاء ذلك اضطر سليم أن يعقد أجتماعا مع قادة السفن ليتدارسوا الموقف وفي نهاية الاجتماع قرروا الوقوف عند هذه المنطقة وهي خط عرض ١٠ ، ٢٥ شمال خط الاستواء والعودة الى الخرطوم (٢٣) ،

لم يكتف محمد على بها حتقته الحملة الأولى من نتائج ، نقد تهكنت هذه الحملة من كشف جميع البلاد التى مرت من خلالها ،ولكنه قرر أن يرسل حملة ثانية كى تحقق ما نشلت فى تحقيقه الحملة الأولى ، وهو الكشف عن منابع النيل ، وعين سليم قبودان أيضا ، لقيادة هذه الحملة ، وقبل أن يبدأ سليم رحلته طلب أن تزود حملته بأحد الرسامين كى يقوم برسم البلاد والاراضى التى تمر من خلالها الحملة ، وكذلك رسم الخرائط الخاصة بنهر النيل ، وقد تقرر أن يقوم بهذه المهمة المسيو سباتيه الفرنسى الجنسية ، والذى طلب من ديوان المدارس أن يزوده بما يلزمه من أدوات للرسسم وخلافه (٢٤) .

وبعد ان اكتملت تجهيزات الحملة الثانية غادرت الخرطوم في ٢٣ نوفمبر ، ١٨٤م، في اتجاه الجنوب، واستمرت في مسيرتها حتى وصلت الى جزيرة جانكير، اى عند خط عرض ٢٤٠، ٥٥ شمال خط الاستواء ولم تستطع المسير نحو الجنوب اكثر من ذلك، وذلك اما لعدم مقدرة السفن على تكملة الرحلة او لان الجنود اصابهم التعب ولم يصبحوا في وضع يسمح لهم بمواصلة

<sup>(</sup>٢٣) السيد يوسف نصر ، دكتور : جهود مصر الكشفية في أفريقيا في الترن التاسع عشر ، ص ، ص ٣١ – ٧١ ٠

<sup>(</sup>۲۱) دغتر ۳۱۰ صادر شوری المعاونة ، وثیقة ۷۷۷ فی ۱۰ جماد اول. سنة ۲۵۱ ه الموافق ۱۸۶۰ م ۰

التقدم صوب الجنوب ، أو ربما كان يرجع ذلك الى نقص مياه نهر النيل ، أو لعدم كفاءة السفن المستخدمة فى هذه المهمة وهذا هو الأرجح ، لأن السفن التى أرسلت فيما بعد وخاصة فى عصر اسماعيل تمكنت من الوصول الى بحيرة البرت نيانزا ، وعلى أثر ذلك قرر سليم العودة الى الخرطوم .

ولكن على الرغم من كل هذه النتائج الهامة والتي حققتها الحملنان السابقتان الا أن محمد على لم يكتف بهذا القدر من العمل بل قرر ارسال حملة ثالثة لتحقيق نفس الغرض وتكونت هذه الحملة الأخيرة من عشر سفن بالاضافة الى عدد من الجنود المسلحين والمزودين بكل ما يلزمهم من مؤن وذخيرة ، وبعد أن تم اعدادها بدأت المسير من الخرطوم في ٢٧ نوفمبر ١٨٤١م ، متخذة طريقها صوب الجنوب واستمرت في مسيرها حتى وصلت الى نفس النقطة التي وصلت اليها الحملة الثانية ، ولما تأكد لسليم قبودان عدم مقدرة حملته على مواصلة المسير صوب الجنوب ، قفل راجعا الى الخرطوم .

وكان من أهم نتائج هذه الحملات الثلاث أن القت الضوء على القبائل الزنجية التى تقطن المنطقة المهددة على طول النهر ، ابتداءا من الخرطوم وحتى جزيرة جانكير ، وهى آخر نقطة وصلت اليها هذه الحملات ، وكان من هذه القبائل ، قبائل البقارة والشلك والدنكا والنوير والكيك والبحور والعلياب والبندريال والبارى ، بالاضافة الى ذلك فان هذه الحملات القت الضوء أيضا على عادات وتقاليد هذه القبائل وطرق معيشتهم ، وحياتهم الاجتماعية ، فكانت هذه الشعوب تعيش في ظل نظام قبلى غير مستقر ، وكانت مساكنهم عبارة عن أكواخ مبنية من القش والطين وأغصان الأشجار ، وكانت ملابسهم بسيطة جدا لا تكاد أن تكون شيئا يذكر فكانت عبارة عن قطع من جلود بسيطة جدا لا تكاد أن تكون شيئا يذكر فكانت عبارة على ذلك فان علاقة هذه النمور أو جلود الماعز أو من أوراق الأشجار ، زيادة على ذلك فان علاقة هذه القبائل ببعضها كانت تسم بالصراع وعدم الاستقرار فكثيرا ما كانت المعارك تنشب بينهم لاتفه الأسباب .

زيادة على ذلك كله فان هذه الحملات تمكنت من ربط شمال السودان بجنوبه ، ومتحت الطريق أمام تجارة الجنوب لتتجه نحو الشمال وبالعكس ، والاضافة الى ادخال بصيص من الحضارة والمدنية الى هذه البلاد ، كما انها

مكنت الأوربيين من التوغل الى قلب أفريقيا ، فلولاها ما استطاع كل من سببك وجرانت وصمويل بيكر من الوصول الى أواسط أفريقيا (٢٥) .

### ه ــ التعمليم:

كان من الأعمال الهامة التى ادخلها محمد على الى السودان تطويره لنظام التعليم الذى كان سائدا فى السودان ، والذى كان قاصرا على حفظ القرآن ، وتعليم مبادىء القسراءة والكتابة لبعض الأطفسال ، فى الزوايا وفى الجوامع الصغيرة التى كانت توجد فى بعض قرى السودان الشمالى ، وكانت هذه الزوايا لا تؤدى دورها فى خدمة العلم بالكفاءة المطلوبة ، لانه لم يكن لها مصدر ثابت للانفاق عليها فقام محمد على بتطويرها ، عن طريق بناء المساجد ، مثل مسجد الخرطوم ، الذى كانت وظيفته تنحصر فى تعليم ابناء السودان القراءة ، والكتابة ، وبعض العلوم الأخرى كالنحو والخط البقعة والنسخ ، وحفظ القرآن الكريم ، وقد خصص لهذا الجامع مبلغ وقدره ، ١٥٠ قرشا فى الشهر للانفاق منه على التلاميذ الذين يدرسون فيه الكن وقد ما المباعد ) والدارسين معا، هذا المبلغ كان لايفى باحتياجات الامام ( شيخ المسجد ) والدارسين معا، مها اضطره الى ان يشتكى الى حكهدار السودان الذى طلب بدوره ضرورة مها اضطره الى ان يشتكى الى حكهدار السودان الذى طلب بدوره ضرورة

(٢٥) وللاستزادة تفصيليا عن الدور الذى قام به محمد على في هذا المجال انظر كتاب المؤلف بعنوان « جهود مصر الكشفية في افريقيا في القرن التاسع عشر » وانظر ملخص عن حملات سليم قبودان باللغة الفرنسية بكتاب « الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في افريقيا » للمؤلف ، ونشير الى فقرة منه . A.M. Jomard, membre de L'Institut Alexandrie, 7 Juin 1840. . Monsieur,

Dans ma dernière lettre, je vous promettais de vous envoyer le journal de selim, capitaine chef de l'exploration du fleuve Blanc. Comme jusqu'aujourd'hui ce journal n'est pas encore arrivé, je prends la liberté de vous envoyer la traduction de la lettre dudit capitaine, en vous réiterant la promesse de l'envoi du journal.

Agréez ......, etc. Signé Artin Bey premier interpréte de S.A. le Vice-roi d'Egypte زیادة المبلغ المخصص لهذا الجامع بحوالی ۱۰۰ قرشا فیصبح مجموع مخصصاته ۲۰۰ قرشا ، کما طلب ایضا تخصیص ۳ ارادب من الذرة لهذا المسجد فی السنة ، کی یؤدی دوره فی خدمة العلم (۲۱) وقد بلغ عدد الدارسین فیه فی عصر محمد علی حوالی ۸۱ تلمیذا کانوا جمیعا من ابناء السودان(۲۷) ، وقبها بعد تقرر أن یتقاضی کل تلمیذ من هؤلاء التلامیذ مرتبا شهریا قدره ترشان فقط ، بالاضافة الی حصوله علی ربعین من الذرة (کیلة واحدة (۲۸)) یبدو لکی یهتم کل منهم بدروسه ، وهذه کوسیلة من وسائل التشجیع وان دل هذا العمل علی شیء فانها یدل علی مدی اهتمام محمد علی بنشر العلم الدینی فی السودان .

لم يقتصر نشاط محمد على التعليمى على بلدة الخرطوم وحدها دون غيرها، بلامتد ايضا نشاطه الى بلدة دنقلة حيث وافق على انشاء مسجد آخر فيها ، وذنك لتعليم ابنائها القراءة والكتابة وحفظ القرآن (٢٩) بالاضافة الى ذلك فنه سمح لأبناء سنار بالالتحاق بالجامع الأزهر بمصر وذلك لمواصلة دراستهم العالية فكانوا يدرسون التقسير ، والفقه والشريعة الاسلامية وما الى ذلك ، وكان قد تصادف أن هؤلاء التلاميذ بعد وصولهم الى مصر ، لم يجدوا رواقا خاصا لاقامتهم فيه اسوة بغيرهم من أبناء الصعيد والمفاربة وسائر الأجناس الأخرى، ولما طلبوا لهم رواقا أغادت ادارة الأزهر بأنه لاتوجد أروقة خالية، فجميع الأروقة التى يبلغ عددها ٢٢ رواقا كانت مشغولة ، ولكن عندما علم محمد على بذلك ، أمر بأن يؤجر لهم مكان آخر يستقروا فيه (٣٠) ،

<sup>(</sup>٢٦) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٩٩٧ صادر ديوان المالية ، وثيقة ٧٦١ في ١٢ شوال سنة ١٢٦١ ه الموافق سنة ١٨٤٥ م .

<sup>(</sup>۲۷) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٩٩٨ صادر نظارة المالية ٤ وثيقة ٥٠٤ في ٢٨ الحجة سنة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م ٠

<sup>(</sup>۲۸) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ۹۹۸ صادر معية ، وثيقة ١٢٢ في ٢٦ شوال سنة ١٢٦٣ ه الموافق ١٨٤٦ م .

<sup>(</sup>٢٩) نفس المدر .

<sup>(</sup>٣٠) محافظ أنحاث السودان - دفتر ٢١١ معية تركى ، وثيقة ٣٤٨ في ١٦ صفر عام ١٣٦٢ ه الموافق ١٨٤٦ م ،

كان محمد على يحرص كل الحرص على ترميم المساجد التى انشاها فى السودان من وقت لآخر ، لكى تتمكن من مواصلة تأدية رسالتها ، ففى عام ١٨٤٦ وافق ( محمد على ) على بناء سور الجامع الذى أنشىء باحدى قرى الخرطوم وعلى بناء عشر حجرات من الطوب الأحمر بجوار هذا المسجد وبلغت تكاليفها مبلغ ٨٠٠٠ قرشسا (٣١) ، وربعا كانت هدف الحجرات لسسكنى التلاميذ .

ويعتبر عصر محمد على فى السودان بداية طيبة لنشر التعليم الحديث بين أبنائه ، وذلك بوسيلتين اما عن طريق بناء المساجد فى عدد من البلاد السودانية ، أو عن طريق السماح للسودانيين بالالتحاق بالأزهر لتكملة دراستهم ، وفيما بعد انتشر التعليم فى السودان ، بصورة افضل خاصة فى عهد خلفاء محمد على .

### . ٦ ـ علاقة مصر ببعض الدول الأفريقية والاجنبية:

أما عن علاقة محمد على ببعض الدول الأفريقية وغيرها ، فكانت سيئة مع البعض وحسنة مع البعض الآخر ، فالبنسبة لعلاقته ببعض دول افريقيا ققد كانت سيئةوخاصة معدارفور التي اقتطع من الملاكها اقليم كردفان، وضمه الى نفوذه ، مما اثار سخط وغضب سلطانها (٣٢) ولكن فيما بعد حاول محمد على من جانبه أن يحسن علاقته مع سلطان دارفور ، وذلك بعقد اتفاق سلام معه ، حيث يحصل محمد على بمقتضاه على منتجات دارفور من النحاس والعبيد ، وفي هذا الصدد يخاطب محمد على البك الدفتردار بقوله :

« بما أن مقتضى ارادتنا أن نرتبط مع حاكم دارفور باتفاق مخصوص بجلب العبيد واستخراج معدن النحاس ، فقد كتبنا للحاكم المومى اليه كتابا عربيا ، يتضمن صورة الاتفاق على ذلك الأمرين وأرسلناه له ، مع احمد بك أحد الأمراء المقيمين في مصر ، فاذا ما وصل المومى اليه عنده وأخذ منه الجواب

<sup>(</sup>۳۱) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ۲۰۸ ــ صادر معيةسنية ، وثيقة ۱۱۱۰ ، في ۸ ربيع أول سنة ۱۲۲۳ ه الموافق ۱۸۶۱ م ۰ (۳۲) د / مكي شبيكة : المصدر السابق ص ۳۳۰ ۰

المطلوب على ذلك الامرين ، وجاء عندكم واخبر به معليكم أن تقبلوا النظام الذي يتقرر بناء على أشعار الحاكم المومى اليه واخبار المندوب ، وتبذلوا جهد حميتكم لاجراء مقتضاه ، وتعنوا بأن يكون جلب العبيد موافقا لرغبتنا واستخراج النحاس مطابقا لطلبنا »

أما عن علاقة محمد على بالحبشة ، فيبدو أنها كانت طيبة ولكن كان بشوبها الحذر ، لأن الحبشة بكل تأكيد كانت لا ترضي عن وجود جيش مصرى منظم يتهدد حدودها الفربية ، اذلك عملت منذ اللحظة الأولى على اثارة القلاقل أمام القوات المصرية وذلك عن طريق الاغارات المتكررة ، على القبائل السودانية المتاخمة لحدودها ، مما دفع مصر فيما بعد الى أن تقيم عدة نقط عسكرية قوية تمتد على طول حدود الحبشة الفربية ، لكن هذه النقط العسكرية لم تمنع الصدام المسلح الذي وقع بين مصر والحبشة فيما بعد وسوف اتكلم عنه في حينه .

وأما عن علاقة محمد على ، بالدول الأوربية ، فكانت حسنة مع هذه الدول وخاصة بعد ابرام معاهدة لندن عام ١٨٤٠م حيث نجده يسمح للتجار الانجليز بالاتجار في الصمغ والسنامكي على شرط أن يقوموا بتسديد قيمة الرسوم الجمركية المقررة والبالغ قدرها ٥ر١٢٪ (٣٣) وفيما بعد سمح لجميع الأوربيين بالاتجار في المنتجات السودانية الى جانب التجار المصريين (٣٤) .

يبدو فقط أن هذا التغيير في سياسة محمد على تجاه الدول الأوربية، كانت نتيجة لمعاهدة لندن ، حيث رأى مدى تأثير هذه الدول في سير الاحداث بينه وبين السلطان العثماني ، ورأى أيضا أنه من الأفضل كسب صداقة هذه الدول بحيث تكون معه لا عليه ضد الدولة العثمانية ، غربما كان يقصد من وراء ذلك عدم تحرش هذه الدول به ، نتيجة لدخوله الى قلب اغريقيا ،

<sup>(</sup>٣٣) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ٥٦ ــ صادر معية، وثيقة ٧٧٥ في ٢٨ رجب سنة ١٢٦٤ هـ الموافق ١٨٤٧ م ٠

<sup>(</sup>٣٤) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥٩٥ صادر ديوان ونيتة ١٦٣٣ في ٢١ شوال ١٢٦٥ هـ الموافق ١٨٤٨ م ٠

واراد أن يشعرها بحسن نيته ، حتى لا تتكتل ضده وتقف عقبة أمام توسعاته في المريقيا ، مثلما معلت معه من قبل في آسيا ، وربما أراد بهذا العمل أن يترك علاقات طيبة بين هذه الدول الأوربية ، وبين خلفائه من بعده .

واما عن علاقته بالدوله العثمانية فيبدو أنها كانت حسنة ، وذلك لأن تركيل لم تقف أمام توسعه في أفريقيا ومن المرجح أن يكون هذا الرضا من جانب تركيا راجعا الى أنها كانت ترى في هذا أبعاده عن مشرح التوسع في آسيا ، وهذا من الجائز لأن تركيا وافقت على اعطائه مينائي سواكن ومصوع مقابل أن يدفع لها قيمة ماكانت تحصل عليه من دخل هذين المينائين م

# الغصيل لسكادش

### الوجود المصرى في افريقيا في عهدي

### عباس الأول ومحمد سعيد باشا

بانتهاء عصر محمد على ، طوت مصر صفحة مشرقة من تاريخها المجيد . فقد حققت في خلال هذه الفترة تقدما كبيرا في المجالات العسماكرية والعلمية والصناعية والزراعية والتجارية ، وتمكنت من أن تضع نفسها في المكان الملائم للها بين صفوف الدول المتحضرة ، وبعد هذه الفترة بدأت مصر صفحة جديدة تمثلت في عصرى كل من عباس الأول ومحمد سعيد باشا ، وسوف أتحدث عن كل منهما على حدة ،

### 1 \_ عصر عباس الأول:

تولى عباس الأول بن طوسون حكم مصر في حياة جده محمد على ، أى ٢٦ نوغمبر سنة ١٨٤٨م، وعلى اثر توليه مقاليد الحكم ذهب الى الاستانة لتقديم فروض الطاعة والولاء للسلطان العثمانى ، ثم عاد الى مصر فى ١٣ غبراير سنة ١٨٤٩م واستمر يحكمها حتى عام ١٨٥٤، وكان قد اهتم فى اثناء مدة حكمه بشئون مصر الداخلية ، التى تمثلت فى اصدار قرار يقضى وطرد الموظفين الأوربيين الذين كانوا يعملون فى مصر فى مختلف الأعمال ، ولكن مقنصل فرنسا تدخل لدى عباس وطلب منه أن يعدل عن قراره حتى لا تتوقف الأعمال الهامة التى يقومون بها ، وقد استجاب عباس لمطلب القنصل الفرنسى ووافق على ابقاء البعض منهم ، وخاصة من يقومون باعمال ذات اهمية ، ومثل كلوت بك الذى كان مسئولا عن الشئون الصحية فى مصر (١) .

<sup>(</sup>۱) محفظة ۱۳۰ وثيقة بدون تاريخ ٠

وكان من اهتمامه أيضا أنه أنشأ مدرسة عرفت باسم الدرسة المفرورة وكان يتفقدها بين الحين والآخر ، حتى أنه كان أذا رأى أى تليمذ من تلاميذها لايرتاح الى شكله حكم عليه بأنه من أبناء الفلاحين ، وفى هذه الحالة يأمر باخراجه من بين صفوف التلاميذ ، وقد تضمنت هذه المدرسة مراحل التعليم المختلفة المثلة فى التعليم الابتدائى والتجهيزى والعسكرى والعالى والهندسى ، وبلغ عدد تلاميذها عام ١٨٤٩ حوالى ١٦٩٦ تلميذا (٢) ، ويبدو أن عباس قصر التعليم على أبناء الأتراكفقط دون غيرهم من أبناء المصريين كى يساهبوا فى حكم البلاد بينما حرم منه أبناء غير الاتراك ، حتى لا يكونوا خطرا يتهدد حكمه .

من اهتهامه كذلك أنه أنشأ أول خط حديدى يربط الاسكندرية بالقاهرة ولكن هذا الخطلم يكتمل الا في عهد سلفه محمد سعيد باشا ويعتبر هذا الخطم من الأعمال الهامة التي تم تنفيذها في عهده ، لانه من أبرز مظاهر الحضارة والمدنية في ذلك العصر .

واهتم كذلك بتحصين حدود مصر الشمالية ، وذلك بتدعيمها بنحو ١٠٠٠٠٠٠ عشرة آلاف من الجنود ) ، خشية أن تهاجمها الدولة العثمانية عن طريق البحر ، ويرجع سوء التفاهم الذى حدث بينه وبين الدولة العثمانية بسبب، رفضه تطبيق التنظيمات التركية ، التى كانت تعتبر قانونا للاصلاح ، وهذا من وجهة النظر التركية ، ولكن عباس اعتبر أن قبوله لهذه التنظيمات سوف يفقد مصر حريتها ، وحقوقها التى تضمنتها المعاهدة الدولية المبرمة فيما بين ، ١٨٤، الذلك اضطر عباس الى رفض هذه التنظيمات وأيدته بريطانيا في ذلك .٠ وفي هذا الصدد يقول قنصل سردينيا في مصر ما نصه :

« من أهم التغيرات على تفكير الحكومة الجديدة (حكومة عباس الأول )، انتهاء النفوذ الفرنسى انتهاءا يكاد يكون تاما وهو النفوذ الهائل الذى كانت، تتبتع به فرنسا بمفردها بواسطة مبعوثيها الرسميين ، ويواسطة المددد الكبير من الموظفين الفرنسيين المقيمين في مصر » (٣) م

<sup>(</sup>٢) انظر محافظ أبحاث السودان ٠.

<sup>(</sup>٣) محفظة ١٣٠ ـ الوثيقة السابقة

يبدو أن عباس الأول أراد أن ينتقم من غرنسا ، لانها خدعت جده ، ولم تقف الى جانبه موقفا أيجابيا ، ضد الدول التى غرضت عليه قبول معاهدة لندن ، من هنا نرى أنه ضم الى جانبه بريطانيا اعتقادا منه بأنها هى الدولة القوية القادرة على الوقوف ضد تركيا وغرنسا معا .

كل هذه الاهتمامات هى التى شغلت عباس الأول عن مواصلة التوسع فى أفريقيا ، ومحاولة الكشف عن منابع النيل ، التى حاول جده محمد على الكشف عنها ، ولكن الله لم يشأ بعد ، فكل ما عمله فى السودان وما عاد على أهله بالفائدة والنفع ، هو قيامه بانشاء مدرسة الخرطوم التى كان لها الفضل فى انقاذ أبناء السودان من وطأة الجهل والتخلف ، فكان عباس قد أصدر قرارا فى ٦ رجب سنة ١٢٦٦ه الموافق ١٨ مايو ١٨٥٠م الى ديوان المدارس يقول فيه :

« قد صدر رأى المجلس الخصوصى ، بتأسيس مدرسة بالاقاليم السودانية انقاذا لاولاد أهلها والمستوطنين بها من جحيم الجهل حتى يمتازوا باكتساب العلوم والمعارف » (٤) .

وبعد ذلك عين عباس الأول رفاعه رافع الطهطاوى لنظارة المدرسة (٥) وأرسله الى الخرطوم وكان بصحبته عدد من المدرسين الاكفاء مثل القائمقام محمد بيومى ، والملازم ثان ابراهيم محمد ، والصاغقول أحمد كامل أفندى والملازم ثان على عثمان أفندى ، والملازم أول على محمد أفندى ، والملازم ثان محمد مرسى أفندى ، والملازم ثان أمين أفندى والشيخ رجب والشيخ مكاوى والشيخ اسماعيل والشيخ أحمد والطبيب سليمان السيوطى ، وكان عباس الأول قد قرر أن يصرف لتلاميذ هذه المدرسة مرتبا شهريا قدره ستة قروش نكل منهم (٦) وكان المجلس الخصوصى قد وافق في جلسته المنعقدة في ١٧

<sup>(</sup>٤) د ، عبد العزيز أمين عبد المجيد : التربية في السودان في القرن التاسع عشر ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) محافظ أبحاث السودان ، دفتر ٢١٣٣ ، ديوان المدارس تركى ، وثيقة ١٦٧ ص ١٣٠ في ٦ رجب ١٣٦٦ ه الموافق ١٨٤٩ م .

<sup>(</sup>٦) مجلة الثقافة العدد ٢٢٤ السنة الخامسة في ١٣ أبريل ١٩٤٣م

رجِب سنة ١٢٦٦ هـ ، الموافق ١٨٤٩ ، على سفر مدرسى هذه المدرسية الى السودان (٧)

ولكن بعد وصول رفاعة ورفاقه الى هناك ، لم يهتم بفتح هذه المدرسة ، على الرغم من انه حصل على جميع الأمكانيات اللازمة لها مثل المهمات والادوات بل أخذ يماطل ويشكو مر الشكوى من ذهابه الى الخرطوم (٨) ويتضح ذلك من شعره الذى نظمه فى السودان وقال هيه :

« وقد فارقت أطفالا صغارا بطهطا دون عودی واعتیادی افکر فیهم سرا وجهرا ولا سیمری یطیب ولا رقادی وعادت بهجتی بالنسأی عنهم بلوعة مهجة ذات اتقسساد ارید وصالهم والدهر یابی مواصلتی ویطمع فیعنادی » (۹)

من هذه الأبيات الشعرية يتضح مدىحنق رفاعة الطهطاوى على سفره الى السودان ، حيث اعتبر نفسه سجينا ، حرم من وطنه ومن رؤية اولاده اعز مافى الوجود واعتقد ان عباس رغب فى التخلص منه بأرساله الى الخرطوم ، لذلك اهمل فى فتح هذه المدرسة وشجعه على ذلك حكمدار السودان اسماعيل أبو جبل ، الذى كان لا يميل الى افتتاح هذه المدرسة ، لاعتقاده بأن افتتاحها سوف يرهق ميزانية الحكمدارية (١٠)

من المرجح أن عباس لم يكن يقصد التخلص من الطهطاوى بارساله الى السودان ، بل كان يقصد نشر العلم والمعرفة هناك ، فلو كان عباس يريد التخلص من الطهطاوى لتخلص منه بسهولة ، ودون أدنى عناء ، لان الطهطاوى لم يكن بالمشكلة أو بالخطر الذى يتهدد عرش عباس الأول ، وفي

<sup>(</sup>۷) سجل ۲۱۳۱ دیوان مدارس ترکی ، وثیقة ۷۹ فی ۲۱ رجب ۱۲۲۱ه -۱ الموافق ۱۸۶۹ م •

<sup>(</sup>٨) د. عبد العزيز المين عبد المجيد : المصدر السابق ص ٣٠

<sup>(</sup>٩) د. احمد احمد سيد احمد : المسدر السابق ص ١٢

<sup>(</sup>١٠) د. عبد العزيز امين عبد المجيد: المصدر السابق صص ٣٣ ، ٣١

هذا الصدد يضيف الدكتور أحمد إحمد سيد أحمد قوله أن الغرض من أنشاء مدرسة الخرطوم هو الاسهام في حل أزمة الادارة في البلاد السودانية ، هذه الازمة التي بدا حلها غير ممكن دون الاستعانة بالمتعلمين ، الذين سوف يقومون بمهمة انتشار الثقافة في جنوب الوادى ، وهذا رأى ربما يكون على جانب كبير من الصحة ، ومن المحتى أن أيكون عباس قد خشى على نفسه من مبادىء الطهطاوى ، كما خشى من تأثيرها على المثقفين وهذا احتمال ضئيل ، ولكن لو سلمنا غرضا ، بأن عباس نفي الطهطاوى الى السودان ، فهو حر في ذلك ، لان الحاكم له الحق في اختيار الأشخاص الذين يتعاونون معه ، وله الحق أيضا في أبعاد من لا يرغب غيهم ،

وكان عباس من ناحية أخرى يتابع أخبار مدرسة الخرطوم أولا بأول غلما علم بتراخى الطهطاوى فى فتحها ، أصدر له أمرا يقضى بفتحها ، وكان ذلك فى شهر شوال عام ١٢٦٩ه وقد دخلها من التلاميذ منذ اللحظة الأولى ٣١ تلميذا ، وبعد ثمانية شهور من افتتاحها بلغ عدد التلاميذ حوالى ٨٤ تلميذا ، وكان سن هؤلاء التلاميذ يتراوح فيما بين السابعة والثانية عشرة ، وكانت المدرسة داخلية على غرار مثيلاتها فى مصر ، فكان يصرف لكل تلميذ حصيرة وسجادة عسكرية ومخدة من القطن وعرام بلدى للفطاء ، وأثناء الدرس كان التلاميذ يجلسون على الحصر ، وكانت الدراسة تبدأ فيها منذ الصباح وحتى قبل غروب الشمس ، وكان التلاميذ يتناولون طعام الغداء مع الأساتذة وهم جالسون على الأبراش (١١) .

استمرت الدراسة في المدرسة مدة تسعة أشهر ابتداء من شوال سنة ١٢٦٩ وحتى أول شعبان سنة ١٢٧٠ه (١٢) واذا كانت المدرسة لم تستمر في تأدية مهمتها مدة طويلة (أقل من عام) الا أن نشاطها كان يزيد على ذلك بكثير ، وفي هذا الصدد يقول رفاعة الطهطاوي ما نصه:

« وكذلك قد تعلم فقهاء الخرطوم ممن معى من المشايخ تجويد القرآن الشريف ، وعلم القراءات حتى صاروا ماهرين في ذلك » (١٣) .

<sup>(</sup>١١) د. احمد احمد سيد احمد ، المصدر السابق صص ١٠٥ ، ١٠٧

<sup>(</sup>١٢) د. عبد العزيز أمين عبد المجيد ، المصدر السابق ص ٣٥

<sup>(</sup>١٣) د. أحمد أحمد سيد أحمد ، المصدر السابق ص ١١٩

لم تكد المدرسة تبدأ عامها الثانى حتى اتفلت أبوابها ، وذلك بسبب موت مؤسسها عباس الأول ، وبسبب مجىء محمد سعيد باشا الى أريكة الحكم حيث اصدر ارادة سنية في ٢٧ شوال ١٢٧٠ تقضى باغلاق المدرسة ، وعلى الفور عاد رفاعة رافع الطهطاوى الى مصر .

ويمكن التول بأن مدرسة الخرطوم كانت من أعظم الانجازات المصرية في السودان فلأول مرة يدخل نظام المدارس في هذه البلاد ومع أن هذه المدرسة لم يقدر لها الاستمرار في مواصلة الدرالساة مدة طويلة من الزمن ، الا أنها بدون شك تركت آثارا على جانب كبير من الأهمية لدى السودانيين أنفسهم ، فنتحها كان بمثابة الشعلة التي أضاءت مكانا مظلما ثم انطفات لسبب ما ، فالذي يرى النور لا يمكنه أن يرضى بالظلام .

والى جانب اهتمام عباس بنشر التعليم فى السودان فانه اهتم أيضا بتجديد بعض مبانى مدينة الخرطوم ، وأذكر على سبيل المثال أنه فى عام ١٨٥١ م ، أمر بتجديد البعض من مبانى هذه المدينة وقد بلغت تكاليفها نحو ١٨٥١ م ، أمر برجديد البعض من مبانى هذه المدينة وقد بلغت تكاليفها نحو ١٨٥١ م ، أمر برجديد البعض من مبانى هذه المدينة وقد بلغت تكاليفها نحو ١٤٠٨ مرشيا (١٤) .

اهتم عباس أيضا بجلب عدد قليل من العبيد ، ففى عام ١٨٥١ جلب، عبدا كانوا عبارة عن سبعة من الذكور الشباب ، وخمسة من كبار السن ، ٢ من الأولاد الصغار، ٤ من النساء ،وكان الغرض من جلب هذا العدد ،هو استخدامهم فى الجفالق ، ولكن بعد وصولهم ألى الجفالق تمكنوا من الهرب الى السودان ، ولكن حكمدار السودان تمكن من القاء القبض عليهم واعادتهم بالتالى الى مصر ، وبلغت تكاليف نقلهم هذه المرة ٢٠٦٠ قرشا ، ٩ بارة ، وفى عام ١٨٥٣م جلب عباس الأول عددا آخر من العبيد بلغ ١٦ عبدا ، ما بين ذكور وأناث،وذلك لحساب الجفالق أيضا (١٥) وفى عام ١٨٥٤م، ورد عدد:

<sup>(</sup>۱۶) محافظ ابحاث السودان دفتر ۹۲ وارد معية عربى ، وثيقة ۹ مس ۱۱۵ في ۲۰ الحجة ۱۲٦٨ ه الموافق ۱۸۵۱ م

<sup>(</sup>١٥) دفتر ١٥٨ وارد ديوان الكنخدا ، وثيقة ١٨٨١ في غرة ربيع آخر ١٢٧٠ هـ الموافق ١٨٥٣ م ٠

آخر من العبيد بلغ ٢٦ عبدا كانوا جميعا من الأناث ، وذلك للعمل في المنازل كفدم ، وبلغت تكاليف نقلهم ١٩٦٠٤ قرشا ، ٣٥ بارة (١٦) وكان من المتبع مع هؤلاء العبيد انه عند مرورهم من الجمارك المصرية يتم تطعيمهم ضحصد الجدرى .

وبالاضافة الى جلب عباس الأول للعبيد ، فانه جلب أيضا عددا آخر من الماشية السودانية بلغ ١١٠١٦ رأسا ، بيع منها عدد للعمل في المديريات بسعر يتراوح فيما بين ١٢٨ ، ٢٨٥ قرشا للرأس الواحد ، وبيع الباقى بنفس السعر الى ديوان الجهادية وذلك لتوزيع لحومهم على جنود الجهادية (١٧) زيادة على ذلك فانه جلب عددا من الابل بلغ ١٠٠٠ رأس (١٨) هذا بايجازا عن عهد عباس الأول .

#### ۲ ــ عصر محمد سعید باشــا:

تولى محمد سعيد باشا حكم مصر في ١٨ يونيو عام ١٨٥٤م أى بعد وفاة ابن أخيه عباس الأول مباشرة وقد اعترف السلطان العثماني بالوالى الجديد، الذي سافر الى الاستانة لتقديم فروض الطاعة والولاء ،وعاد سعيد بعد ذلك من هناك الى مصر في نفس العام ، وقد تهيز محمد سعيد باشا بأنه كان على جانب من الثقافة ، وذلك لتعلمه في أوربا ، واجادته اللغة الفرنسية الى جانب الانجليزية ، وقد أثرت هذه الثقافة بالتالى في تصرفاته ، فكان يميل الى الأوربيين ويتضح ذلك من منحهم الكثير من الامتيازات التي ساعدت على زيادة عددهم في مصر .

وبعد أن اعتلى محمد سعيد باشا الحكم شعفل نفسه بشئون مصر الداخلية ، شأنه في ذلك شأن عباس الأول ، وكان من أبرز الاعمال التي

<sup>(</sup>١٦) دغتر ٢٢٩٨ وارد المعية ، وثيقة ٦١٢ ص ٤٧٥ في ١٠ ربيع ثاني. ١٠ هـ الموافق ١٨٥٣ م

<sup>(</sup>۱۷) محفظة ۲ معية تركى ، وثيقة ٣٧٤ ص ٨٨ في ٢٥ رجب ١٢٧٠ هـ الموافق ١٨٥٣ م ٠

<sup>(</sup>۱۸) دفتر ۱۰٤٦ ، وارد نظارة المالية، وثيقة ١٦١٣ في رجب ١٢٧٠هـ الموافق ١٨٥٣ م ٠

شغل نفسه بها في اثناء فترة حكمه ، هي اهتمامه بالتنظيم الادارى في مصر ، الذي تمثل في انشاء المجلس الخصوصي الذي كان من اختصاصه مناقشة الأوامر ذات الصفة العامة ، وذلك قبل عرضها على الوالي ، وكذلك مناقشة اللوائح الادارية ، زيادة على ذلك فانه انشا ثلاثة دواوين هي ، ديوان الداخلية والمالية والحربية ، بالاضافة الى ذلك فانه أصدر قانون ملكية الأرض الزراعية عام ١٨٥٤ م ، الذي بمقتضاه خول للفلاحين الحق في ملكية الأرض والانتفاع بها وحق التوريث والتأجير للغير والرهن والبيع .

وكان من أعماله الهامة أيضا اكماله لمشروع الخط الحديدى الذى بدأه عدس الأولوالذى يربط بين الاسكندرية والقاهرة ، وقد تم تشغيله بالفعل في عام ١٨٥٦م كما أنه قام بهد خط حديدى آخر يربط القاهرة بالسويس (١٩) زيادة على ذلك فانه قرر تنفيذ مشروع قناة السويس ، الذى بدأ العمل فيه عام ١٨٥٨ م ، والذى انتهى فى عام ١٨٦٩ م ، وأدت هذه السياسة التى اتبعها محمد سعيد باشا الى عدم الاهتمام ببلاد السودان ، وأدى ذلك بائتالى الى تدهور أحوالها ، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث لم يعد هناك أى اهتمام بالتجارة أو الزراعة ، وربها زاد أهمال مديرى المديريات ،ن تناتم المشكلة ، وأكن لما علم سميد باشا بهذه الحالة السيئة التى وصلت اليها البلاد ، قرر القيام بزيارة السودان لكى يقف بنفسه على احوالها من كافة النواحى ، حتى يتمكن من وضع النظم والقوانين التى تكفل نهذه البلاد رفاهيتها وعمرانها (٢٠) وفي هذا الصدد يخاطب سعيد باشسا حكمدار السودان بقوله :

«حقا انه من دواعى الاسف الا تنظم شئون السودان التابعة لحكومتنا كما نريده الى الان ، برغم حرصنا على تقدمها ورغبتنا فى عمرانها ، وبالطبع ليس من الجائز أن تظل هذه البلاد على حالتها هذه ، ولذلك كنت أنكر منذ مدة أن أسافر اليها بنفسى لاتوم برحلة فى ربوعها وأشاهد أيضا أحوالها

<sup>(</sup>۱۹) الياس الأيوبى : تاريخ مصر في عهد الخديو اسماعيل . جـ ١ ، ص ٨٦

<sup>(</sup>۲۰) محفظة ٣ مديريات ، وثيقة ٣٧٩ في ١١ ربيع أول ١٢٧٣ هـ الموافق ١٨٥٦ م .

عن كثب ، واقف على شئونها حيث أضع من النظم والأسس ما هو كفيل بسهرانها ، ورفاهية سكانها من الرعاية والاهلية » (٢١) .

تهكن سعيد باشا اثناء هذه الزيارة من اصدار عدة قرارات كان من شأنها العمل على حل مشاكل الوطنيين السودانيين ، وكان من هذه القرارات الماء منصب الحكمدارية ، وارتباط كل مديرية من مديريات السودان بالقاهرة ، كما انه اسند جباية الضرائب للمشايخ والعمد وزعماء القبائل ، بحيث يقومون بتوريدها راسا الى خزانة المديرية (٢٢) بالإضافة الى ذلك فانه امر بتخفيض الضرائب المفروضة على الوطنيين بحيث جعل مال كل ساقية ٢٠٠ قرشا في العام بدلا من ٢٥٠ قرشا ، وجعل ضريبة الأرض التى لا تروى بالسواقى م٢ قرشا بينما جعل ضريبة الفدان من أرض الجروف ٢٠ قرشا ، زيادة على ذلك فانه اعفى المشايخ من ضريبة ساقية من كل ٢٥ ساقية ، أى أنه كان على ها ندم النه بعل ضريبة النخلة على ذلك فانه أو المدرة قرشا واحدا والنخلة الذكر ٣٠ فضة والغى أيضا نظام السخرة الذى كان سائدا فى بلاد السودان ، فأمر بعدم تسخير جمال الأهالى فى نقل امتعة ليي كل ٢٠) .

لم يكتف محمد سعيد باشما بذلك بل اشرك البعض من شيوخهم في الحكم، فقد نصب الشيخ رجب ادريس شيخا على جبال الفونج ، وكان سعيد قد طلب من جميع المشايخ والعمد والأهالي أن يطيعوا أوامره (٢٤) .

وكان الأهم من ذلك كله اصداره امرا بالغاء تجارة الرق في انريتيا وفي هذا الصدد يخاطب حكمدار السودان بقوله:

<sup>(</sup>٢١) نفس المسدر .

<sup>(</sup>۲۲) د مكى شبيكة ، المصدر السابق ص ٥٠٧

<sup>(</sup>۲۳) محافظ أبحاث السودان ، دفتر ۱۸۸٦ أوامر عربى ، وثيقة ١٥ص٣٣ في ٢٦ جماد أول ١٢٧٣ ه الموافق ١٨٥٦ م .

<sup>(</sup>۲٤) محافظ أبحاث السودان، دفتر ۱۸۸٦ أو أمر عربى، وثيقة ١٨صه. ٢٥ جماد أول ١٢٧٣ هـ الموافق ١٨٥٦ م ٠

«ان مبيع وشراء الجوارى السود والعبيد الذين صار جلبهم من السودان ودارفور ، قد صار منعه من طرفنا كلية ، وقد صدر الامر من طرفنا في هذا التاريخ الى المالية لاجل التحرير الى جمرك اسوان والى مدير جرجا واسيوط، في خصوص عدم اعطاء الرخصة للجلابين المارين عليهم بالأسرى الى مصر ، وحين تصير هذه المنوعية معلومكم يلزم الدقة والاعتناء التام في منع بيع وشراء الجوارى والعبيد بالبلاد سرا وجهرا ، واذا وجد جلابين معهم اسرى سوما وما وما الجوارى والعبيد بالبلاد سرا وجهرا ، واذا وجد خلابين معهم اسرى مقام والمامنوعية على الدوام بحيث لا يرد اسرى الى مصر ذكورا واناثا ، من بعد هذا كله يلزم الحسذر والمجازية من وقوع من يضالف هدذه الارادة في حكداريتكم (٢٥) » .

يبدو أن أجراءات سعيد تجاه وقف تجارة الرق لم تأت بالنتيجة المرجوة مما أضطره إلى أن يتخذ أجراء أكثر حسما ، تمثل في عدم دخول العبيد الى مصر والغاء أسواتها (٢٦) .

وأما عن علاقة سعيد ببعض الدول الافريقية ، فكانت علاقته طيبة مع دارفور والحبشة ، فبالنسبة للحبشة نجد انه بمجرد وصوله الى الخرطوم

Said pasha forbade the sale and purshes of the slaves and (Y\cappa) close the slave market in Egypt. Explicit orders were given, that slave should not be allowed to cross the bounderies on his dominions, and instructions to that effect were issued to authorities at the southern frontiers, as well as at the Red sea literal. In 1855 Said issued a decree that gave full freedom to all the slaves in Egypt, who of their own accord, wanted to leave the service of their masters, the government undertaking the task of finding work in such case for the freed, both men and women. He wanted to stop altogether the slave trafic in the Sudan. Regard to shukry, M. The Khedieve Ismail and slavery in the Sudan P. 112.

<sup>(</sup>۲۵) د مكي شبيكة ، المصدر السابق ص ٥٠٨ ،

أرسل خطابا الى ملكها ، يشرح له نيه مدى حرصه على علاقة حسن الجوار بين الدولتين ، ويتضح ذلك من قوله:

«تعلقت ارادتنا بالمرور على من كان تحت انظارنا من الاقاليم السودانية المحقة بجهاتنا المصرية ، فوصل الان ركبنا اليها ، وحل موكبنا لديها بقصد النظر غيما عليه أهلها من الأحوال والتشبث باسباب ابلاغهم في كيفية معاشهم لدرجة الرفاهية ، واكمال هذا غاية قصدنا ، لاقصد لنا سواه ، وان لكل آمرى ما نوى ، وحيث كان بيننا وبين حضرتكم من حسن الجوار ، وقرب الدار ، وصلة المصالح التجارية التي هي أقوى صلة بين أعضاء العائلة البشرية مقد رأينا من الاقتضاء أن نوجه لحضرتكم هذا الخطاب لتعلم به حقيقة ما قصدناه لقربنا من هذه الجهة من حسن النية وما هو قائم بيننا من طيب ، وما نحن مصممون عليه من الاستمرار على حسن المعاشرة اللازمة لحق المجاورة (٢٧) » .

من قراءة هذا الخطاب يتضح لنا مدى حرص سعيد باشا على علاقة حسن الجوار مع ملك الحبشة ، حيث اقهمه أن زيارته للسودان كانت بغرض الوقوف على أحوال هذه البلاد من كافة الجوانب ، وليست بقصد الاعداد لحملة عسكرية يمكن بها مهاجمة حدود الحبشة المجاورة للسودان .

بعد أن تسلم ملك الحبشة رسالة محمد سعيد باشا الودية اقتنع بموقفه ، والدليل على ذلك أنه طلب من سعيد أن يرسل له أحد القسس المريين كى يقوم بالوعظ في الكنائس الحبشية لمدة عدة شهور ، يعود بعدها هذا القس الى مصر ، وقد استجاب سعيد لطلب ملك الحبشة الذى أرسل خطابا الى سعيد قال فيه :

« بخصصوص وصول حضرة القديس أبونا البطريرك كيرلس بطريرك الأتباط ، وبحضوره الطرفنا ، وبالسؤال معه عن جنابكم اعلمنا عن مجيئكم لنا ورغبتكم في دوام المحبة والوداد بيننا ، وفرحنا بذلك كثيرا ، واخبرنا كذلك

<sup>(</sup>۲۷) دفتر ۱۸۸٦ أو أمر عربي ، وثيقة ١٣ ، ص ١٠ في جماد أول ١٢٧٧هـ الموافق ١٨٥٦ م .

بانصافكم وعدلكم بين الرعية ، لأن طبيعتكم خلقت للخير والصلاح ، ونحن نريد دوام المحبة بيننا ودوام العشرة ، وكذلك أرسلنا لكم سبعة خيول ، منهم ثلاثة كبار وأربعة صغار ، بالإضافة الى درقة فضة مطلبة بالذهب. وحريتين » (٣٨) .

بعد أن تسلم محمد سعيد باشا هدية ملك الحبشة أرسل له بالتالى هدية أخرى ، تعبيرا عن علاقة الود والصداقة بين الملكين ، وكانت هذه الهدية عبارة عن ٢ مدفع من النحاس الأصفر ، ١٠٠ بندقية كبسول بروحين ، ١٢٦ ذراع من القماش الحرير ، ١١٠ ذراع من القماش القطيفة ، خمس خيام مبطنة بالحرير ، ومزودة بالأعمدة (٢٩) .

كان ملك الحبشة قد احتفظ بالبطريك المصرى ، الذى كان قد ذهب الى الحبشة ، كى يقوم بالوعظ فى كنائسها لعدة شهور ، مما اضطر محمد سعيد ان يطلب منه ضرورة عودة هذا القس حتى لا تتعطل الشعائر الدينية فى مصر ، ويتضح ذلك من خطاب سعيد باشا الى ملك الحبشة والذى جاء فيه ما نصيه :

« لا يخلصكم تعطيل الشعائر الدينية للاقباط فى بلدنا ، كما لا يرضيكم تعطيل وظيفته وازدياد الشكوى من أجله (٣٠) » .

من المرجح أن يكون السبب في طلب سعيد عودة البطريرك من الحبشة الى مصر يرجع الى أهمية هذا البطريرك بالنسبة للعقيدة المسيحية في سائر أنريقيا ، وربها يرجع ذلك الى سوء التفاهم الذي بدأ يظهر في الأفق ، أو الذي يرجع سببه الى احتضان الحبشة للمتمردين من أبناء السودان .

<sup>(</sup>٢٨) محفظة ١٩ ، وثيقة ٧١ في ٢٥ ربيع أول ١٢٧٤ه الموافق ١٨٥٧م ٠

<sup>(</sup>۲۹) دفتر ۱۸۹۰ آو امر عربی ، وثیقة ۸۸ ص۲۱ فی ۲۱ مجرم ۱۲۷۰ الموافق ۱۸۵۸م ۰

<sup>(</sup>٣٠) محافظ ابحاث السودان ، دفتر ١٨٨٩ دواوين ، وثيقة ١٤ ص ٦٨ في. ٢٨ ربيع أول ١٢٧٥ ه الموافق ١٨٥٨ م ،

ومن الدول التى كانت لها علاقة طيبة مع مصر فى عهد سعيد سلطنة دارفور ، التى كانت لاتزال بعيدة عن النفوذ المصرى ، وكان سعيد من جانبه ومنذ البداية حريصا كل الحرص على أن تظل علاقته بهذه السلطنة طيبة حتى لا يصطدم بها فى معركة حربية وحتى تستمر التجارة بينها وبين مصر فا لازدهار ، ويتضح ذلك من خطاب سعيد الى سلطان دارفور الذى جاء فيه ما نصيه :

« بالرغم من توفر قواتنا البرية والبحرية ، الا أننا لا نفكر في القيام بأي. عمل يتنافي مع الانسانية (٣١) » .

واضح من هذه العبارة ان سعيد باشا كان يريد أن يفهم سلطان دارفور بأن مصر تتعامل معه من مركز القوة وليس من مركز الضعف حتى لا تسول له نفسه في التفكير في القيام بأى عمل عسكرى ضد السيادة المصرية في السودان ، ورغب سعيد أيضا أن يفهمه أنه رغم هذه القوة الا أن مصر لا تفكر في شمن العدوان ، بقدر ما تفكر في نشر السلام والأمن في ربوع هذه البلاد ، حتى ينعم أهلها بالسعادة والرفاهية والرخاء ،

ولكى يدعم سعيد العلاقة بينه وبين سلطان دارفور أرسل له بعض الهدايا الرمزية التى تمثلت فى خمسة سيوف ، كان واحد منها مذهبا ومرصعا بالمجواهر ، وكان الباقى مرصعا بالفضة ، وخيمة مبطنة من الداخل بقماش مقصب ، وعربة ركوب ، بأربع عجلات ، وأربع طاقات ( ثوب ) من القماش. المقصب (٣٢) .

<sup>(</sup>۳۱) محافظ أبحاث السودان ، دفتر ۱۸۸۹ دواوین ، وثیقة ۱۳ ، ص۳ فی ۲۸ ربیع أول ۱۲۷۰ه الموافق ۱۸۵۸م ۰

<sup>(</sup>٣٢) نفس المسلور السابق .

الباب الشاني

الوجود الصرى في افريقيا في الفترة

ما بين

۳۲۸۱ م - ۱۸۷۹ م

# والفضل الستابع

## الثروة البشرية والفاء الرق

أم تؤد الاجراءات التى اتخذتها مصر بشان وقف تجارة الرقيق في افريقيا في الفترة السابقة على عصر اسماعيل الىالفاء هذه التجارة التىكانت متاصلة في البلاد وذات جنور عميقة في الكيان الاجتماعي والاقتصادي لسكان بوادي النيل عفكانت المنازل في مصر مثلا لا تفاو من العبيد والجواري النين كانوا يعملون كخدم ، حتى اصبح طموح السيدات في مصر هو أن يمتلكن عبدا أو جنرية ، وكذلك كان الحال في المسودان الشهالي فكان السكان يستخدمون العبيد في زراعة القطن ، وربها في رعى دوابهم (۱) .

يبدو أن السبب في عدم الغاء الرق في افريقيا في الفترة السابقة على عصر اسماعيل كان يرجع الى انتشار هذه التجارة على نطاق واسع ، وخاصة بعد فتح النيل الأبيض للملاحة ، والى انعدام الرقابة على منافذ الطرق التي كانت تستخدم بواسطة الجلابة ، وكذلك الى اهمال مديرى المديريات في العمل الجاد على الغائها ، وربما رجع ذلك أيضا الى أن حكام مصر كانوا غير راغبين في الغائها .

ولما تولى اسماعيل حكم مصر عام ١٨٦٣ م كانت مشكلة الرق من المشاكل الملحة التى تستدعى حلا جذريا حتى يستتب الأمن ويعم الرخاء كل البلدان الأفريقية فاضطره ذلك الى الاسراع فى العمل على وقف هذه التجارة وخاصة بعد أن قضى عليها فى معظم الدول الأوربية والمستعمرات البريطانية (٢) ولقد تمكن اسماعيل فى فترة حكمه من أن يقوم بتشييد صرح المبراطوربة

Pierre Crabites: Ismail the Maligned Khedive P. 72. (1):

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل الأول من الباب الأول .

مترامية الأطراف ، شملت كل من دارغور ومنطقة بحر الغزال وأعالي الثيل » وأفريتيا الشرقية حتى قسمايو (١٢ .

ولكى يةضى اسماعيل على هذه التجارة في أفريقيا اتخذ بعض الإجراءات التى يمكن بها القضاء عليها ، وكان أول هذه الإجراءات أنه أصدر تعليماته الى حكمدار السودان، والى مديرى المديريات ، يحثهم فيها على ضرورة العمل على عتق ما يملكه الجلابة من الرقيق الاسود ، بعد ذلك يحصل هؤلاء الرقيق على شهادات عتقهم، ثم يعودون بالتالى الى أوطانهم تحت حماية المحكمدارية، وفي حالة عدم رغبة هؤلاء العبيد في الرجوع الى بلادهم لخوفهم من وقوعهم مرة ثانية في أيدى الجلابة تقوم الحكمدارية بتوزيعهم على الأعمال المختلفة ، شسانهم في ذلك شسأن رعايا المحكومة المصرية ، بالإضافة الى ذلك فان الحكودارية كان عليها أن تربى أولادهم ، وتزوج بناتهم (٤) .

وكان من الاجراءات التى اتخذها اسماعيل لوقف تجارة الرقيق الأسود أنه امر بمصادرة المراكب التى تعمل فى النس الأبيض والتى تضبط محملة بالرقيق وقد تم بالفعل ضبط سبعين مركبا فى فترة قصيرة وتم تحرير ماضبط ميها من عبيد (٥) وأن نفس الوقت امر اسماعيل بتشديد الرقاية على سعن الشركة العزيزية المصرية التى تعمل فى البحر الأحمر وحذرها من نقل الرقيق الأسود من سواكن ومصوع وغيرها من موانى البحر الأحمر الى الموانى الأخرى (٦) علاوة على ذلك ارسل حملة عسكرية الى منطقة اعالى النيل (٧) وذلك لمهاجمة مراكز تجارة الرقيق فى المنطقة الواععة بين الخرطوم، وغندوكرو (٨) وعين على رأس هذه الحملة السير صمويل بيكر الذي زوده بسلطة

<sup>(</sup>٣) د. محمد مؤاد شكرى: الحكم المصرى في السودان: ص١٧٢٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص٠٢٠٠

Dr. Shukry, M.F.: The Khedive Ismail and slavery in the (o). Sudan. P. 93.

<sup>(</sup>٦) د، محمد فؤاد شكرى: المصدر السابق ص١٧١٠

Pierre Crabites: Gordon in the Sudan and slavery. P. 28. (V)
Dauleday and company Inc: Exploring Africa and Asia. (A)
PP. 3,6.

مطلقة ، حتى يكون له الحرية في اتخاذ القرارات التي تتطابها الحملة وكان. من أهم أهداف هذه الحملة : \_\_

ــ القضاء على تجارة الرقيق في منطقة أعالى النيل ، وتدمير مراكزها التجارية في هذه الجهات ، بالاضافة الى اخضاع هذه المنطقة للسياد المصرية ...

- تنظيم حركة التجارة المشروعة في هذه البلاد ·
- ــ فتح طريق الملاحة بين النيل الأبيض والبحيرات العظمى .

ــ تأسيس سلسلة من المحطات العسكرية والمراكز التجارية التى تمتذ من الخرطوم شمالا وحتى بحيرة البرت جنوبا ، بحيث تبلغ المسافة بين المحطة والأخرى مسير ثلاثة أيام .

يبدو أن هذه الحملة نجحت في تنفيذ بعض المهام الموكلة اليها وفشلت في تنفيذ البعض الآخر ، فقد نجحت في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد التي تم اكتشافها والتي خضعت للسيادة المصرية وفي هذا الصدد يقول صمويل. بيكر ما نصب :

« انه اثناء حكم الخديو اسماعيل انتشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلدان الأفريقية التي خضعت لنفوذه ، ابتداء من الاسكندرية وحتى منابع النيل ، فقد أصبح المغامر الأوربي يسير في هذه البلدان دون التعرض لأي مخاطر ، بل أنه أصبح يمشى في أمن أكثر من المواطن الانجليزي الذي كان يسير بعد الغروب في الهايدبارك (٩) .

ومن ناحية أخرى مان هذه الحملة مشلت فى القضاء على تجارة الرقيق فى هذه البلاد ، وربما يرجع ذلك الى عدة عوامل منها عدم كفاءتها العسكرية وعدم مقدرتها على احكام الرقابة على الجلابة وتدمير مراكزهم التجارية ومنها المصاعب الطبيعية التى تعرضت لها الحملة من غابات وأحراش وأدغال ومستنقعات، ومنها سوء قيادة صمويل بيكر، ومنها نقص العتاد والذخيرة بالاضافة الى مقاومة القبائل النيلية لها .

Pierre Crabites: Ismail the Maligned. op. cit. pp. 72-73,77 (1)

وكان من اشهر تجار الرقيق العرب في منطقة أعالى النيل أبو السعود صهر تاجر الرقيق المشهور محمد أحمد العقاد (١٠) نقد قام أبو السعود بتحريض القبائل النيلية ، كي تقوم بمقاومة الحملة حتى يشغلها بعيدا عن تنفيذ مهمتها الأصلية وهي القضاء على تجارة الرقيق ومهامة أوكارهم ، والى جانب تجار الرقيق العرب وجد عدد من تجار الرقيق الأوربيين الذين كان من اشهرهم التاجر المالطي ديبونو Debone وقريبه أمبيلي Ambile ثم الفرنسي ملزاك Melzak وغيرهم كثيرون (١١) ،

ولقد انشأ اسماعيل ديوان الويركو الذي يختص بتحصيل الضرائب من أصحاب المراكب الذين تعمل سفنهم في النيل الأبيض ، وقد غرضت هذه الضرائب على العمال والحراس والحمالين والبحارة ، وتراوحت قيمة هذه الفريبة فيما بين ٢٠٠،١٠٠ قرشا (١٢) وقد اختص هذا الديوان أيضا بمنح تصاريح للسفن التي تبحر في النيل الأبيض الى المديرية الاستوائية (١٣) ولم يكتف اسماعيل بكل هذه الاجراءات ، بل طلب من حكمدار السودان أن يحرر الرقيق الذين يعملون في جميع المديريات السودانية خدما ، وخاصة عندما يتقدمون مالشكوى الى أي جهة حكومية من سوء المعاملة التي يلقونها من اسيادهم ، ففي هذه الحالة تقوم الجهة الحكومية باستدعاء صاحب الخادم أو المجارية وتقوم بمساءلته ، فيما نسمب اليه من قبل رقيقه ، فاذا اتضح أنه أساء معاملة العبد أو المجارية بالوالية ، ولما اذا حدث غير ذلك ، ففي هذه الحالة يعاد العبد أو المجارية بالتالي الى سيده بعد تلقينه بالنصائح هذه الحالة يعاد العبد أو المجارية بالتالي الى سيده بعد تلقينه بالنصائح اللازمة (١٤) .

<sup>(</sup>١٠) د. جميل عبيد : المديرية الاستوائية ، ص ١١ .

<sup>(</sup>١١) محمد فؤاد شكرى ، المصدر السابق ص ١٦٧ ٠

Dr. Shukry M.F.: op. cit. p. 137. (17)

<sup>(</sup>۱۳) د / محمد غؤاد شكرى ، نفس المصدر ص ۱۷۱ .

<sup>(</sup>١٤) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ١٦ عابدين صادر تلفراف رقم ٢٤ في ٢٥ رجب سنة ١٢٩٠ه الموافق ١٨٧٣م ٠

لم يلجأ الرقيق الخدم الى الجهات الحكومية فقط ، بل لجأوا الى الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم والى قناصل الدول الأوربية فى السودان لكى تساعدهم الكنيسة وهؤلاء القناصل فى حصولهم على شهادات العتق وقد بلغ عدد هؤلاء العبيد الذين لجأوا الى الكنيسة الكاثوليكية والى القناصل حوالى ٥٠ عبدا ، ولكن حكمدار السودان تمكن من القاء القبض عليهم ومنحهم شهادات العتق الخاصة بتحريرهم والحق الشباب الذكور منهم بالجهادية ، ولها المتيات فقد الطلق سراحهن (١٥) وربما يرجع السبب فى الحاق الشباب الذكور من هؤلاء العبيد بالجيش الى حاجة اسماعيل لهم ، وخاصة عند ما بدأت العلاقة المصرية الحبشية تسوء بينما لم يكن فى حاجة اليهم فى بداية حكمه فكان يتم عتقهم بمجرد تحريرهم من أيدى الجلابة .

بعد ذلك امر اسماعيل حكمدار السودان بأن يقوم بحصر عدد الزرائب والمشاريع الموجودة في مديرية بحر الغزال ، وفي مديرية خط الاستواء ، التي كان أصحابها يستخدمونها كمراكز تجميع لتجارتهم سواء أكانت من العبيد ام سن الفيل وريش النعام (١٦) وكان قد تقرر أنه في حالة استخدام هذه الزرائب والمشاريع كمراكز لتجارة الرقيق ، غفى هذه الحالة يصادر ما فيها من عبيد الى جانب الأشياء التجارية الأخرى لصالح الحكومة ، وفي حالة عدم ممارستها لتجارة الرقيق ، تهدم باستثناء عدم مصادرة ما بها من مواد تجارية أخرى ، بل تترك لأصحابها ، زيادة على ذلك فان اسماعيل طلب من حكمدار السودان عدم منح أي تصاريح جديدة تخول للتجار انشاء زرائب جديدة للرقيق أو مراكز، تجارية في منطقة أعالى النيل (١٧) .

أدت هذه الاجراءات الخاصة بوقف تجارة الرقيق الى حصول الحكمدارية على اعداد كبيرة من العبيد السود ، فقرر أن يلتحق منهم الذكور من الشباب

<sup>(</sup>١٥) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢١ عابدين وارد تلغراف رقم ٩٣ فى ٢٧ رجب سنة ١٢٩٠ه الموافق ١٨٧٣م ٠

<sup>(</sup>١٦) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ١٦ عابدين صادر تلغراف رقم ٣٩٧ ص ٦٢ في ١٥ شوال سنة ١٢٩٠ه الموافق ١٨٧٣م ٠

<sup>(</sup>۱۷) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ۱٦ عابدين صورة التلغراف رقم ١٨٠ في ٢٨ شوال سنة ١٢٩٠ه الموافق ١٨٧٣م ٠

بالجهادية ، وأما كبار السن ، فتقرر أن يلتحقوا بالزارع ، وأما الصخار منهم ســواء أكانوا من الذكور أم الاناث فتقرر أن يلتحقوا بالكتاتيب ، لتعليمهم مبادىء القراءة والكتابة ، وتقرر أيضا في حالة رغبة كبار السن والصغار من هؤلاء الرقيق العودة الى بلادهم غلا مانع من أن يعودوا بعد أن تسلمهم الحكمدارية شمهادات عتقهم على شرط أن تقوم الحكمدارية بتوصيلهم الى نهاية حدودها (١٨) ، وكان قد تقرر أيضا أن تقوم الحكمدارية بتزويج الفتيات اللائى يرغبن في الزواج منهم الى جنود الجهادية وذلك على حسب ما يقضى به الكتاب والســنة ،

وكان اسماعيل قد طلب من حكهدار السودان ان يعين عددا من الجواسيس ، وذلك لمراقبة تحركات تجار الرقيق وقد تمكن هؤلاء الجواسيس من معرفة جهة تابعة لدارفور تسمى كامبيه وكان سكانها يمارسون تجارة الرقيق ، واخبروا الحكهدارية بذلك ، فسيرت بدورها قوة عسكرية قوامها ، ، جندى من الخيالة وذلك للقضاء على تجار الرقيق فيها وهناك تمكنوا من ضبط ما يقرب من ١٦٠٠ عبد كان منهم ١٠٠٠ من الذكور ، ١٠٠٠ من النساء والصبيان والاطفال ، وكانوا جميعا في حالة سيئة بسبب تعرضهم للمرض والجوع ، ولكن بعد وصولهم الى مركز الحكهدارية ، منح السليم منهم شهادات العتق وبعض المواد الغذائية تمهيدا لارسالهم الى بلادهم الأصلية ، وأما المرضى منهم طبيب للاشراف عددهم نحو ، . ٩ شخص تركوا للعلاج في مركز الأردى وخصص لهم طبيب للاشراف على معالجتهم ، بالاضافة الى تزويدهم بما يلزمهم من غذاء ، وكان مدير كردفان أيضا قد تمكن من ضبط ١٩٥ عبدا كان منهم ٣٥٩ من الذكور ، وزعوا على النحو التسالى :

١٥٧ على الجهادية ٠

٩٦ على المدارس لتعليمهم القراءة والكتابة ، ٦ سنة كانوا قد توفوا وأما الاناث فبلغ عددهن ٣٣٢ جارية وزعن كما يلى :

۱۹ کن سراری

١٦ توفين .

<sup>(</sup>۱۸) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ١٥ عابدن ، صادر تلغراف رقم ٤٠١ في ٢٠ ربيع أول سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٨٧٣ .

۲۹۷ زوجن لجنود الجهادية (۱۹)

لما علم اسماعيل بعدد الرقيق الذى تم تحريره من ايدى الجلابة ، طلبه من حكمدار السودان الا يسمح لهم بالرحيل الى بلادهم ، وفي هذا المسدد يقول ما نصه :

« أنهم ربما يقعون فريسة في أيدى الجلابة مرة أخرى » وطلب منه أيضا أن يلحق الشباب الذكور منهم بالجهادية (٢٠) ويبدو أن الغرض من ضم هؤلاء العبيد الى الجهادية هو حاجة اسماعيل الى زيادة عدد جيشه ، وخاصة عندما بدأ يرسل البعثات الكشفية الى المناطق النائية ، وعندما زادت علاقته مسوءا مع الحبشة ونظرا لتزايد عدد الرقيق المحرر وخاصة من الشباب الذكور الذين تتراوح اعمارهم فيما بين ١٨ ، ٢٢ سنة ، فقد طلب حكمدار السودان من اسماعيل أن يوافقه على ارسال هؤلاء العبيد الى مصر ، كي يتم تدريبهم فيها عسكريا ، ثم يعودون بالتالى الى السودان ، ليقوموا بالخدمة العسكرية في بلادهم (٢١) لأنهم لا يتأثرون بمناخها القاسي ، بخلاف الجنود المصريين الذين كانوا لايميلون الى الخدمة في البلاد السودانية ، وذلك لأنهم كانرا يتعرضون للامراض الخطيرة ، وقد وافق اسماعيل على مطلب الحكمدار على شرط أن يرسل هذه الاعداد على دفعات ، ونتيجة لسوء العلاقات مع الحبشة وحاجة اسماعيل الى زيادة قواته المحاربة وامكانية اعتماده على ابناء السودان طلب من حكمدار السودان أن يقوم بشراء العبيد الذين يعملون لدى السكان الوطنيين ، ويرسلهم الى مصر الى جانب العبيد الذين يتم تحريرهم من تجار الرقيق ٤ وقد تراوح سعر العبد الذي تم شراؤه من الأهالي بنحو ٨٠٠ قرشا وكان المكمدار قد خير الأهالي بين حصولهم على أثمان هؤلاء العبيد نقدا أو أن يعطوهم للحكمدارية في مقابل أن تخصم أثمانهم من قيمة الضرائب المقررة عليهم (٢٢) .

<sup>(</sup>١٩) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ١٨٧٥ ، وثيقة ٢ ص١١٠ في ٢٦ جماد أول عام ١٢٩١ه الموافق ١٨٧٤م ٠

<sup>(</sup>٢٠) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٢٠ صادر تلغراف ص٩١ رقم ٥٥٥ في ٢٤ رمضان سنة ١٢٩١ه الموافق ١٨٧٤م ٠

<sup>(</sup>۲۱) محافظ ابحاث السودان ، دغتر ۲۸ عابدین ، وارد تلغراف رقم ۳۲۲ ص ۸۸ فی ۲۷ شوال ۱۲۹۱ه الموافق ۱۸۷۶م .

<sup>(</sup>۲۲) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ۳۲ وارد تلفراف رقم ۱۱۱ ص۱۱ فی ۱۸ رجب سنة ۱۲۹۲ه الموافق ۱۸۷۰م .

يبدو أن العبيد الذين تم الحصول عليهم بالمجان ، وبالشراء لم يفوا بحلجة اسماعيل مما اضطره ذلك الى أن يطلب من محافظ سواحل البحر الأحمر ، أن يجند الوطنيين من الشباب الذكور من أبناء الصومال واشترط أن تتراوح أعمارهم فيما بين ١٩ ، ٢٢ سنة وتقرر أن تتراوح مدة خدمتهم بالجيش فيما بين ٥ ، ٢ ، ٧ ، ١٠ سنوات وطلب منه أيضًا أن يأخذ عليهم اقرارات معتمدة من مشايخهم ومن عمدهم تفيد امتثالهم لاحكام القوانين العسكرية وريما تفيد أبضا أنهم دخلوا الخدمة العسكرية بمحض ارادتهم ، وحتى يتجنب الخديو. أية معارضة أو نقد يوجه اليه من جانب القناصل الأوربيين الموجودين في بعض موانى البحر الاحمر الغربية ، وحتى لايهتم أيضا بعدم محاربته للرق في أفريقيا، ومن الملاحظ أن اسماعيل لم يتخذ مثل هذه الاجراءات في بقية البلدان الأفريقية الآخرى لعل هذا كان لخلوها من القناصل الأوربيين . وطلب اسماعيل كذلك من المحافظ أن يرسل العدد الذي يتم تجنيده الى مصر على دفعات ، يحيث يتراوح عدد الدنعة فيما بين ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠٠ جندى (٢٣) ، زيادة على ذلك غانه طلب من حكمدار السودان أن يقوم بشراء العبيد من الجلابة بحيث لاتضع القيود الحديدية في ايديهم حتى لايشعروا بأنهم رقيق ، وطلب منه أيضا أن لايشترى العبيد من الجهات التي يوجد بها غوردون باشا (٢٤) . ومن المرجح أن اسماعيل لم يكن جادا في وقف تجارة الرقيق ، لأنها فيما يبدو كانت تتعارض مع مصالحه العسكرية والاقتصادية لذلك نجده يطلب من مدير هرر ان يقوم بشراء العبيد من تجار الرقيق ، ثم يقوم بتدريبهم على استخدام الأسلحة التي تعمل بالكبسول ، بعد ذلك يتم تدريبهم على الأسلحة الرامنتون (٢٥) تمهيدا لانضمامهم الى صفوف القوات المسلحة .

لم يكتف اسماعيل بكل هذه الاجراءات الخاصة بجلب أكبر عدد من العبيد سواء كان ذلك بطريق تحريرهم من ايدى الجلابة ، أو بالشراء من الأهالى ،

<sup>(</sup>۲۳) محافظ أبحاث السودان دفتر ۱۰ أوامر عربى ص١٨ في ١٦ رجب سينة ١٢٩٢ه الموافق ١٨٧٥م ٠

<sup>(</sup>۲۲) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ۲۲ عابدین ، وثیقة ۱۰۷ فی ۱۲ صفر سنة ۱۲۹۲ه الموافق ۱۸۷۰م ۰

<sup>(</sup>٢٥) وثيقة ٣٣ في ١٢ شوال سنة ١٢٩٢هـ الموانق ١٨٧٥م .

أو بالتجنيد ، بل أنه طلب من كبير تجار دارفور عام ١٨٧٦م أن يرسل الى مصر أكبر عدد ممكن من العبيد على أن يحصل في مقابلهم على بضائع مصرية(٢٦) فمن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو حاجة اسماعيل الملحة الى تزويد جيشمه بأكبر عدد منهم وخاصة عندما قرر أن ينتقم من الحبشمة نتيجة لهزيمة جيشمه أمام قواتها في عام ١٨٧٥م في واقعتى جونديت وأوسمه .

ومن الملاحظ أن اسماعيل بعد أن أنهى حروبه مع الحبشة أصبح فى غير حاجة الى العبيد السود لذلك نجده يتخذ بعض الخطوات الجادة لللفاء تجارة الرق فقد عين موريس باشا فى وظيفة مفتش بحيث يقوم بالتفتيش على السفن التى تمر بالبحر الأحمر والتى تحمل رقيقا ، ففى حالة عثوره على الحدى السفن التى تحمل رقيقا يحرر ما عليها من رقيق ويهنحهم شهادات العتق ، وتجرى محاكمة طاقم السفينة وتجار الرقيق .

لم يستمر موريس باشا في مهمته مدة طويلة ، بل عين بدلا منه المستر مالكولم ضابط البحرية الانجليزى (٢٧) وبمجرد وصول مالكولم الى بربرة قام بتفتيش الأماكن التى كان من المحتمل أن يوجد بها رقيق ، ولكنه لم يجد أي عدد من العبيد ، كما قام أيضا بالمرور على زيلع ، ومن بعدها توجه الى تجره للتفتيش عليها (٢٨) . وأثناء قيامه برحلته التفتيشية وجد أن تجارة الرقيق لاتزال مستمرة وعلى نطاق واسع ، وخاصة في المنطقة الواقعة بين مينائي زيلع وتاجورة ، وكان يقوم بهذه التجارة أسرة أبو بكر شحيم ، فاضطر مالكولم الى القاء القبض على أفراد هذه الأسرة واحالة قضيتهم على حكمدار السودان ، غوردون ماشيا ، وذلك للنظر غيها ولكن غورون رفض اتخاذ أي اجراء ضد هذه الأسرة خشية أنيثير أفرادهاالقلاقل أمام الحكومة المصرية

<sup>(</sup>٢٦) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٣٩ في ١٢ شوال سنة ١٢٩٢هـ الموافق ســـنة ١٨٧٥م .

<sup>(</sup>۲۷) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۱۸ وثيقة ۲۷ ص١٦ في ١٢ صـنر سـنة ١٢٩٤ه الموافق ١٨٧٧م .

<sup>(</sup>۲۸) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۳۱ وارد معية عربى ، ص ۱۹ وثيقة ٥ في ١٧ صسفر سنة ١٢٩٤ه الموافق ١٨٧٧م .

فى منطقة زيلع وكان ذلك فى مايو سنة ١٨٧٧م ، واضطر غردون باشما الى أن يطلق سراح أفراد هذه الأسرة الذين كان من بينهم أبو بكر شحيم نفسه وازاء هذا الموقف أضطر مالكولم الى تقديم استقالته (٢٩) .

يبدو أن بريطانيا لم تكن راضية عن جميع الخطوات التى اتخذها اسماعيل بشأن العمل على الغاء تجارة الرقيق ، ومن المرجح أيضا أنها وجدت الفرصة السانحة لكى تضع أقدامها فى أفريقيا ، عندئذ طلبت من اسماعيل أن يوقع معها على معاهدة تتعهد فيها الدولتان على العمل المشترك من أجل الغاء الرق فى افريقيا ، وربما كانت بريطانيا ترمى من وراء هذا الى وضع العراقيل أمام المشروعات الاقتصادية لبعض الدول الأوربية التى تعتمد اساسا على الايدى العاملة التى يتم الحصول عليها من قارة أفريقيا عن طريق الشراء، والتى تستخدم فى الأعمال الزراعية ثم فى الأعمال الصناعية فيما بعد (٣٠).

وافق اسماعيل على التوقيع على هذه المعاهدة على الرغم من أنها سوف تصيب مشروعاته العسكرية والاقتصادية بالشلل ، ولكنه وافق في مقابل اعتراف بريطانيا بالسيادة المصرية على أفريتيا الشرقية حتى رأس حافون (٣١) بالاضافة الى ذلك فان بريطانيا قامت بشراء نصيب مصر من أسهم قناة السويس ، لكى يسدد اسماعيل أرباح ديونه المتراكمة من عام ١٨٧٥م والتى بلغت في جملتها أربعة ملايين جنيه مصرى وفي هذا الصدد يقول جون برايت John Bright احد اقطاب حزب الاحرار ما نصه :

« انه يعتبر صفقة أسهم الخديو ضربة كبرى وجهت الى تماسك الابراطورية العثمانية وسلامة أراضيها (٣٢) » .

<sup>(</sup>۲۹) د. محمد فؤاد شكرى ، المصدر السابق ص ۲۱۱ ،

<sup>(</sup>٣٠) د . جلال الدين مصطفى يحى : التنافس الدولى فى شرق أفريقيا ص٢٢

<sup>(</sup>٣١) د. محمد مؤاد شكرى : مصر والسودان في القرن ١٩ ، المصدر السيابق ص١٩٠ ،

<sup>(</sup>٣٢) د : احمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية ، ص٢٨٠٠

وقد جاء ببنود معاهدة الغاء الرق التي عقدت بين مصر من ناحية وبين بريطانيا من ناحية أخرى في } أغسطس عام ١٨٧٧م عدد من البنود ، أذكر على سبيل المثال أهم ما جاء بها : —

\_ يصير منع والغاء الاتجار في الرقيق السوداني والحبشي بحيث لايسمح بدخوله الى مصر أو الى الجهات التابعة لها في أفريقيا العليا وسواحل البحر الأحمر ، وتقرر أن يقوم مأمورو الحكومة في الثغور وفي مناطق الحدود بمراعاة ضبط الرقيق الذي يوجد مع التجار ، والعمل على اعطائه حريته ، وتقرر أيضا عدم السماح بخروج الرقيق من مصر وملحقاتها الا اذا كان هذا الرقيق تد حصـــل على شهادات العتق ،

\_ وقد تقرر أيضا أنشاء عدد من المموريات (مصالح) وذلك للقيام بشئون الرقيق في كل من الاسكندرية والوجه البحرى والقاهرة والوجه القبلي، وكان الغرض من أنشاء هذه المموريات هو أن تقوم بمنح الرقيق المحرر شهادات العتق والباسبورتات التي تخول للرق الخروج أو الدخول الي مصر وكانت كل مأمورية من هذه المأموريات تخضع لاشراف مفتش عموم الجهة التي تقع فيها المأمورية ، وكانت كل مأمورية تضم أثنين من الموظفين يشغل أحدهما وظيفة رئيس المأمورية ، ويشغل الثاني وظيفة كاتب المأمورية ، وكان الاثنان يقومان بتحرير المحاضر اللازمة للرقيق المضبوط في السجلات الخاصة بذلك وكانت هذه المحاضر تتضمن بيانات عن سن الرقيق ، وجنسياتهم ، والجهة التي قدموا منها ، وهل حصلوا على شهادات عتق من عدمه ،

\_ تقرر كذلك أنه في حالة ضبط أى عدد من تجار الرقيق المحليين يصير ارسالهم الى مركز المديرية ، وذلك لاجراء التحقيق معهم تمهيدا لحاكمتهم على حسب ما تقضى به بنود المعاهدة ، وأما أذا كان أحد هؤلاء التجار من الأوربيين ففى هذه الحالة تحرر المحاضر اللازمة بالواقعة ثم ترسل الى نظارة الخارجية ، لاجراء اللازم نحو محاكمتهم بواسطة دولهم وكان يستثنى من ذلك التجار الانجليز الذين تقرر بشأنهم أن يرسلوا الى أقرب قنصلية انجليزية ، كى تقوم بالتحقيق معهم ،

وتقرر أيضا أنه في حالة أنهام أحد أصحاب الرقيق عبيده بالسرقة 4. ففي هذه الحالة تقوم مأمورية الرقيق بمنج هؤلاء العبيد شهادات العتق ثم تقرم برفع قضيتهم الى جهة الأختصاص 4 لأنهما أصبحا طرفين متساويين في النزاع ( ســـيد ومسود ).

— وقد جاء ببنود هذه المعاهدة أيضا ، أنه تقرر وقف الأتجار في الرقيق في مصر في بحر سبع سنوات ، وفي السودان وبعض البلدان الافريقية الاخرى. في ظرف اثنتي عشرة سنة أي ابتداء من تاريخ توقيع هذه المعاهدة ، بينما تقرر أن يستمر بيع الرقيق دون توقف من عائلة الى أخرى في خلال المدد الوارد ذكرها بالمعاهدة والتي تقرر أن يتوقف بعد انقضائها الاتجار في الرق بيعا أو شراءا .

\_\_ وتقرر كذلك أنه في حالة ضبط أي شخص يتجر في الرقيق وخاصة بعد انقضاء المدد التي حددتها بنود المعاهدة يصير مجازاته ، بالاشتغال الشماقة مدة لاتقل عن خمسة شهور ولاتزيد عن خمس سنوات وتنطبق نفس العتوبة أيضا على الشخص الذي يحاول حرمان أي عبد من ورقة عتقه .

\_ وتقرر أيضا أنه في حالة ضبط أي مركب تحمل رقيقا سودانيا كان أو حبشيا يصير تحريره ومنحه شهادات العتق الدالة على ذلك ويحاكم طاقم هذه المركب والتجار أمام محكمة عسكرية ، وفي حالة كون هذه السفينة انجيلزية يصير تسليمها ألى أقرب جهة من جهات الحكومة الانجليزية ، مثل عدن مثلا ، كي تقوم هذه الجهة بمحاكمة طاقم هذه السفينة على حسب ماتقضى به بنود معاهدة الفاء الرق .

\_\_ وجاء بأحد بنود هذه المعاهدة أنه في حالة رفض الرقيق المعتوق الذهاب الى بلاده ورغبته في المعيشة في القطر المصرى ، يوزع الذكور منهم على الأعمال التي تلائمهم ، سواء كان ذلك في الجهادية أو في الأعمال الزراعية أو في المصانع ، وأما الرقيق صغير السن ، فيصير الحاقه بالمدارس أو ببعض الحرف الصناعية الأخرى (٣٣) .

<sup>(</sup>٣٣) محفظة ١ صورة اللائحة ونسخة المعاهدة الخاصة بمنع الاتجار في الرقيق في محرم سنة ١٢٩٥ه الموافق ١٨٧٧م ٠

وبعد أن تم توقيع معاهدة الرق بدأ غردون باشا حكمدار السودان في تنفيذ ما جاء ببنودها 6 وذلك باتخاذ الاجراءات التالية : ...

۱ — انه يجب على الحكومة المصرية أن تعتبد تملك الرقيق لأصحابه
 ( اى قيده فى السجلات ) وترجع كل من هرب منه اليهم .

٢ ــ وفى حالة ما يثبت أن أحد الأرقاء قد عومل بقسوة من قبل صاحبه
 ففى هذه الحالة تقوم الحكومة باعطاء هذا العبد ورقة عتقه .

٣ \_ على كل مالك للرق أن يقوم بقيد اسم مملوكه في المديرية التابع لها هذا المالك ، على شرط أن يأخذ شهادة تخول له حق ملكية هذا العبد .

إ \_ لا يجوز لأحد من أصحاب الرقيق أن يطلب رد عبيده الذين هربوا،
 منه ، الا اذا كان معه تذكرة تفيد أحقيته في ملكية هؤلاء الأرقاء .

هذه الحالة الذين يصير بيعهم أو مبادلتهم ، ينبغى فى هذه الحالة أن يكون ذلك مظهرا على التذاكر الخاصة بأصحاب الرقيق ومسجلا بالحكومة.

7 - يجب أن يوضح بالتذكرة التى تعطى لصاحب العبد اسم المديرية المستخرجة منها هذه التذكرة ، واسم صاحب الرق واسم الملوك ، ويجب أن يذكر غيها هذه العبارة « أن هذا العبد سوف يكون معتومًا بعد اثنتى عشرة سنة ، ابتداء من تاريخ توقيع معاهدة الغاء الرق .

٧ — ليس لجميع رعايا الدول الأجنبية والقاطنين بمصر وملحقاتها الحق في تملك الرقيق ، ولا الاتجار فيه ، وللحكومة المصرية الحق في ان تعطى الحرية الى أى عبد تشاء .

٨ — كل من يجرؤ على محاربة الجهات السودانية وغزوها بغرض جلب الرقيق او التعدى على حدود الحكمدارية ، للخروج منها ومعه رقيق يصير مجازاته بالجزاء الرادع (٣٤) .

<sup>(</sup>٣٤) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٢٦ عابدين ، وارد تلغراف رقم ٢٦٨؛ ص ٦٢ في ٢٢ ربيع ثان سنة ١٢٩٤ه الموافق ١٨٧٧م .

زيادة على ذلك مان غردون باشبا كان قد طلب من الحكومة المصرية ان تشدد الحراسة على الطرق التى تربط بين دارمور وكل من حلما وأسدوان ، واسنا وقنا وأسيوط ، حتى لايلجأ النخاسة الى استخدامها وقد استجابت الحكومة لهذا المطلب وكلفت مديرى هذه المديريات بمراقبة هذه الطرق (٣٥) ،

لم يكتف غردون بذلك بل قام بعزل عدد من المديرين المصريين ، من أمثال محمد رؤوف باشا مدير هرر ، ويوسف حسن الشلالى مدير بحر الغزال ، وعين بدلا منهم عددا من الأوربيين من أمثال شارل ريجوليه الغزال ، وعين بدلا منهم عددا من الأوربيين من أمثال شارل ريجوليه المنافقة الفرنسي الجنسية الذي عين مديرا لبلدة دارا ، والمياني Slatin النمساوي الجنسية الذي عين مديرا لبلدة كوبي ، والمياني الجنسية الذي عين مديرا لبلدة كوبي ، وغردريك روسيه Rosset الالماني الجنسية الذي عين مديرا لدارفور ، وبعد موته عين بدلا منه ميسيدليا Messedaglia الإيطالي الجنسية والذي عين منتشا لعموم تلغراف وجيكلر Giegler الالماني الجنسية والذي عين منتشا لعموم تلغراف السودان ، ثم عين بعد ذلك مديرا عاما لمصلحة تجارة الرقيق ، وبروت السودان ، ثم عين بعد ذلك مديرا عاما لمصلحة تجارة الرقيق ، وبروت عمن بعده حكمها ادوارد شنتزر Shnitzer الألماني الجنسية والذي عين مدير غيما بعد باسم أمين باشا ثم جيسي Gessi الإيطالي الجنسية والذي عين مدير غيما بعد باسم أمين باشا ثم جيسي Gessi الإيطالي الجنسية والذي عين مدير

قام هؤلاء المديرون الجدد بتشديد الرقابة على تجارة الرقيق ، وعلى موظفى الحكمدارية أيضا ، وندلل على ذلك بأنه عندما قابل جيسى مدير بحن الغزال ، احدى ذهبيات الميرى القادمة من مديرية خط الاستواء ، وبعد تفتيشها وجدها تحمل عددا من الرقيق التابع لبحارة هذه الذهبية ، فقام من فوره بابلاغ غوردون باشا بهذا الحادث فقرر بالتالى محاكمة طاقم هذه

<sup>(</sup>٣٥) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٣٦ عابدين صادر تلفراف في ٢٢ شعبان سنة ١٢٩٥ه الموافق ١٨٧٨م ٠

<sup>(</sup>۳۹) د، محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان المصدر السابق صص ١٣٦ - ١٣٨ - ١٣٨ -

الذهبية ، فعوقب رئيس البحارة المدعو عبد الكريم نقورى بالمسحن لمدة لا شهور بليمان ترسانة الخرطوم ، مع خصم ١٣٤ قرشا ، ١٥ بارة من مرتبه ، بالاضافة الى رفته من خدمة الميرى ، وعوقب زميله المدعو صالح عبد الرجال بالسجن آ شهور بليمان ترسانة الخرطوم ، ورفته من وظيفته وعوقب اليوزباشي مصطفى أغندى فتيح بالسجن لمدة ٣١ يوما ، وذلك لانه كان يعلم بوجود رقيق بالذهبية ولم يبلغ عنه ، كما عوقب مدير فاشودة برفته من الخدمة لانه رأى الرقيق أثناء نزوله من الذهبية ولم يتخذ أي اجراء من جانبه (٣٧) .

أدت سياسة الحزم التى اتبعها غربون ومديروه ضد تجارة الرقيق الى قيام عدة ثورات محلية احداها فى بحر الغزال بقيادة سليمان بن الزبير ولكن قوات الحكمدارية التى كانت تحت قيادة جيسى تصدت له وهزمته فى ١٤ يوليو سنة ١٨٧٩م • وقامت ثورة أخرى فى دارغور بقيادة هارون أحد أمرائها ، ولكنه هزم فى ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٧٩ أمام قوات الحكمدارية وقامت ثورة ثالثة فى كردفان بقيادة الصباحى ولكنها منيت بالفشل والهزيمة(٢٨)

### وقد ذكر غردون في أحد تقاريره ما نصه:

« أنه بسبب خطر تجارة الرق في النيل الأبيض فقد وجهت اليها ضربات موية من قبل الحكمدارية فلم يستطع أحد من الاشخاص أن يقوم بها سوى غردون الذى نفذ تعليمات صاحب السمو الخديو اسماعيل الخاصة بمنع والفاء هذه التجارة (٣٩) » .

ولكن على الرغم من كل هذه المجهودات التي قام بها اسماعيل بغرض النفاء تجارة الرق ، الا أنها لم تسفر عن شيء ، وظلت هذه التجارة تمارس

<sup>(</sup>۳۷) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ۳۱ وارد معیة عربی ص٥٦ وثیقة ۱۳ فی ۲ شعبان سنة ۱۲۹۵ه الموافق ۱۸۷۸م .

۱۳۸، د. محمد نؤاد شكرى: مصر والسودان ، المصدر الساربق ص١٣٨، The governor general: Summary of letters and reports of the province of the Equator. P. 33.

بعد حكمه مع أنه كان يبدو جادا في العمل على الفائها ، وربما يرجع ذلك الى أن حرويه مع الحبشة ، كانت قد أنتهت ولم يعد في حاجة الى تجنيد العبيد في جيشه مثلما كان متبعا من قبل ، ويمكن تعليل اسباب استمرار تجارة الرقيق في أفريقيا الى عدم احكام الرقابة الحازمة على تجار الرقيدة الذين استخلوا الطرق العديدة في أفريقيا في نقل تجارتهم

وهكذا نرى أن الخديو اسماعيل قد قام بمجهودات واضحة فيما يتعلق بنظرته الى أبناء السودان ، وأبناء افريقيا ، وفيما يتعلق بالقرارات التى اتخذها دوليا وداخليا وفيما يتعلق بمسألة عويصة ، لها جذور عميقة مثل مسألة الرق ، وحتى اذا لم تكن النتائج التى وصل اليها ايجابية الا أنها كانت خطوات على طريق تغيير البنيان الاجتماعي في هذا الكيان ، المصرى في أفريقيا .

وكانت المسألة تحتاج الى وقت ، وكان هناك عناصر ذات مصالح وعناصر تقليدية ، تقف فى وجه امكانية حدوث مثل هذا التطور وستكون مسألة الرق أو الحرية بالنسبة لبعض اقاليم السودان من ضمن المسائل التى سوف يستغلها البعض ، من أجل تقويض الوجود المصرى هناك مع نشوب الثورة المهدية .

## الفصيل الثامن

### الزراعة والغلات الزراعية ( عصر اسماعيل )

#### ١ \_ الزراعة:

كانت الزراعة في السودان تمارس بطريقة بدائية ، رغم ما ادخله محدد على عليها من تحسينات ، سواء كان ذلك في مجال ارساله لعدد من ههرة الفلاحين المصريين الذين كانوا يقومون بالاشراف عليها بالاضافة الى قيامهم بتعليم أبناء السودان طرق الزراعة الحديثة ، أو كان ذلك في مجال ارساله لعدد من أسلحة المحاريث التي كانت تسستخدم في مصر وذلك لاستخدامها هنساك .

فحينما كان الفلاح السودانى يفكر فى زراعة أرضه ، كان يقوم بحرق الأشجار والحشائش الموجودة عليها ، لأن تركها يعوق نمو النباتات الزراعية ، ثم بتوم بعد ذلك بتنظيفها من مخالفات عملية الحرق (١) ثم يقوم أيضا بحفر الأرض الى نقر ، بواسطة السلوكه (٢) لكى يضع فيها البذور المراد زراعتها، ثم يغطيها بالتراب ، ويتركها للطبيعة للتتولى أمرها (٣) .

Ramasy, M. and Jewitt, T.N.: agriculture forests and soils of the jur ironstone country of Bahr El-Ghazal province sudan. Ministry of agreculture Sudan government. Bul. N. 9. P. 13.

(٣) تقرير أحمد ممتاز - عام ١٨٧١م - المحفظة ١١١ سواحل البحر الإحمر .

<sup>(</sup>٢) أنظر صفحة ٩٠ هامش ٩

وكان من الغلات الزراعية التي كانت تزرع في السودان الذرة ، والدخن، والتمح ، واللوبيا ، والفاصوليا ، والسمسم ، والفول السوداني ، والحمص ، ولكن الذرة كانت من أهم هذه المحاصيل لأن السلمكان كانوا يعتمدون عليها في معيشتهم (}) ، والي جانب المحاصيل السابقة ، زرع القصب في دنقلة (٥) وزرع القطن في أماكن متفرقة من السودان (٦) ولكنه لم يكن مشهورا ،كبقية الغلات الزراعية الأخرى ،

ولم يكن السكان السودانيين أى نشاط يذكر بشأن زراعة اشجار الفاكهة ، وربما كان يرجع ذلك الى عدم معرفتهم لها ، ومن المرجح وجود هذه الأشجار فى بعض الأماكن المتفرقة من السودان ، وهذا من غير المؤكد ، لأنها لو كانت موجودة لعلم بها السكان واستغلوا ثمارها كبتية المحاصيل الأخرى (٧) .

اعتمد السكان السودانيون في رى زراعتهم على مياه الأمطار سواء كانت الشتوية منها أو الصيفية (٨) ولكن على الرغم من توفر المياه والتربة الخصبة الا أنهم كانوا لايميلون الى العمل الزراعى ، بل يميلون الى الكسل والخمول وربما كان يرجع ذلك الى سوء المناخ واعتمادهم على ما يحصلون عليه من الطبيعة .

The Ministry of agriculture sudan Government: Annual re- $(\xi)$  port for the year1st July 1952 to 30 June 1953. P. 6.

Ferguson, H.S.: Sugar Cane trails of the flood Plaines of (o) the Bahr El-Geble in the Anglo-Egyptian Sudan. P. 20.

Jewitt, T.N.: Seasonal variations in Cotton yields in the (7) Sudan Gezira and soil fertility. Ministry of agriculture Sudan government memoirs of research division. P. 47.

Jackson, J.k. and Shawki, M.k.: Shifting cultivation in the (V) Sudan M.A.S.G. N.2. P. 211.

John Smith: distribution of tree species in the Sudan in (A) relation to rainfall and soil texture. P. 7.

ولكن لما تولى اسماعيل حكم مصر في عام ١٨٦٣م رغب في النهوض بالزراعة السودانية ، كى يحسن أحوال البلاد الاقتصادية ، وخاصة بعد انهيار الاقتصاد في بعض الاقاليم السودانية ، مثل بربر والخرطوم وسواكن وكسلا،

وكان من نتيجة تدهور هذه الحالة الاقتصادية أن طلب حكمدار السودان من الخديو اسماعيل أن يزوده بكمية من القمح ، كنى يقوم بتوزيعها على سكان الأقاليم التى تعرض اقتصادها للانهيار (٩) ، الذى أدى بالتالى الى أن عجز البعض منها مثل اقليم التاكة عن دفع مرتبات الجند والموظفين لمدة بضسعة شهور ، مما أضطر مدير هذا الاقليم الى أن يطلب من الخديو أن يرسلله أربعة آلاف كيسة وذلك ليتمكن من صرف المرتبات الشهرية للعاملين في الأقليم (١٠)

ونظرا لهذه الظروف ، مقد طلب اسماعيل من حكمدار السودان ان يهنم بشئون البلاد ، ويتضح ذلك من قوله ا

« ومن جراء نقص المحصول الناشىء عن قلة نزول الامطار فى تلك السنة الماضية ، فتعذر صرف مرتبات الجند ، بالتمام وفى أوقاتها وكما لا يخفى عليكم أن جل غايتنا وآمالنا منحصرة فى استكمال أسباب رخاء العيش والسعادة لجميع الأهالى الداخلين فى حوزة الحكومة المصرية ، والسكان عموما ، خصوصا تمدين الأقاليم السودانية وتوسيع دائرة التجارة والزراعة فيها (١١) » .

ومن أجل العمل على حل هذه الأزمة قرر اسماعيل الاهتمام بالزراعــة السودانية عامة والقطن بصفة خاصة ، وذلك ليتمكن السكان من تسديدماعليهم

<sup>(</sup>٩) دفتر ٥٥٧ معية تركى وثيقة ٦٩ ص٣٩ فى ٧ رجب سنة ١٢٨٢هـ ألموانق ١٨٦٥م ٠

<sup>(</sup>۱۰) دفتر ۳۹۵ ــ معیة ترکی ، وثیقة ۱۲۱ فی ۲۸ محرم سنة ۱۲۸۲هـ الموافق ۱۸۲۵م .

<sup>(</sup>۱۱) دفتر ۸۵۸ معیة ترکی ، وثیقة ۱ ص ا فی ۱۹ ربیع الثانی سنة ۱۲۸۲ه الموافق ۱۸۲۵م .

من ضرائب متأخرة للحكومة ، بالأضافة الى زيادة دخلهم ، حتى يعم الرخاء والرفاهية جميع البلدان .

#### ٢ - الفلات الزراعية:

#### ــ القطن :

كانت زراعة القطن (١٢) منتشرة على نطاق ضيق في بعض الأقاليم السودانية ، وكان يقال أن شجرة القطن السوداني تعمر مدة طويلة من الزمن، تصل الى ١٥ أو ٢٠ سنة وكان هذا النوع من القطن يتحمل العطش ويقاوم البرد وهجمات الجراد ، ففي فصل الصيف تتساقط أوراقه وتنكمش لوزاته ، ولكن ماتلبث أن تعود الى الأنبات من جديد بمجرد أن ينقضي فصل الصيف (١٣) ويبدو أن السبب في تعمير أشجار القطن هذه المدة الطويلة من الزمن ، يرجع الى خصوبة التربة وملاءمة المناخ لمثل هذه المفلة ، وربما يرجع أيضا الى أن السكان كانوا لايقومون فيما يبدو بازالة هذه الشجيرات ، بعد جنى المحصول وذلك لائهم لايستقرون في منطقة بعينها ، بل كانوا ينتقلون من مكان لآخر ،

(۱۲) ذكر السير هارلد ميتشيل Sir Harld Micheal أن السودان كان الموطن الأصلى للقطن طويل التيلة ، والذي زرع في مصر فيما بعد . ويؤكد قوله المسيو جوميل Jumel الفرنسي الجنسية والذي أدخل الى مصر بذور القطن السوداني في الفترة ما بين ۱۸۲۰ — ۱۸۲۱م . فعندما زار جوميل السودان ورأى القطن مزروع في حديقة منزلي كل من مدير دنقلة وسنار، أحضر معه الى مصر كمية من بذور هذا النوع من القطن وقد زرعت هذه البذور في مصر بعد ذلك على نطاق واسع ولكن على الرغم من وجود زراعة القطن في السودان ، الا أن السكان كانوا لايستفلونها الاستغلال الجيد حتى أنهم كانوا يستوردون الاقمشة من شمال أفريقيا عن طريق وادى النيل ومن غرب أفريقيا ، وكانت دارغور مركزا هاما من مراكز تجارة الاقمشة في السودان ، انظر الكتاب التالى وهو عن الزراعة في السودان :

Numerous authors: agriculture in the Sudan, London, (17) 1948. P. 30.

، وقبل أن يبدأ اسماعيل في زراعة القطن في السودان قرر أن يتخذ عدة خطوات ، كانت عملي جانب كبير من الأهمية ، وذلك من أجل النهوض بهدذه الزراعة ،

## ٣ ــ الخطوات التي اتخذها السماعيل :

كان من أول هذه الخطوات التى اتخذها اسماعيل قيامه بعمل مسح شامل لجميع الأراضى السودانية وذلك ليتمكن من معرفة الأراضى التى تصلح الزراعة عامة والقطن خاصة ، وقد اتضح من هذا المسح أن مساحة الأرض التى تصلح للزراعة في مصوع تبلغ حوالى ٨٧٠٠ ميل٢ ، أى ما يعادل التى تصلح للزراعة القطن حوالى ١٠١٧٦ ميل١ ، أى ما يعادل ١٠١٧٦ الله غدانا ، وبلغت جملة الأراضى التى تصلح لزراعة القطن حوالى ١١٢٧٢ الله عدانا ، ولكن على الرغم من كل هذه المساحة الواسعة والصالحة للزراعة الا أن السكان لم يزرعوا منها الا اجزاء صغيرة جدا ، لاتكاد تذكر ، فكانوا يزرعونها بالذرة العويجة والدخن ، وكان انتاجها لايكفى حاجة السكان، مما أضطرهم ذلك الى استيراد باقى احتياجاتهم من اقليم التاكه ، غلو اهتم هؤلاء السكان بزراعة أرضهم ، لتغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ، واصبحوا في وضع أحسن حالا عما هم عليه الان (١٣) .

وقد جاء بالتقرير أيضا أن مساحة أرض سواكن تبلغ حوالى ٢٢٠,٠٠٠ الف فدان ، كانت جميعها صالحة للزراعة وكان فى الامكان زراعتها باستخدام مياه السيول ، التى توجد بكثرة فى غربى سواكن ، زيادة على ذلك فانها تتميز بخصوبة التربة (١٤) وقد بلغت مساحة زولا حوالى ٢٠٠٠ الفى فدان، كانت جميعها صالحة للزراعة وكان فى الامكان زراعة هذه المساحة لو استغلت مياه أحد الاخوار القريب منها ، وبالفعل شرع محافظ مصوع فى احضار أحد المهندسين النفيذ هذا المشروع (١٥) وكان من الاقاليم التى تصلح المهندسين الفرنسيين لتنفيذ هذا المشروع (١٥) وكان من الاقاليم التى تصلح

<sup>(</sup>١٣) ديوان عربي رقم ٣/٧٣ في ١٨ الحجة سنة ١٢٨٢ه الموافق ١٨٦٥م

<sup>(</sup>١٤) تقرير عن الأراضي الصالحة للزراعة في السودان ــ محفظة ١٥٣ .

<sup>(</sup>١٥) دفتر ١٩٣٦ ، وثيقة ١٤٢ ص ٢١ في ٢٤ ربيع ثاني سنة ١٢٨٨هـ الموافق ١٨٧١م .

ارضها الزراعة الليم سنكات الذي تبيز بخصوبة تربته مكان يمكن زراعته بالقطن الى جانب الذرة والدخن (١٦) ومن بعد هذه الاتاليم يأتى اقليم التاكه الذي تبلغ مساحته ٧ مليون مدان كان منها ٢ مليون مدان في خور الجاش (١٧)، وكان سكانها يعملون بالزراعة ، ولكن بطريقة بدائية مما جعل انتاجهم ضئيلاً جدا ، وكان انتاج جهاتها الشمالية يصدر الى سواكن أو توكر ، بينما كان يصدن انتاجها من ناحية الجنوب الى قوز رجب ، ومنها كان يشحن الى. المحروسة . ومن بعد التاكه تأتى منطقة القضارف ، التي تتميز بخصوبه التربة ، حيث تتشقق ارضها الى شقوق كثيرة اثناء موسم الجفاف ، فاذا ما حلّ موسم المطر والسابت المياه في هذه الشقوق تشبعت الأرض بالماء وتوقف المسير فيها نهائيا لدة شنهر أو شهرين ويقول التقرير أنه كان في. المكان زراعة ٢٠٠ الف مدان من أرض القضيارف ومن بعدها تأتى سنار التي بلغت مساحتها حوالى ٥٠٠٠٠٠ الفة فدان وتتميزا أرضها بالخصوبة وكانت تزرع بالسمسمسم الذي بيسع الأردب منسه في ذلك الوقت بريال ونصسف الريال فقط ، ومن بعسد سسنار تأتى منطقة الخرطوم التى تميزت ارضها بسمولة المواصلات وبسهولة الرى بمياه الأمطار ومياه النيل معا ، وكان في الامكان زراعة ...ر ٢٠٠١ الف غدان بالقطن ، ومن بعدها تأتى منطقة ماشودة التي تتسم أرضها بالخصوبة ، ولكن على الرغم من هذا فانها لم تستغل بعد ، كما لم يرد في التقرير ذكر لساحتها -ربها لأنها كانت مستحدثة وهذا هو الأرجح ، وأما عن كردفان التي تمتد أراضيها على طول النيل الأبيض حتى جبال تقلى نفهى بهذا أكبر من مديريتي الخُرْطُومَ وسنار معا ، وتتميز ارضها من جهة الشمال بأنها رملية ، اذلك. يقوم السكان بزراعتها تبغا ، أما الجهة الجنوبية منها ، فهي متسعة ويمكن أن يزرع السكان منها ١٠٠ الف مدان من القطن ٤ كما يمكن تصدير انتاجها من القطن بسهولة وذلك بواسطة المراكب ، ومن بعدها تأتى

<sup>(</sup>١٦) دفتر ٣٩١٥ معية سنية ، وثيقة ٣ في جماد أول سنة ١٢٨٨هـ الموافق ١٨٧١م .

<sup>(</sup>۱۷) يبلغ عرض خور الجاش ما بين ١٠٠ أو ١٥٠ أو ٢٠٠ مترا ، ويبلغ عمقه متران ، وينبع هذا الخور من شمال الحبشة ، وتغيض مياهه ٣ شهور في السنة دون انقطاع .

بربر التى تتهيز بخصوبة التربة نهى تضم آلاف الأندنة الصالحة للزراعة ، والتى تروى بالأمطار والسواتى من النيل وقد بلغ عدد السواتى بها حوالى ... ٣٠٠٠ ساقية وكان فى الامكان زراعة .١٠ الف ندان من أرضها قطنا ، وبجوارها يوجد اقليم دنقلة الذى يضم مساحة من الأرض الخصبة التى تروى بمياه النيل بواسطة السواقى ، وكان فى الامكان زراعة .٦ الف ندان من أرضها بالقطن (١٨) وقد رسمت خريطة وضح عليها كافة الأراضى الصحالحة لزراعة القطن فى السودان الشمالى (١٩) .

وكان من هذه الخطوات ايضا أن اسماعيل امر بان يزرع القطن على الطريقة الحديثة التى تتمثل في حرث الأرض بالمحاريث أولا ، ثم تترك ليتعرض باطنها لحرارة الشمس ، لكى تموت الحشرات الضارة بجنور النبات ، ثم بعد ذلك تخطط الأرض وتزرع البنور في نقر بين النقرة والأخرى خطوتين واشترط الا يزيد عدد البنور في كل نقرة عن بنرتين فقط حتى اذا تلفت احداهما تظل الثانية ، وفي حالة انبات البنرتين معا ، تقلع أحداهما وتترك الأخرى وكان الفرض من هذه العملية هو اتاحة الفرصة للشجيرة الباقية أن تتفرع الى عدة فروع ، وأما في حالة عدم انبات البنور نفى هذه الحالة يعاد زراعتها من جديد حتى لايترك مكانها بورا ، وبعد فترة من النمو يقوم الفلاحون بتنقية الأرض من الحشائش التى تضر بالنباتات ويستمرون في العناية بالشجيرات حتى يكتمل نموها ويجنى المحصول ، وذلك باخراج القطن الشعر من اللوزات كاملات النمو ، ويوضع في القفف مع مراعاة عدم خلطة بالأوراق الجافة حتى يظل ابيض خاليا من الشوائب ، ثم يوضع في مكان نظيف ، بعيدا عن المياه والقرضة الأرضية الى ان ينقل الى الشون المخصصة لذلك تمهيدا لنقله الى مصر (٢٠) .

طلب اسماعيل من مدير كل مديرية أن يعد لكل قبيلة دفترا يوضح فيه كمية القطن التى توردها هذه القبيلة واسم شيخها واسم الشخص الذى ورد القطن واسم بدنته (قبيلته الصغيرة) وشيخها والكمية التى وردها

<sup>(</sup>١٨) محفظة ١٥٣ التقرير الخاص بزراعة القطن •

<sup>(</sup>١٩) أنظر الخريطة رقم (٢) الموجودة خلف ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>۲۰) دفتر ۳۹۱۱ وثيقة ۱۵۲ شعبان سنة ۱۲۸۷ الموافق ۱۸۷۱م .

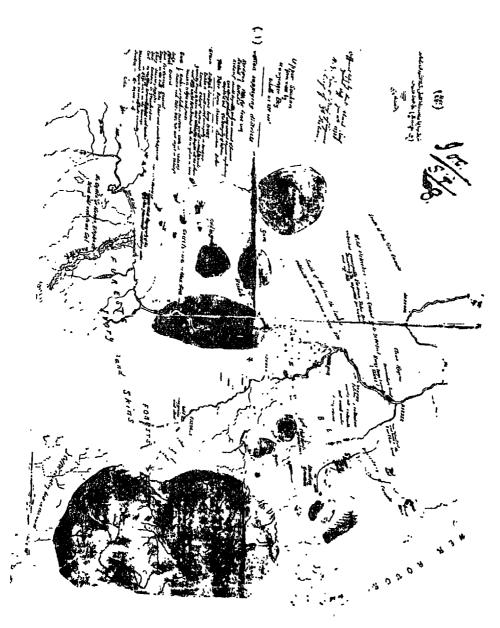

صورة الخريطة رقم (٢) وتوضح الأراضى الصالحة لزراعة القطن في السودان الشمالي

### توضيح بيانات الخريطة رقم (٢)

# ( وهى خريطةمبينا فيها محلات زراعة القطن بأعلا السودان ) من ابتداء بربر ــ خرطة عمومية للسودان )

Official copy by Lient Ahmed Raif general staff. Jan. 11 de 1874.

H.G. Prout Maj. of Engineers

Chief of 3d Section.

Upper Sudan

from notes by

Munzinger Bey

Echelle 1: 2.850.000

Cotton supplying districts

Kordofan 1.7 he for him use

Rashid and Gellabat.

Kedarif should be grown only on.

account of famine can always produce any amount required naploughing deep black doil. The Hungary of Africa, Taka, Tokar, Barca, Anseba, Khartoom, Berber.

Grain: Dorah jowarie larg millet.

Dokhon small millet princepally in Kordofan.

- Sesame. Kedarif, Rashid are all cultivable lands generally it may be taken that with in the tropics all the plains and hills are fit for cultivation with the exception of bare voicanic ridges and peaks.
- Gum. I. Arabic or Heshab in kordofan little at Kedarif.
   II. Suakin and Talk-trees Talk and sayat in Kedarif.
- Soda.
- Potash. General.
- Bark for Tanning general.
- Sugar on the hill. Taka, Tokar and inundated grounds.
- Ebony. Sennar, Fazoglei.
- Iron. Kordofan in granular form.
- Coal. On the way between Gellabat and Gondar in Aby. sinnia on the Gowango.
- Massawah. exports 200,000 colf hides anually.
- Suakin-c = Circa 100,000-d = dito.

وتاريخ الورود ويوضح نيه ايضا القبائل التي اجتهد ابناؤها في زراعة القطن حتى يمكن مكافاتهم ، ومعاقبة ابناء القبائل الذين تهاونوا في زراعته (۲۱) ويبدو ان العقاب الذي كان يقصده اسماعيل بالنسبة للقبائل التي تقصر في زراعة القطن ، هو حرمانها من زراعة القطن بالاضافة الى شراء انتاجها من القطن بثمن بخس ثم حرمانها من خدمات الحكومة الخاصة بالنهوض بالزراعية .

ومن الاجراءات التى اتخذها اسماعيل أيضا توزيعه بذور تقاوى القطن على الفلاحين بالمجان ، وذلك بواقع كيلتين من البذرة لكل مزارع ، فكان من المتبع أن يقوم مدير كل مديرية بتوزيع هذه البذور على المزارعين ، ففى عام ١٨٧١م وصل الى الخرطوم ٢٠٠ اردب من البذرة ، وتم توزيعها على جهات الخرطوم والبحر الأبيض وسنار وقد روعى أن ترسل هذه البذور قبل موسم الزراعة بوقت كاف (٢٢) كما أرسل في نفس الوقت كمية من البذور الى التاكة بلغت . . . ٣ أردب (٣٣)ولكنها لم تف بالغرض المطلوب لأن مساحة الأرض المراد زراعتها قطنا في اقليم التاكه بلغت حوالى . ١٠ ر ٣ مدان (٢٤) ولم يقتصر توزيع البذور على هذه الجهات ، بل شمل جميع جهات السودان وذلك من أجل النهوض بزراعة القطن في جميع انحاء البلاد .

ومن هذه الاجراءات أيضا أن اسماعيل خصص ساتية لكل ثلاثة أندنة تزرع بالقطن بالاضافة الى ستة رؤوس من الماشية ، وستة رجال (٢٥) ولكن تلاحظ فيما بعد زيادة عدد الاندنة المخصصة لكل ساتية بمعدل خمسة

<sup>(</sup>۲۱) دفتر صادر عبوم سواحل البحر الأحبر رقم ۳۹۰۹ ص۱۰۲ وثيقة ٧٨ في ۲۰ جماد أول سنة ۱۲۸۸ه الموافق ۱۸۷۱م ۰

<sup>(</sup>۲۲) دفتر ۱۶ عابدین وارد تلغراف ، وثیقة ۹۳ فی ۱۶ رمضان سنة ۱۲۸۸ه الموافق ۱۸۷۱م

<sup>(</sup>۲۳) محفظة ٨} معية تركى ، وثيقة ١٠٢ فى ٢٧ صفر ١٢٨٨ الموافق

<sup>-(</sup>۲۶) دغتر ۱۹۶۲ اوامر عربی ، وثیقة ۲۲۱ فی ٥ صفر سنة ۱۲۸۹هـ الموافق ۱۸۷۲م ٠

<sup>(</sup>۲۵) دفتر ۱۸۶۹ معیة سنیة ، وثیقة ۱۳ ص ۳۱ فی ۱۱ ربیع اول سنة ۱۲۸۸ الموافق ۱۸۷۱ م

أندنة ، فأصبحت جملة الأفدنة المقررة لكل ساقية ٨ أفدنة ، بدلا من شلاثة أفدنة (٢٦) ، يبدو أن السبب في زيادة عدد الأفدنة بالنسبة لكل ساقية، يرجع الى زيادة الأرض الصالحة لزراعة القطن ، أو الى قلة عدد السواقى ، ولكن من المرجح أن يكون السبب هو زيادة المساحة المراد زراعتها بالقطن ،

وكان من هذه الخطوات قيام اسماعيل بحفر بعض الترع ، وانشاء بعض الخزانات ، الخاصة بخزن المياه حتى يمكن استغلالها فى رى الأراضى المزروعة بالقطن وكان من هذه الترع الترعة التى حفرت فى بربر لتوصيل مياه النيل الى الأراضى الزراعية (٢٧) ، بالاضافة الى استخدام الماكينات فى رفع المياه من النيل الى هذه الأراضى (٢٨) ،

وكان من الخزانات التى أمر اسماعيل بانشائها خزان سواكن الذى انشىء بغرض حجز مياه الأمطار لكى يستخدمها السكان فى رى الأرض المزروعة بالقطن ، بالاضافة الى ذلك فان هذا الخزان سوف يزود الأهالى وجنود الجهادية الموجودين بسواكن بما يلزمهم من المياه العذبة ، فكان من المعتاد أن يرحل السكان فى فصل الصيف الى سنكات لكى يحصلوا على ما يلزمهم من المياه العذبة ، وكان ذلك يضر بهم ، لأنهم كانوا يتوقفون تماما عن ممارسة تجارتهم فى هذه الفترة من السنة ولكن بعد أن تم بناء هذا الخزان ، عادت لهم الحياة الطبيعية ، وقد وفر هذا الخزان ، الذى انشىء على خور التمانيب الذى يبعد عن سواكن بحوالى أربع ساعات من المسير حوالى ٢٥٠ الف متر مكعب من المياه (٢٩) ، وقد استخدمت احدى الماكينات فى ضخ المياه من هذا الخزان الى المزارع (٣٠) ،

<sup>(</sup>٢٦) دغتر ١٨٦٤ معية عربى ، وثيقة ٢٧ في ١٧ شوال سنة ١٢٨٩هـ الموافق ١٨٧٢م ٠

<sup>(</sup>۲۷) دفتر ۱۸۳۹ أوامر كريمة عربى وثيقة ٨ ص٥٥ فى غرة محرم سنة ١٨٨٨ه. الموافق ١٨٨١م ٠

Dr. Mohamed Sabry: Le Soudan Egyptien 1821-1898. (YA) P. 11.

<sup>(</sup>۲۹) محفظة ۱۹ بحر برا \_ وثيقة ۲۲۱ في ۹ شعبان سنة ۱۲۸٦هـ ٬ الموافق ۱۲۸۹م .

<sup>(</sup>٣٠) دفتر ٢٣ عابدين ، وارد تلغراف ، وثيقة ٩ في ٢٢ الحجة سنة. ١٢٩٠ه الموافق ١٨٧٣م .

ومن الاجراءات التى اتخذها اسماعيل انشاؤه لعدد من المحالج الخاصة بطح القطن ، فكان قد أرسل عددا من البنائين المصريين لكى يقوموا ببناء أملكن لهذه المحالج ، وكان العامل منهم يتقاضى أجرا يوميا قدره ٢٢ مرشا (٣١) فكان اسماعيل قد أنشأ وأبور للحلج في كل من دنقلة وبربر (٣٢) والتاكه وسواكن وعين لكل محلج من هذه المحالج اسطى من أبناء العرب ، وذلك لتشغيل هذا الوابور ، في مقابل حصوله على مرتب شهرى قدره ، . . ٥ مرسيا (٣٣) .

ومن هذه الاجراءات ايضا ، أن خصص اسماعيل عددا من الجنودا للعمل في الزراعة بوجه عام ، وزراعة القطن بوجه خاص ، وكان ذلك بناء على رغبتهم الخاصة وقد عمل هؤلاء الجنود في اقليم توكر الذي يتهيز بخصوبة التربة ووفرة المياه ويمكن تعليل عمل العساكر بالزراعة الى انهم ، اصبحوا غير قادرين على ممارسة العمل العسكرى ، وربما يرجع ذلك الى عدم احتياج الحكمدارية الى خدماتهم العسكرية ، وخاصة بعد أن أنتهت الحروب الحبشية المصرية وكان هؤلاء الجنود قد طلبوا من حكمدار السودان ان يوافق لهم على ارسال عائلاتهم الى أماكن تواجدهم ، على شرط أن يتحملوا مصاريف نقلهم ، كما اشترط الخديو اسماعيل أيضا الا تجبر هذه المائلات على الرحيل الى السودان ، بل يكون ذلك بمحض ارادتهم واختيارهم (٣٤) ،

من المرجح أن عائلات هؤلاء الجنود لم تستقر في السودان طويلا ، وذلك بسبب قيام الثورة المهدية ، كما لم يعرف على وجه التحديد متى عادت هذه العائلات الى مصر ، نمن المرجح أيضا أن تكون هذه العائلات قد عادت الى مصر ، نظرا لقرار اخلاء السودان الذي صدر بعد قيام الثورة المهدية .

<sup>(</sup>٣١) دفتر ٣٩١٥ وثيقة ٢٤ بدون تاريخ .

<sup>(</sup>٣٢) دفتر ١٨٥٢ معية عربى وثيقة } ص ٧٥ في ٥ الحجة ١٢٨٨هـ الموافق ١٨٨١م .

<sup>(</sup>٣٣) دفتر ٢٣ عابدين وثيقة ٩ في ٢٢ الحجة سنة ١٢٩٠ه الموافق١٨٧٣م (٣٤) دفتر ٢١ معية عربى ، وثيقة ١١ في ٦ شوال سنة ١٢٩٤ه الموافق / ١٨٧٨م ٠

وكان اسماعيل قد زود هؤلاء الجنود الذين رغبوا في العمل الزراعي ، بكل ما يلزمهم من بذور وماشية ، واشترط عليهم أن يقوموا بتسديد قيمة اثمانها من حصيلة انتاجهم الزراعي (٣٥) .

وكان من الاجراءات التى اتخذها اسماعيل ، قراره بانشاء ترسانة بحرية ببلدة قوز رجب ، وذلك لصناعة المراكب اللازمة لنقل القطن من السودان الى مصر (٣٦) ويمكن تعليل اختيار قوز رجب كمكان للترسانة الى سببين أولهما وفرة الأخشاب الموجودة فيها والتى يمكن الحصول عليها بسمهولة ، وثانيهما أن بلدة قوز رجب قريبة من النيل النوبى الذى يمثل الشريان الرئيسي لمواصلات السودان النهرية مع مصر .

وكان من نتيجة هذه الاجراءات التى اتخذها اسماعيل ان ازدهرت زراعة القطن فى السودان بالاضافة الى ارتفاع سعره ، فقد تراوح سعر القنطار منه فيما بين ، ؟ ، ٥٥ ، ، ٦ ، ٥٦ ، ٧ ، قرشا للقنطار ، الذى يزن ١٠٠ رطل ، ومع ذلك تظلم الأهالى من انخفاض سعره (٣٧) مما اضطر الخديو ان يأمر برفع سعر القنطار بنحو عشرة قروش ، كى يرغب المزارعين فى الاستمرار فى زراعته ، بالاضافة الى زيادة محصولهم (٣٨) وبالفعل زاد الانتاج وخاصة فى المديريات الجنوبية مثل النيل الأبيض وفاشودة ولكن فى نفس الوقت انخفض سعر القنطار الى ٥٤ قرشا (٣٩) ويهكن ارجاع انخفاض سعر القطن الى رداءة النوع المعروض للبيع وربما كان يرجع السبب فى انخفاض السعر الى زيادة الانتاج لائه فيما بعد ارتفع سعر القنطار الى ٧٥

<sup>(</sup>٣٥) دفتر ١٩٣٩ وثيقة ٥ في ٥ محرم ١٢٨٩ه الموافق ١٨٧٢م .

<sup>(</sup>٣٦) دفتر ٣٩١١ وثيقة ١٢ في ١٥ شعبان سنة ١٢٨٧ الموافق ١٨٧١م .

<sup>(</sup>٣٧) دنتر ١٨٦٠ معية عربي ، وثيقة ٥٢ في ١٣ محرم سنة ١٢٩٠هـ الموافق ١٨٧٣م .

<sup>(</sup>٣٨) دفتر ١٨٧٥ معية عربي ؛ وثيقة ١ ص ٤٨ في ٥ القعدة سنة ١٢٩٠هـ الموافق ١٨٧٣م .

<sup>(</sup>٣٩) دفتر ١٨٦٤ معية عربى ، وثيقة ٥٣ ص١١٠ في ١ جماد اول سنة ١٢٩٠ الموافق ١٨٧٣م .

نقرشا وكانت تكاليف القنطار بعد حلجه ونقله الى مصر تبلغ حوالى ١٩٨ قرشال ا (٠٤) .

ومن الواضح أن السودانيين استفادوا من زراعة القطن في عدة نواح ، منها أنهم زرعوا مساحات شاسعة من أرضهم التي كانت غير مستغلة في الماضي والتي ظلت بورا ، ومنها أيضا أن بلادهم أصبحت تعج بالعمران وذلك بانشاء المحالج والشون والترسانات في أماكن عديدة من السودان ، زيادة على ذلك فأن هذه الزراعة ادت الى زيادة دخل السكان ، فتمكنوا من تسديد ما عليهم من ديون متأخرة ، كما ادت الى انشاء كثير من القرى في أماكن زراعة القطن ، مثل اقليم توكر الذى استوطنه المصريون .

لم تقتصر درجة الاستفادة من زراعة القطن فى السودان على ـ السودانيين وحدهم فحسب ، بل ايضا شاركهم المصريون هذه الاستفادة ، فكان القطن السوداني يصدر الى مصر وهناك يأخذ منه ما يكفى حاجة البلاد . وما يتبقى يصدر للخارج .

الى جانب اهتمام اسماعيل بزراعة القطن فى السودان ، اهتم أيضا بزراعة بعض الغلات الزراعية الأخرى ، كالقصب والذرة والبن والدخان وأشجار الفاكهة والخضر وكان القصب من الغلات الهامة ، التى اهتم اسماعيل بزراعتها فى السودان ، وذلك لتزويد السكان بما يلزمهم من السكر والعسل وكان قد قرر أن يزرع منه حوالى ١٠٠ مائة فدان كتجربة أولى ، وفى نفس الوقت طلب من الحكمدار أن يرسل عددا من أبناء السودان الى مصر التدريب على مهنة صناعة السكر فى فرشوط ، ثم يعودون بعد ذلك الى السودان لمارسة هذه الصناعة فى بلادهم (١٤) ، ولكنى مع ذلك لم اعثر على أية وثائق توضح لى مدى نجاح هذه الصناعة فى السودان ، وعلى أية حال أغانه رغم عدم نجاح هذه الصناعة فانها زودت على الأقل السودانيين بالفكرة الخاصة بصناعة السسكر ،

<sup>(</sup>٤٠) دفتر الله عايدين ، وارد تلغراف - وثيقة ٣٠٢ في ٢ جماد اول المسينة ١٢٩٢ه الموافق ١٨٧٥م ٠

<sup>(</sup>۱۱) دنتر ۱۸۵۹ معیة عربی ، وثیقة ۹ غزة شوال ۱۲۸۸ الموافق ۱۲۸۸ .

ومن بعد القصب اهتم اسماعيل بالذرة والدخن ، هني عام ١٨٧٢ ، طلب الخديو من مأمور سنكات أن يعمل على زيادة المساهة المزروعة ذرة ودخنا، ولكن مأمور سنكات أماد بأن السكان ليس لديهم الخبرة الكامية بزراعة هذين الصنفين مما اضطر الخديو أن يرسل خبيرين من مصر هما الشيخ محمد على والشيخ محمد الجعلى وذلك للمرور على تلك الجهة ، وغيرها من الجهات السودانية الأخرى لتفهيم السكان طريقة زراعة الفلات التي لم يعرفوازراعتها من قبل ، بالاضاغة الى محص نوعية التربة ، مالأرض التى تصلح تربتها الزراعة الذرة تزرع ذرة، والأرض التي تصلح تربتها لزراعة القطن تزرع قطنا (٢٤) . لم يكتف اسماعيل بهذا الجهد بل أمر بتزويد المواطنين السودانيين بالتقاوى اللازمة من بذور الذرة والدخن ، وقد وزعت هذه البذور على اقليم أركويت والتاكه ( ٣)) وهرر وكردفان وغيرها من البلاد السودانية الأخرى (} }) وبلغ الاهتمام بزراعة الذرة أن غردون بأشا طلب من اسماعيل أن يسمح له بعدم مهاجمة المتمردين ، أثناء موسم الخريف ، الذي تزرع فيه الذرة ، حتى لايتوقف السكان عن زراعتها ولكن بعد الانتهاء من عمليات الزراعة ، يمكن لغردون أن يطارد المتمردين ويقضى عليهم (٥) والى جانب الذرة زرع القمح والشعير والبرسيم (٢٦) .

ومن الغلات الزراعية الأخرى التي اهتم اسماعيل بها ، البن الذي كان ايزرع في هرر والذي كانت زراعته تحتاج الى عناية خاصة ، فكانت طريقة

<sup>(</sup>۲۶) دغتر ۳۹۱۵ معیة عربی وثیقة ۳ فی ۲۹ محرم سنة ۱۲۸۹ الموافق: ۱۸۷۲م ۰

<sup>(</sup>٣٣) محفظة ١٩ بحربرا ، وثيقة ١٢٢ في ١٠ شعبان ١٢٨٦ الموافق .

<sup>(</sup>٤٤) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٦ معية عربى ، وثيقة ١٢ صفحة ١٧ في ١٧ الحجة سنة ١٢٨٦ الموافق ١٨٦٩م .

<sup>(</sup>٥)) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٢٦ عابدين ، وثيقة ٢٦٠ ص٦٧ في ٢٥ ربيع ثاني سنة ١٢٩٤ الموافق ١٨٧٧م ٠

<sup>(</sup>٢٦) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ٣٢ عابدين ـ وثيقة ٢١٢ ص٥٥ في ٢ ربيع أول سنة ١٢٩٤ الموافق ١٨٧٧م ٠

زراعته تتلخص في حفر الأرض الى حفر صغيرة توضع في كل منها بذرتان من بذوره ثم تغطى بالتراب ، ومن فوق التراب تغطى الحفر بالقش ، وتترك لدة . ٤ يوما ، وبعد أن يظهر النبات على سطح الأرض ، يقوم المزارعون بعمل تعريشه من الأخشاب والقش ، وبعد ذلك يترك لدة أثنى عشر شهرا ، مع المداومة على ريه بالماء كل سبعة أيام ، وبعد هذه المدة تنقل الشجيرات الى مكان جديد ، وكان من المتبع أن يوضع في كل حفرة شجرتين ، حتى اذا ماتت احداهما ظلت الأخرى وكان السكان يداومون على ريه بمعدل مرة كل اسبوع وذلك لمدة لم شهور ، بعدها يروى مرة أو مرتين في السنة ، وبعد سنة من الزراعة ، تظهر ثماره ، فيقوم السكان بجنيها ، قبل أن يتم نضجها سنوات ، بعدها تصبح ثماره جيدة ، هذا مع المداومة على ريه مرة أو مرتين أو شهرا أو مرتين أو ثلاثة مرات في السنة وكانت شجرة البن تثمر مرتين في السنة وتعطى أو ثلاثة مرات في السنة وكانت شجرة البن تثمر مرتين في السنة وتعطى

لم يقتصر نشاط اسماعيل على الغلات الزراعية فحسب بل تطرق اهتمامه الى زراعة اشجار الفاكهة ، غفى عام ١٨٦٦م طلب اسماعيل من محافظ مصوع أن يهتم بزراعة أشجار الفاكهة وخاصة من الأنواع الغير متوفرة في محافظته (٨٤) وذلك لتزويد البلاد بما تحتاجه من الفاكهة وعلى هذا الأساس بدأ المحافظ في تنفيذ ما أوكل اليه وقد طلب من مصر أن تزوده بماكينة مياه لاستخدامها في رى حديقة الفاكهة التي زرعت في جهة أم كلوا ، التي تبعد عن مصوع ٣ ميل فقط (٩٤) بعد ذلك زرعت اشجار الليمون والبرتقال في سواكن لم تنجح زراعتها ، وذلك لشدة الحرارة ، فأمر اسماعيل

<sup>(</sup>۷۶) جریدة أركان حرب الجیش المصری ــ العدد ٥ الجزء ٥ ــ المجلد ١ ــ في عام ۱۲۹۶ الموافق ۱۸۷۷م ــ صص ۷۳ ، ۷۲ ، ۷۷ ،

<sup>(</sup>٨٤) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥٥٨ وثيقة ٣ ص٣ فى ٢٣ شوال. سـنة ١٢٨٣ الموافق ١٨٦٤م ٠

<sup>(</sup>۹۶) دفتر ۱۸٤۷ معية عربي ـ وثيقة ٦ ص ٤٠ في ١٢ صفر سنة ١٢٨٨ الموافق ١٨٧١م ٠

ونقلها الى اركويت حيث زرعت هناك وذلك للاءمة مناخها عن سواكن (٥٠) وقد امتدت زراعتها الى بربرة بواسطة جنود الجهادية كما امتدت الى ماشودة (٥١) وزرعت ايضا اشجار الليمون والبرتقال والتين فى كل من دنقلة وبربر وكان الحديو اسماعيل قد طلب من حكمدار السودان أن يعفى اشحار الفاكهة من الضرائب (٥١) حتى يتشجع الناس على الاكثار من زراعتها وفى هذا الصدد يخاطب اسماعيل حكمدار السودان بقوله:

« وانى بموجب امرى هذا اطلب منك عدم فرض اموال اميية على الأراضى المنزرعة بها اشجار ، ولا على الأشجار المنفرسة أو التى ستغرس من الان فصاعدا مثل اشجار الليمون والبرتقال والتين وأشجار الفاكهة في السحودان » (٥٣) .

ولكى يشجع اسماعيل السكان على ممارسة الزراعة عامة واشحين الفاكهة خاصة أمر بتخفيض الضرائب على الأطيان الزراعية ، وذلك بقوله :

« انه من الاقتضى اعتبار مالية الفدان عشرين قرشا فقط ، تطبيقا لامر المرحوم محمد سعيد باشا ، وصرف النظر عن الزيادات التى تلت بعدها باذونات الحكمدارية ، حتى نحصل بذلك على زيادة الرغبة والاقدام من الاهالى على زراعة مايروى من تلك الاطيان ، وانتفاعهم بمحصولاتها ، وانما مع هذا يلزم زيادة الاعتناء والالتفات منكم ومن الحكام الذين تحت ادارتكم للتحرى السنوى عن الأطيان التى يصير ريها من هذه الانواع وحث

<sup>(</sup>٥٠) محافظابحاث السودان ــ دفتر ٣٩١١ وشيقة ١٧٠ في ٨ شعبان ــ سـنة ١٢٨٧ه الموافق ١٨٧١م ٠

<sup>(</sup>٥١) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥ معية سنية ، وثيقة } في غرة ... رمضــان ١٢٩١ الموافق، ١٨٧٤م ٠٠٠

<sup>(</sup>٥٢) محمد مؤاد شكرى : الحكم المصرى في السودان ، المصدر السابق ص ٥٨٨ .

<sup>(</sup>٥٣) تنس المدر : من ٣٥٨ ٠

الأهالى على زراعتها أولا بأول وعدم ترك شيء باير منها بدون زراعة ، مغ محصر مقاديرها ، وربط ماليتها سنويا بحسبما يتحقق من ريها ، وزراعتها ، فأصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية وأجرى العمل على مقتضاه » (36) .

واضح من هذا الخطاب مدى اهتمام اسماعيل باشا بالزراعة كوسيلة. فعالة من وسائل التنمية الاقتصادية ،

واما عن الخضر فقد زرعت في بربرة وغيرها من البلاد السودانية الأخرى ، فقد قام الجنود المصريون بزراعة مساحة كبيرة بالخضر أمام معسكرهم في بربرة وقد بلغ طولها حوالي ١٥٠٠ مترا (٥٥) وكان من بين انواع الخضروات التي تمت زراعتها هناك البامية والرجلة والفجل ومن الفاكهة الشمام (٥٦) .

ومن الملاحظ أن الخضر لم تحظ باهتمام اسماعيل مثلما حظيت به بقية الفلات الأخرى ويمكن تعليل ذلك بأن زراعة الخضر نمت على نطاق ضيق ، والسبب في ذلك يرجع الى أن زراعتها كانت قاصرة على تزويد الجند بما يحتاجون اليه من خضر دون غيرهم بالاضافة الى ما كان يرد من مصر من اصناف الخضر الغير متوفرة في البلدان الأفريقية ، ويبدو أيضا أن السكان في السودان خاصة وأفريقيا عامة ، كانوا لايهتمون بزراعة الخضر ، وربما يرجع السبب في ذلك الى جهلهم بزراعتها ،

### ٤ ــ نظام ملكية الأراضي في السودان:

كانت الأراضى في السودان ، تملك للاشخاص بعدة طرق منها طريقة وضع اليد ، التي كانت تتم عندما يقوم الملك باعطاء اية جزيرة تظهر في النيل

<sup>(</sup>١٥) محمد فؤاد شكرى: نفس المسدر ص ٣٧٢٠٠

<sup>(</sup>٥٥) دغتر ٣٧١٥ مغية عربي ٤ وثيقة ٥٦ ص ٩٦ ، ٩٧ في ١٤ القعدة سيسنة ١٢٩٣ الموافق ١٨٧١م ٠

<sup>(</sup>٥٦) دفتر ٣٧١٦ ، وثيقة ٤٦ في ١٨ ربيع ثاني سنة ١٢٩٤ه الموافق. ١٨٧٧م ٠

لأى شخص يختاره من بين رعاياه ، سواء كان من رجال العلم او من غيرهم . وكان المالك لهذه الجزيرة او الأرض يحصل من الملك على عقد مختوم بختامة ، يخول له ملكيتها ، وكان من المتبع كذلك ان تنتقل ملكيتها من وريث لاخر طبقا لما جاء بهذا العقد .

وكان منها الرغبة في استصلاح الأراضي البور ، وذلك بغرض زراعتها والانتفاع بها ، وكان من المتبع بالنسبة لامتلاك هذا النوع من الأراضي ، أن يتوم الراغب في اصلاحها ، بتقديم طلب الى السلطة ، يحصل بمقتضاه على ملكية هذه الأراضي ، وذلك بوضع اليد ، ويصبح المستصلح منذ هذه اللحظة صاحب الحق في بيعها أو توريثها أو تأجيرها بموجب عقد يحرره بمعرفة أحد المقهاء الموجودين بجهته .

ومنها كذلك طريقة الإيجار التى كانت تحدث عندما يكون المالك ليس له مقدرة على زراعة أرضه بسبب اتساعها ففى هذه الحالة كان عليه ان يقوم بتأجيرها لمن يرغب فى زراعتها ، بحيث يحصل صاحب الأرض على الثلث ويحصل المستأجر على الثلثين ، وفى بعض الأحيان كانت الزراعة فى هذا النوع من الأراضى تتم بالمرابعة ، بمعنى ان يحصل صاحب الأرض على الربع ويحصل المستأجر على ثلاثة الأرباع الباقية ، ومنها طريقة التوريث التى كانت تحدث عندما يموت أى مالك لأى مساحة من الأرض ، ففى حالة عدم وجود وريث له ، كان على أحد الأهالى أن يقوم بوضع يده على هذه الأرض، ثم يقوم بعد ذلك برزاعتها ، وتقع الضريبة المتررة عليها للميرى ، وعندما يهمل هذا المالك الجديد فى زراعتها ففى هذه الحالة تقوم الحكمدارية بأخذها منه واعطائها لغيره من المزارعين ليقوم بزراعتها .

وكانت الحكمدارية تقوم بفرض ضرائب على هذه الأطيان ، ولكن لقلة انتاجها ، عجز أصحابها عن تسديد قيمة الضرائب المقررة عليها ، فاضطرهم ذلك بالتالى الى تركها والهروب الى أماكن بعيدة كلى يمارسون الزراعة . في أراض غير معروفة المساحة ، حتى الايدفعوا عنها الضرائب ، ولكن لما علم بذلك حكمدار السودان ، [ موسى باشا ] اضطر الى أن يبطل هذه .

الضريبة المتررة على الأراضى ، وفرض غيرها على الأشخاص انفسهم ، ومن هذا التاريخ صار المزارعون ، يزرعون المساحات لتى يرغبون في زراعتها (٥٧)، هذا باختصار عن الزراعة والغلات الزراعية ، ومدى معرفة ماقامت به مصر من اجراءات في سبيل النهوض بهما .

<sup>(</sup>٥٧) دنتر ٢٨٣ وثيقة ٣ ص ١٣٦ في ٩ ربيع ثاني سنة ١٢٩٠هـ الموافق ١٨٧٣م ٠

# القصال لناسع

#### السكك الحديدية والمواصلات في السودان

استمرت قوافل التجارة السودانية القادمة الى مصر ، تستخدم الطرق البرية والمائية ، بعد الفتح المصرى للسودان ، وحتى عصر اسماعيل ، والدليل على ذلك ما جاء بهذه الاحصائية ، التى توضح لنا القيمة النقدية لهذه التجارة ، في الفترة ما بين ١٨٧٣ ، ١٨٧٤م التى كانت تقدر بنحو ما مرح وكان هذا المبلغ عبارة عن قيمة اثمان لبعض السلع التجارية الممثلة في ريش وبيض النعام ، والصمغ والعاج والتمر حنا ، والسنامكي والشمع والجلود والكرابيج والبن والفلفل الأحمر والفرو ، وقرون الخرتيت والأعشى الطبية .

ولكن على الرغم من تعدد أصناف هذه السلع الا أنها كانت لاتفى ـــ باحتياجات السودان النقدية ، والدليل على ذلك ، ما جاء في ميزانية عام ١٨٧٨ التي كانت على النحو التالى : ـــ

- ٠٠٠ر ٧٩٥ الف من الجنيهات المصرية قيمة الدخل العام للسودان .
  - ٠٠٠ر ١٥١ ألف من الجنيهات المصرية قيمة الانفاق السنوى .
    - ٠٠٠ر٣٢٧ الف من الجنيهات المصرية قيمة الدين ٠
- ٠٠٠ ر٧٢ الف من الجنيهات المصرية قيمة العجز في الميزانية السودانية (١)

يفهم من هذه الميزانية أن انتاج السودان ، كان لايفى باحتياجاته ، وذلك اما لعدم استغلال موارده الاقتصادية ، استغلالا صحيحا ، وهذا

Report on the Egyptian Province of the Sudan op. cit. (1), P. 150.

144

﴿ مِ ١.١ - الوجود المصرى في المريقيا )

من المرجح ، واما لقلة هذه الموارد ، وهذا من غير المؤكد لأنه من المعروف لدينا أن السودان كان ولايزال غنيا بموارده الاقتصادية ويبدو أن اسماعيل قد أدرك هذه الحقيقة ، عندما بدأ في مد سكة حديد السودان ، وذلك لاستغلال موارده الاقتصادية بطريقة أفضل بحيث تعود على الشعبين الشقيقين بالنفع والرخاء ، بالاضافة الى استخدامه لهذه السكة الحديدية ، في ربط البلدين بعضهما لتسهيل حركة الاتصال بينهما .

#### 1 ــ أهمية مد السكك الحديدية الى السودان:

ترجع اهمية انشاء السكك الحديدية السودانية ، الى نقل المواد الاقتصادية من أفريقيا عامة والسودان خاصة الى مصر ومنها الى دول العالم الخارجي ٠ وقد تمثلت هذه الموارد في العاج وريش النعام ، والصمغ والجلود والعطارة، وقد قدرت قيمة الصادرات السودانية في السنة بنَحو ١٠٠٠٠٠ تونولاته ١ ويلغت قيمة التونولاته الواحدة ٥٠ ريالا ، هذا بخلاف بعض الغلات الأخرى، والتي لم يتم تصديرها كالقطن والقمح والبلح والفاكهة ، ومن الواضح أن السبب في عدم تصدير هذه الغلات الى الخارج ، يرجع الى عدم ملائمة وسائل النقل المستخدمة في ذلك الوقت ، فلو توفرت وسائل النقل السريعة والكبيرة الحجم ، كالسكك الحديدية مثلا ، لأمكن تصدير كميات ضخمة من هذه الغلات بحيث تبلغ في جملتها حوالي ٥٠٠٠٠ الف تونولاته في السنة، بدلا من تصدير ١٠٠٠٠ عشرة آلاف تونولاته ، وتقدر قيمة نقل هذه الكبية بنحو ٢٠٠٠,٠٠٠ الف من الجنيهات المصرية ، أي بواقع ٢ جنيه للتونولاته الواحدة ، ولو خصم من أجر النقل ٤٠٪ أي ما يعادل ١٢٠٠٠٠ ألف من الجنيهات المصرية كمصاريف للنقل ، لتبقى ١٨٠٠٠٠ الف جنيه مصرى هي عبارة عن صافى الربح (٢) ، وكان يقابل هذه الصادرات التجارية ، واردات تجارية اخرى تمثلت في الاتمشمة بكافة انواعها ، والمشروبات الروحية التي كانت بستورد من أوربا والهند ومن بعض بلدان العالم الاخرى ، وقد قدرت جُمِلة هذه الواردات بنحو، ٥٠٠٠ تونولاته ، وبلغت جملة مصاريف نقلها

<sup>(</sup>٢) محافظ مجلس الوزراء (سودان ) محفظة رقم ١٥ وثيقة بدون تاريخ

...ر. ۱۵ (۳) · فانشاء السكك الحديد السودانية سوف يساهم بقسط كبير في نقل هذه الواردات ، مما يسهل بالتالي حركة الصادر والوارد .

ومن نوائد السكك الحديد أيضا انها ستكمل الاتصال مع مصر وملحقاتها ومع نصف الكرة الجنوبي ، والهند وبلاد الشرق والسواحل الغربية للبحر الأحمر والمحيط الهندى ، أي انها ستؤدى الى اختصار الطريق الى بلاد الهند والصين واليابان واستراليا ، كما أنها ستجعل مدينة الاسكندرية على اتصال مباشر بالبحر الاحمر دون انقطاع ، مما يؤدى بالتالى الى زيادة عدد السياح الذين يرغبون في زيارة هذه البلاد زيادة على هذا كله فانها ستساعد على انتشار الأمن في ربوع البلاد السودانية ، وذلك بعاملين أولهما ، زيادة العمران الذي سيوجد ببناء المدن الحديثة والمحطات التي تنشأ على طول الخطوط الحديدية ، وثانيهما السرعة في نقل الجنود للقضاء على أي تمرد أو عصيان هناك وفوق كل هذا ، فانها ستعمل على ربط شمال السودان بجنوبه، ويؤدى ذلك بالتالى الى المساعدة في انتقال المسكان الجنوبيين الى الشمال والعكس ، كما يؤدى أيضا الى تنشيط حركة التجارة بين الاقليمين والاقاليم الأخرى (٤) .

# ٢ ـ تطور انشاء السكك التحديدية السودانية:

ترجع فكرة انشاء السكك الحديد السودانية الى عصر محمد على ، وعلى وحه التحديد الى عام ١٨٣٧م ، ففى هذا العام ، فكر محمد على فى استخدام السكك الحديدية فى نقل المعادن الخام ، التى يتم الحصول عليها من اقليم كردفان ، وبعض المناطق الاخرى الى اماكن تجمعها التى ستنشأ بجوار انيل الأبيض ، ومن اماكن التجمع هذه ، ينقل الحديد الخام بواسطة وسائل المنتخدمة من قبل الى مصر ، ولكى يقوم محمد على بتنفيذ هذا الشروع طلب من مسستشاره ادلف لينان

<sup>(</sup>٣) نفس المعظة .

<sup>(</sup>٤) تقرير فولر: المصدر السابق .

آن يقوم بعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع ، وذلك لمعرفة مدى صلاحيته من عدمه ، وبعد أن أجريت هذه الدراسة تقرر على ضوئها أمكانية أنشاء ثلاث خطوط حديدية ، يربط أحداها بين وادى النيل والبحر الأبيض ، ويربط الثانى بين سواكن على البحر الأحمر وبربر على النيل النوبى ، ويربط الثالث بين سواكن أيضا وبين شندى على النيل ، ولكن على الرغم من أجراء هذه بين سواكن أيضا وبين شندى على النيل ، ولكن على الرغم من أجراء هذه الدراسة إلا أن هذه الخطوط لم تخرج الى حيز التنفيذ في عصر محمد على (٥) .

ولما تولى محمد سعيد باشا حكم مصر ، فكر ايضا في مد سكة حديد الى السودان ، فأوفد المهندس منجل بك Mongel Bey الى هناك لدراسة الوسائل الفعالة التى يمكن بها التغلب على عقبات الملاحة في النيل النوبى ، وحل مشكلة النقل في السودان بواسطة السكة الحديد وذلك لزيادة الروابط بين البلدين ( مصر والسودان ) (٦) .

وبعد دراسته لهذا المشروع قرر عدم المكانية تنفيذه وذلك لضخابة تكاليفه (٧) وفى نفس الوقت كان أنتونى روليه Antony Brun Rollet يدعو الى تنشيط حركة التجارة السودانية ، وذلك باستخدام السكك الحديدية ، ويدلل على ذلك بقوله :

« ان المسافة بين البلدين طويلة ولايمكن قطعها بسهولة فكان المسافرون يقطعون المسافة بين أسوان وسنار في ستة أشهر بينها لو استخدموا السكة الحديد لأمكن قطعها بسهولة ، وفي وقت قصير جدا ، لايتجاوز الساعات ، وأن انشاءها سوف يعود بالخير والنفع على شعوب المنطقة » ، ولكن على الرغم من هذه الدعوة الا أن محمد سعيد باشا لم يهتم بها ، واستمر الوضع على ما هو عليه الى أن جاء الخديو اسماعيل ، الذي بادر بانشاء

Hill. R.; Sudan Transport: op. cit. pp. 6,8.

<sup>(</sup>٦) د، صلاح الدين الشامى : المواصلات والتطور الاقتصادى فى السودان ص٩٠٠

Report on the Egyptian provinces. op. cit. P. 11.

قومبانية (٨) ، كانت مهمتها مد السك الحديد الى السودان ، وذلك لتحسين نقل الصادرات السودانية الى مصر ومنها الى دول العالم الخارجي (٩) .

فبمجرد أن انتهى الخديو اسماعيل من انشاء هذه القومبانية التى سستتولى مد السكة الحديد السودانية ، طلب من السلطان العثمانى أن سيتنازل له عن مينائى سواكن ومصوع ، كى يربط مدن وموانى البحر الأحمر بمدن وسط السودان ، ولكن بمجرد أن علم والى جده بمطلب الخديو ، كتب الى السلطان العثمانى يخبره بعدم الموافقة على مطلب الخديو ، حتى لاتتعرض خزانة الدولة العثمانية الى نقص فى مواردها المالية بسبب هذا

(٨) بدأت هذه القومبانية في ممارسة نشساطها براس مال قسدره ٥ر٠٠٠ر٠٠٥ر٢ جنيه مصرى ، فكانت قد حصلت على ثلثى هذا البلغ من البيوت المالية الموجودة بالأسكندرية ، وأوربا ، وحصلت على الباقي من مصر وقسم هذا المبلغ على النحو التالى : ٠٠٠ر٥٠١ جنيه قيمة ســـندات بفائدة قدرها ٧٪ ، وكان قد اتفق أن يســــتهلك من قيمه هدده الفائدة نسببة قدرها ٢٪ ، وما بقى من راس المال وقدره ، ٥ر٠٠٠ر٠١٠ جنيه ، فهو عبارة عن قيمة سادات عادية ساهمت الحكومة المصرية بنصف قيمتها ، والبالغ قدرها ...ر.. مجنيه مصرى وقد اتفق على أن يكون للحكومة المصرية الحق في تعيين ٣ مديرين من جملة المديرين المخصصين لادارة هذه القومبانية ، والبالغ عددهم ستة افراد وتقرر أن يتقاضى كل منهم مرتب شهرى قدره ، ٥٠٠٠جنيه مصرى ، وقد اشترط أن. تستهلك هذه السندات في مدة اثنتي عشرة سنة ، وأن تحصل مصر على ربحقدره. ١٠٪ ، وأن يكون لها الحق في شراء أسهم القومبانية بقيمة ثمنها الأصلي. ولكن على الرغم من انشاء هذه القومبانية الا انها باءت بالفشل ، حيث. صنيت أمو الها عام ١٨٦٨م ولم يشاء القدر لها ، أن تؤدى مهمتها بالنجاح . انظر كتاب ريتشارد هيل « النقل في السودان » ص٩ وانظر الحفظةرقم٥ امن. محافظ مجلس الوزراء ( سسودان ) .

Hill, Richard: Sudan transport. op. cit. P. 8. (4)

العثمانى عن هذين المينائين الى مصر ، غان ميناء جده ، سبوف يحرم من مجر عدد كبير من السخف المحملة بالبضائع لأنها ستتحول بالتالى الى مينا سواكن ومصوع ، وهناك تفرغ حمولتها ، ويقم نقلها بعد ذلك الى محربواسد السكة الحديد ، وازاء هذا الموقف رد الخديو على السلطان العثمانى بقول

« ان انشاء السكة الحديد بين مصر والسسودان ، ليست من الأوالسهلة ، ولايمكن البت فيها في سنة أو سنتين ، بالاضافة الى أن الشركة العزيزية ، لايكفى لمد هذه السكة ، ولكن في امكانه أن يمد السالحديد فقط بين مصر والسودان مع النيل زيادة على ذلك فان مد هذه المعتاج الى مدة طويلة تتراوح فيما بين ٣٠ ، ، كا سنة ، وأن البضائع ترد الى جده من الهند والعراق واليمن تأتى اليها مباشرة ، وكذلك البضائي تأتى الى مصر ، تأتى الى السويس مباشرة ، فالسفن ليست في حالى تفريغ حمولتها في سواكن أو مصوع ، ثم تنقل بعد ذلك الى مصر ، وواسطة المحكة الحديد ، فلو تم ذلك لزاد من تكاليف نقلها الى مصر (١٠)

واضح من هذا الفطاب أن اسماعيل ، كان يريد أن يقلل من أ سكة حديد السودان ، حتى لا يعمل السلطان العثمانى من جانبه عرقلة تنفيسذها ، وخاصسة بعسد أن أغهمه والى جسده بأهم مينائى سواكن ومصوع ، ونصحه بعدم التنسازل عنهما الى مصسو ولكن يبدو أن السلطان اقتنع بوجهة نظر اسماعيل ، والدليل على ذلا وافق على منحه هذين المينائين (١١) وعلى أثر ذلك شكر السلطان العثم على هذه الموافقة الجليلة (١١) .

<sup>(</sup>۱۰) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ۲۱ عابدين تركى ، وثيقة ۲ ـ ٢٨ في ٢٨ القعدة سنة ١٢٨٢ الموافق ١٨٦٥م ٠

<sup>(</sup>۱۱) وثيقة ١٥ في ٨ ذي الحجة سنة ١٢٨٢ الموافق ١٨٦٥م

<sup>(</sup>۱۲) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ۲۱ عابدين ـ وثيقة ۲۰ ص في ۲۲ خماد أول سنة ۱۲۸۲ الموافق ۱۸۸۵م: ٠

بعد ذلك قرر اسماعيل مد خطين من سكة حديد السودان (١٣) ، يبدأ أحدهما من أسوان وحتى الخرطوم ، ويبدأ الاخر من بربر أو شندى على النيل النوبى الى سواكن أو مصوع على البحر الأحمر ، وذلك لأن هذين المينائين هما المنفذين الوحيدين للسودان ، وهما اللذين يربطونه ايضا بالعالم لخارجى (١٤) ،

## ٣٠ \_ البعثات :

بعد ان اقتنع الخديو اسماعيل بأهمية هذا المشروع ، قرر أن يرسل عددا من البعثات الكشفية ، لكشف بعض المناطق المزمع مد السكة الحديد من خلالها ، وذلك لعمل الدراسات اللازمة لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه ، وكان اسماعيل يقدم على مشروعه بكل حذر ، خوفا من غدر السلطان العثماني هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كان يخشي ملك الحبشة ، لانه في حالة نشوب أية حرب بين الدولتين فأن هذا سوف يؤدى الى تدمير هذه السكة ، وخاصة خط الشرق ، الذي يربط بين سواكن وبربر (١٥) وأكن على الرغم من هذه المخاطر المحتملة ، الا أن اسماعيل بدأ في تنفيذه شروعه ، وذلك بارسال البعثات الكشفية الواحدة تلو الأخرى .

# - البعثة الأولى:

في عام ١٨٦٤ ارسل اسماعيل ، بعثة كثمنية مكونة من اثنين من المهندسين الانجليز ، كان يدعى احدهما برى Bray ويدعى الاخر وولكر Walker وكان هـذان المهندسسان تابعين لشركة وورنج برزر لندن Waring brother London وقدزودتهذه البعثة ايضا بطبيب وطباخ ومترجم، واثنين من اغوات دار الضيافة ، وذلك لقيامها باكتشاف المنطقة التي تمتد

Mandour El-Mahdey: op. cit. P. 77.

<sup>(</sup>١٤) ذ. صلاح الدين الشامى: المصدر السابق: صص ١٠ – ١١٠

Hill, R: Sudan transport. op. cit. P. 9. (10)

بين أسوان وكرسكو ، وزودت كذلك بعدد من القرب اللازمة لحفظ المياه (١٦) ، بالإضافة الى تزويدها بكهية من الأطعمة التى تكفى لمدة ثلاثة شهور وقد تضمنت هذه الكهية من الأطعمة اللحوم المحفوظة والسردين والفاصوليا والبطاطس وبعض المعلبات ، والارز والسمن والجبن والبقسماط، زيادة على ذلك فانها زودت بنحو ١٦٠ زجاجة بيرة ، ١٤٠ زجاجة نبيذ وكمية من الشماى ، وبعدد من الشوك والملاعق (١٧) ، وكان الحديو قد أمر حكدار السودان أن يعين برفقة هذه البعثة دليلين ، ممن لهم دراية بأحوال طرق الصحراء ، وذلك لاقتياد البعثة في الطريق الصحيح ، واشترط الحديو أن يكون هذان الدليلان من جماعة حسن خليفة ، الذي تنبه عليه أيضا أنه في حالة عدم معرفتهما لأقصر الطرق ، فانهما سوني يعرضان انفسهما لأشدت وموظفا لمرافقة البعثة (١٨) واشترط أن يكون الموظف كممثل للحكومة الخديوية ، وبالإضافة الى ذلك كله فان البعثة زودت ببغلين وبعدد من الجمال ، لاستخدامهم في نقل أفراد البعثة زودت ببغلين وبعدد من الجمال ، لاستخدامهم في نقل أفراد البعثة زودت ببغلين وبعدد من الجمال ، لاستخدامهم في نقل أفراد البعثة زودت ببغلين وبعدد من الجمال ، لاستخدامهم في نقل أفراد البعثة زودت ببغلين وبعدد من الجمال ، لاستخدامهم في نقل أفراد البعثة ودورك بهنا بهنان وبعدد من الجمال ، لاستخدامهم في نقل أفراد البعثة ودورك ببغلين وبعدد من الجمال ، لاستخدامهم في نقل أفراد البعثة ودورك بهنان والمهم في نقل أفراد البعثة ودورك بهنان وبعدد من الميثورة وبالإضافة الى ذلك كله فان البعثة ودورك ببغلين وبعدد من الحراك الميثورة وبالإضافة الى ذلك كله فان البعثة ودورك ببغلين وبعدد من الميثورة وبالإضافة الى ذلك كله فان البعثة ودورك ببغلين ودورك الميثورة وديث ببغلين ورك الميثورة ورك الميثورة ورك الميثورة ورك الميثورة وبالإضافة الى نقل الميثورة وبالإضافية الميثورة والميثورة ورك الميثورة ورك الميثورة ورك الميثورة والميثورة ورك الميثورة والميثورة ورك الميثورة والميثورة وال

وبعد أن أنهت هذه البعثة مهمتها ، كتبت تقريرا ، أوضحت فيه خط سيرها الذي بدأ من أسوان وحتى كرسكو ، ومنها عبرت صحراء العتمور ، الى أبو حمد ، ومنها الى شندى ومن شندى الى المتمة ، وكانت البعثة قد مرت بعدد من الأبار الموجودة بصحراء بيوضة ، التى تميزت مياهها ، بالوفرة ، حيث كانت تكفى القوافل والمسافرين ، وأوضحت البعثة أيضا

Tbid. P. 9. (17)

<sup>(</sup>۱۷) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ۶۹ه معیة ترکی ، وثیقة ۲۲ ص ۷۳ فی ۱۲ جماد آخر سنة ۱۲۸۱ الموافق ۱۸۲۶م .

<sup>(</sup>۱۸) محافظ أبحاث السودان ـ دفتر ٥٥٥ معية تركى ، وثيقة ٤ ص ٣٤ في ١٦ جماد ثان سنة ١٢٨١ الموافق ١٨٦٤م .

<sup>(</sup>١٩) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥٥٥ وثيقة ٢٧ ص ٨٥ في ٢٩ جمادد ثان سنة ١٢٨١ الموافق ١٨٦٤م .

آن هذا المشروع سوف يتكلف حوالى ٩ مليون من الجنيهات المرية ٤ ويستغرق العمل فيه مدة تتراوح قيما بين ٦ ، ١٠ سنوات (٢٠) .

## ــ البعثة الثانيــة:

أرسلت مصر عام ١٨٦٥ بعثة كشفية أخرى تحت رئاسة المسيو هجلين وذلك لكشف الطريق الممتد بين عقيق على البحر الأحمر والخرطوم الواقعة عند ملتقى النيلين الأزرق والابيض وذلك لدراسة هذه المنطقة، وبعدان انهت هذه البعثة مهمتها ٤ قررت أنه في الامكان مد خط حديدي يربط عقيق بقوزا رجب ، ويبلغ طوله ١٧٠كم ، وبعد ذلك يمتد من قوز رجب الى الخرطوم ، بحيث يبلغ طوله ١٨٠كم ، وتقضى الخطة أيضا بأن يمر هذا الخط بعفانيت ، التي تقع على مسافة ١٠ ميلا من عقيق ٤ ومن بعدها يسير مسافة ٨٠ ميلا الى منطقة وندى الواقعة في وادى لنجب حيث يقابل طريق القوافل الرئيسي الذي يربط كسلا بسواكن ، ويرى أن يتجه هذا الخط بعد ذلك الى طريق وادى ارتاب ٤ بحيث يسير من خلاله حتى يصل بعد ٧٠ ميلا الى راسي ، ومنها الى فليك Filik ، ثم الى قوز رجب ، ويرى هجلين أن هذا المشروع ممتاز ، بسبب توفر كثير من المزايا الخاصة به والتي لاتتوفر لغيره من المشروعات الأخرى ، مثل مشروع سواكن ــ بربر ، الذي يصعد تلال البحر الأحمر بعد مساغة ٨٠ ميلا من خط الساحل ، ويرتفع الى ٢٠٠٠. الني ارتفاع ٨٥٠٠ قدما ، على حين أن طريق عقيق ــ الخرطوم ، لايصعد اكثر من ١٦٥٠ قدما ، وخاصة في منتصف السافة الواقعة بين خط الساحل، وقوز رجب ، وكان من مميزاته أيضا أنه يتجنب كثيرا من العقبات (٢١) -

# ـ البعثة الثالثـة:

ارسلت مصر بعثة اخرى ، كانت تحت قيادة بارسونز وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين بربر ــ أدارما ــ سواكن وبعد. أن أنهت هذه البعثة

Hill, R.: Sudan Transport. op. cit. PP. 9-10.

<sup>(</sup>٢١) د. صلاح الدين الشامي : المصدر السابق ، صص ٢٥ - ٢٧ .

مهمتها قررت أن يمد خط حديدى يبدأ من بربر إلى أدارما ، بحيث يسير على الضفة اليمنى لنهر العطبرة ، واقترحت هذه البعثة أن يتفرع هذا الخط الى فرعين ، يتجه أحدهما الى قوز رجب ، ثم الى مجاتا Mugatta ، بعد أن يعبر نهر العطبرة الى ضفته اليسرى ، ثم يتجه بعد ذلك الى القضارف ، فسنكات ، ويتميز هذا الخط بأنه يربط بين الأقاليم النيلية بصفة عامة ، وسواحل البحر الأحمر بصفة خاصة ، كما أنه لايحتاج الى العديد من الكبارى أو الجسور أو المعابر (٢٢) ،

## \_ البعثة الرابعة:

على الرغم مما حققته البعثات السابقة من نتائج ، الا أن اسماعيل ، قرر ارسال بعثة اخرى ، ففي عام ١٨٦٧ أصدر أمرا الى اسماعيل بك الفلكي ، لكي يقوم على راس بعثة كشفية لدراسة امكانية مد سكة حديد تبدأ من سواكن الى شندى ، أو من سواكن الى بربر ، وقد اصطحب معه المهندس هاملتون لى سميث Hamilton Lie Smith عضو جمعية المهندسين الملكية بلندن ، ومهندس سكك حديد مصر سابقا ، وبعد أن أنهت هذه البعثة وهوتها ، كتبت تقريرا ، تضون كافة المشاهدات والملاحظات ، فقد جاء به أن طول الخط الذي يبدأ من سواكن الى شندى يبلغ حوالي ٥٨٤ كم ، ويهكن تنفيذه بسهولة ، بينها يبلغ طول الخط الثاني الذي يبدأ من سواكن الى بربر حوالى ٣٠٠ ميل ، ولكن على الرغم من قصر طوله ، الا أنه لايمكن تنفيذه بسهولة ، وذلك لوجود الجبال المرتفعة ، والوديان الكثيرة التي -تعترض خط سيره (٢٣) بالاضافة الى ذلك ، فانه يوجد به عدة انحدارات ، تبدأ أولى هذه الانحدارات من سواكن الى العطبرة ، ويبلغ طولها حوالي . ٩ ميلا وارتفاعها ١٢٠٠ قدما ، ويبدأ ثانيها من خور العطبرة وحتى كوكرب، ويبلغ طولها ٤٠ ميلا ، وارتفاعها يتراوح فيما بين ٦٠٠ ، ١٨٠٠ قدما ، ويبدأ ثالثها من كوكرب الى اربوك ، ويبلغ طولها حوالى ٦٠ ميلا وارتفاعها حوالي ٩٠٠ قدما ، ويبدأ رابعها من أربوك الى بربر ، ويبلغ طولها حوالي ٥٠ ميلا ، وقد جاء بالتقرير ايضا أن تنفيذ هذا الخط يحتاج لمدة قدرها ١٨

<sup>(</sup>۲۲) د. صلاح الدين الشامى: نفس المصدر ، صص ۳۱ - ۳۲ • (۲۳) محافظ ابحاث السودان - دفتر ۳۰ وثيقة ۸۹ فى ۲۶ صفر سنة ۱۲۸۶ الموافق ۱۸۸۷ م •

شهرا ، وتبلغ تكاليف الكيلو متر الواحد حوالى ٢٩٥٠ جنيها ، بها في ذلك ثمن المعدات الخاصة بالمشروع (٢٤) .

#### \_\_ البعثة الخامســـة:

لم يكتف اسماعيل بالنتائج السابقة ، بل قرر في عام ١٨٧١ ارسال بعثة أخرى ، لكي تقوم بعمل مسح شامل ، لنطقة النوبة بصفتها المنطقة التي سوف يبدأ فيها انشاء أول خط حديدى يربط مصر بالسودان ، وكانت هذه البعثة تحت رئاسة المستر غوار Mr. Fouler ، وبعد أن أكملت هذه البعثة استعداداتها ، ذهبت الى اسوان ، ومنها واصلت المسير الى بلدة شندى ، وهناك تمكنت من عمل المسح اللازم . بعد ذلك كتب فولر تقريرا ، ضمنه كثيرا من الملاحظات والمشاهدات التي كان منها ضرورة انشاء المحطة النهائية لهذا الخط الحديدي عند بلدة المتمة ، الواقعة على الشاطيء الايسر للنيل أمام شندي ، والتي تقع على خط عرض . ٤٠ ، ١٦ ، شمال خط الاستواء، وعلى خط طول ٥٦٠ ، ٣٢٥ شرقى جرينتش ، وقد تم اختيار بلدة المتمة كمحطة نهائية ، لانها تتوسط المسافة بين بربر والخرطوم ، فهي تقع على بعد ١٦٠ كم من كل منهما ، كما أنها تعتبر مركزا تجاريا هاما ، تتجمع فيه السلع التجارية ، كما أن شندي تعتبر ملتقى طرق القوافل التي ترد من الخرطوم ومنطقة النيل الأبيض وسواكن وابى حراز ومناطق النيل الأزرق الاخرى ، ولكن على الرغم من أهمية موقع بربر ، الا أن السفر اليها في النيل كان يتوقف لمدة شهرين في السفة ، وذلك لشدة التيار ، بالاضافة الى وجود بعض الصخور ، التي تعترض مجرى النهر ، وخاصة بالقرب من مصب نهر العطبرة (٢٥) .

وجاء بالتقرير أيضا وجه الاختلاف بين صحراء النوبة ، وصحراء بيوضة، فالأولى تميزت بأنها مقفرة ، وبها وديان عنيقة ومياه آبارها مالحة ولا تصلح للوابورات ، بينما تميزت الثانية بأنها مستوية السطح وتتوفر فيها

<sup>(</sup>٢٤) محافظ مجلس الوزراء ( سودان ) محفظة ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢٥) تقرير المستر فوار : المصدر السابق ٠٠

المياه العذبة والأشجار والأعشاب التي تصلح كوقود للوابورات وجاء بالتقرير الاشارة الى الغاء خط كورسكو ، والبدء في خط حلفا — شندى ، وتقرر أيضا عدم مد السكة الحديد بجوار الجانب الأيسر للنهر ، وذلك لوجود الرمال المتحركة بكثرة ، على هذا الشاطىء ، بالاضافة الى انه مستقيم ، ولايحتاج الى عمل قناطر عليه ، وكان قد تقرر انشاء محطة عند أبيجول ، لانها تعتبر المدخل الى صحراء بيوضة ، زيادة على أنها تقع على منطقة صلبة من الشاطىء وأنها تقع في ملتقى وادى المقطم ، الذى يمكن استغلاله في مد السكة الحديد من خلاله بسهولة ، وينقسم هذا الخط الذى تقرر انشاؤه الى ثلاث اقسام على النحو التالى : —

ــ الخط الأول ، ويبدأ من وادى حلفا وحتى بلدة كوهه الواقعة على الشاطىء الأيمن للنهر ، ويبلغ طوله حوالى ٢٥٩ كم ، وكان قد تقرر أن تنشأ قنطرة على النهر عند بلدة كوهه .

\_ والخط الثانى ويبدأ من كوهه الى أمبيجول ، الواقعة على الشاطىء الأيسر للنهر ، ويبلغ طوله ٣٤٩ كم ٠

الفط الثالث ويبدأ من أمبيجول إلى شندى ، مارا بصحراء بيوضة ، ويبلغ طوله ٢٨١ كم ، ويبلغ الطول الكلى لهذا الخط ٨٨٩ كم ، ولو مد الى الفرطوم لأصبح طوله ١٣٠٠ كم (٢٦) وقدرت التكاليف الإجمالية لهذا الخط بنحو ؟ مليون جنيه مصرى ، بما فى ذلك تكاليف المحطات والمخازن والمهمات والورش ، باعتبار أن الكيلو متر الواحد يتكلف حوالى ٥٠٠ جنيه مصرى ، وقد قسم هذا المبلغ على النحو التالى ٥٠٠٠ مرا جنيه مصرى قيمة أجور عمال ، وصناع ومهمات ، ٥٠٠٠ مرر، حبيه مصرى تكاليف بناء مخازن ومحطات وورش ، بالاضافة الى زيادة قدرها ، ٢٠٠٠ جنيه ، قيمة تكاليف السطح المائل (رصيف) ويستغرق العمل فى هذا الخط حوالى ٣ سنوات (٢٧)

وكان منزنجر باشا ، قدا قترح على الخديو اسماعيل ان الطريق الذي

<sup>(</sup>٢٦) نفس المستدر ،

<sup>(</sup>۲۷) نفس المسدر 🗝

يبدأ من شرق كورسكو الى بربر هو اترب الطرق ، بالاضافة الى انه يوجد به آبار ذات مياه عذبة كما أنه يساعد على توصيل السكة الحديد من بربر الى مصوع على البحر الأحمر ، واستند منزنجر في تحليله ، على النقط التسالية :

أولا -- يقصد بانشاء الخط الحديدى الذى يربط مصر بالسودان الوصول الى مصوع الواقعة على البحر الأحمر .

ثانيا ــ ان اختيار الحكومة لانشاء هذا الخط ، هو تجنبها القيام بالاعمال الصعبة الموجودة بالمنطقة الواقعة بين أسوان ووادى حلفا .

ثالثا ــ يؤدى انشاء هذا الخط الى الاستغناء عن عمل السطح المائل المزمع انشاؤه عند أول شلال ، لأن المراكب تمر في هذه المنطقة دون ادنى مسعوبة .

رابعا - يؤدى هذا الخط الى تفادى عمل قنطرتين ، احداهما على النيل والأخرى على نهر العطبرة .

خامسا \_ يجب أن يبدأ العمل في هذا الخط من شمال أسوان بدلا من البدء غيه من وادى حلفا ، لان بلدة حلفا فقيرة وقليلة العمران بخلاف أسوان التى يمكن الحصول منها على المهمات والمؤن .

سادسا سيمكن انهاء هذا الخط في مدة وجيزة وسوف يعود هذا الخط على مصر بالفوائد الكثيرة والتي لاتعد ولا تحصى (٢٨).

واضح أن منزنجر كان يحبذ تنفيذ الخط الحديدى ، الذى يربط مصوع وبربر ، ربما لانه كان يقصد من وراء ذلك ، خدمة المصالح الاوربية وهذا من المؤكد ، وربما كان يقصد أيضا خدمة المصالح المصرية وهذا من المحتمل .

<sup>(</sup>٢٨) نفس المستدر : ٠

#### ــ البعثة السسادسة:

لم يكتف اسماعيل بكل هذه الدراسات ، بل قرر ارسال بعثة أخرى. كانت تحت رئاسة ، عبد القادر بك ، وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين أسوان وبربر ، حتى يتأكد من صحة النتائج التى ذكرها منزنجر باشا ، وقد ورد بتقرير هذه البعثة أن طريق أسوان سابربر ملائم لمد السكة الحديد من خلاله ، ويبلغ طوله ٨٥ كم ويتميز هذا الخط بأنه أقل طولا من الخط الذى اكتشفه قولر ، والذى يبدأ من حلفا وحتى المتمة ، وكل ما يلزمه هو انشاء قنطرة على نهر العطبرة (٢٩) .

#### \_ البعثة السابعة :

تهثلت البعثة السابعة في قيام الكولونيل كولستون على راس عدد من الجنود المصريين من القاهرة عام ١٨٧٣ لسبح المنطقة الواقعة بين قنا على النيل، وبرنيس على البحر الأحمر، وذلك تمهيدا لمد سكة حديد من خلال هذه المنطقة وقد كتب كولستون تقريرا وافيا، ضمنه مشاهداته وملاحظاته عن طبيعة هذه المنطقة واكد في تقريره المكانية مد خط حديدي يربط بين النيل والبحر الاحمر، وذلك لخدمة البلاد (٣٠).

## ـ البعثة الثامنة:

وفى نفس العام قام الكولونيل بوردى Burdy على رأس بعثة اخرى الكشف النطقة المتدة من برنيس على البحر الأحمر ، وحتى بربر (٣١) على

<sup>(</sup>۲۹) سبجل رقم ۲۸۷۳ ، وثيقة ۸۸٪ ص ۱۲۲ في ۱۹ جماد أول سنة ۱۲۹. الموافق ۱۸۷۳م .

Colonel Colston, R.E.: Journal D.un voyage du caire A (Ψ.) Keneh, Berenice et Berber et retour par le desert de korosko. vol. II. PP. 489-568.

<sup>(</sup>٣١) انظر خريطة المنطقة الواقعة بين برنيس على البحر الأحمر وبربر على النوبى في كتاب جهود مصر الكشفية للمؤلف .

النيل ، تمهيدا لمد خط حديدى يربط النيل النوبى بالبحر الأحمر ، وكتب بوردى تقريرا شاملا ، ضمنه مشاهداته وملاحظاته ، لهذه المنطقة ، وذكر أيضا أنه لايوجد أى عقبات أمام مد سكة حديد (٣٢) .

### ـ البعثة التاسعة:

لم يقتصر نشاط اسماعيل على منطقة النيل النوبى فحسب بل امتد ايضا الى منطقة غرب السودان ، غفى يوم الاحد ١٤ من شهرا ذى القعدة سنة ١٢٩٢ الموافق ١٨٧٥م أرسل بعثة كشفية تحت رئاسة المسيو سمسون Semson وذلك لارتياد سكة الدبة للفاشر ، وكان عليها أن تتجه من بربر الى الخرطوم ، ومنها الى دارفور ، وذلك لعمل الدراسات اللازمة لد السكة الحديد الى غرب السودان ، وفي اليوم التالى لقيام هذه البعثة ، اعتبتها بعثة اخرى ، بدأت مهمتها من دنقلة الى دارفور ايضا ، وكانت نحت رئاسة المسيو بكويل Bekuel وذلك لنفس الغرض (٣٣) ، وفي نفس العام كذلك قام الكولونيل كولستون ، على رأس بعثة كشفية أخرى ، من بلدة الدبة الى الابيض قابل هناك بروت بلدة الدبة الى الابيض قابل هناك بروت بك ، بعد ذلك اتجه معا الى الخرطوم (٣٥) .

بعد كل هذه الدراسات انتهى اسماعيل الى قراره النهائى ، بمد السكة الحديد الى السودان ، والتى بلغ طولها ٢٤٥٠ كم واشتملت على ثلاث خطوط على النحو التالى :

\_ الخط الأول ويبدأ من حلفا وحتى المتمة ، ويبلغ طوله ٨٠٠ كم .

Colonel Purdy: Une reconnaissance entre Berenice et (77) Ber- ber. Serie II. N. 9. PP. 431-445.

<sup>(</sup>٣٣) محفظة ٥٢ وثيقة ٣٥٩ في ١٨ القعدة سنة ١٢٩٢ الموافق ١٨٧٥م (٣٤) انظر خريطة المنطقة الواقعة بين الدبة والابض بكتاب جهود مصر الكشمفية في أفريقيا للمؤلف

Coloston, R.E.: Le route entre Debbeh et El-Obeyd (79). Bul, Soc. Kh. Geog. N. II. PP. 203-208.

الخط الثاني ويبدأ من الدبه الى الفاشر ، ويبلغ طوله ٨٠٠ كم .

ـ الخط الثالث ويبدأ من شندى الى سواكن على البحر الأحمر ويبلغ طوله ٨٥٠ كم (٣٦) .

#### ٤ ــ انشاء المطات :

بعد الانتهاء من كل هذه الدراسات ، بدأت مصر في ارسال المهمات والمعدات اللازمة ، لانشاء المحطات ، وكان قد اتفق أن تقوم مراكب الأهالي بنقل هذه المهمات ، في نظير أن تتقاضى قرشاو أحدا ، ٢٤ فضة عن نقل القطعة الواحدة من الأخشاب اللازمة لعمل الفلنكات . بينما لو استخدمت صنادل الحكومة في نقل هذه المهمات ، لزادت تكاليف النقل ، لانها كانت سنتقاضى أجرا قدره ، ١٥ قرشا ، ١٤ فضة عن نقل نفس القطعة ، لذلك فضل أن تقوم مراكب الأهالي بنقل هذه المهمات والمعدات (٣٧) وقد عين المستر كيلجور Kilgour القيام بمهمة مرز الأخشاب التي ستستخدم كفلنكات للسكة الحديد (٣٨) ، زد على ذلك فان اسماعيل عين مأمورا ، لتابعة تنفيذ الأعمال في مشروع السكة الحديد الجديدة ، وعرف هذا المأمور باسم ، مأمور اشبغال السكة الحديد (٣٩) وبعد أن تفقد هذا المأمور أحوال العمل في المشروع طلب من الخديو أن يرسل له ستة مهندسين من أرباب الرتب المسغيرة ، على أن يكون رئيسهم برتبة بكباشي أو مائممام ، وذلك لتدعيم المقوة الموجودة في ميدان العمل (٠٤) بالإضافة الى ذلك مانه طلب عددا آخر: من العمسال ليقوموا بمد الجسر ، الذي سوف توضيع من غوقه اشرطة السكة الحديد المزمع انشاوها . فعلى الفور طلب خيري باشا من مدير دنقلة ، أن يرسل لمأمور أشفال السكة الحديد حوالي ٣٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣٦) صلاح الدين الشامى : المصدر السابق ص١٢٠٠

<sup>(</sup>۳۷) دفتر ۱۱۸ معیة عربی ، وثیقة ۱۳ ص۷ فی ۱۹ شعبان ۱۲۹۲، الموافق ۱۸۷۰م ۰

<sup>(</sup>٣٨) نفس المسدر .

<sup>(</sup>٣٩) محفظة ٥٢ ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤٠) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥ ــ وثيقة ١٢٨ ص ١١١ فيً ٣ رجب سنة ١٢٩٢ه الموافق ١٨٧٥م ٠

علمل للمساهمة في مشروع مد السكة الحديد وكلفه أيضا أن يزود هؤلاء العمال بحوالي ٣٥٠٠ أردب ذرة ، على شرط أن تخصم أثمانها على جانب الحكومة (١)) ، ولكن عندما بدأ مدير دنقلة في جمع العمال ، واجه صعوبة ، وهي أن العمال رفضوا الذهاب الى ميدان العمل ، وعللوا رفضهم في الذهاب الى مواقع العمل بأن زراعتهم سوف تتوقف وتتعرض الى الاهمال ، بالاضافة الى أن عددهم قليل ، وقالوا أنهم في حالة جمعهم بالقوة ، فانهم سوف يضطرون الى الفرار ، وسوف يترتب أيضا على ذلك بالتالى خراب البلاد ، ولكن لما علم خيرى باشا بهذا قال :

« انهم ليسوا تليلو العدد ، كما يدعون ، بل انهم كثيرون مهم يذهبون الى جهات بحر الغزال ، وخط الاستواء وكردمان ودارمور ، وهناك يقومون بالاغارة على سكان هذه البلاد ، لاسترقاقهم ، والاتجار مهم ، مع أن هذه التجارة ممنوعة » (٢٤) .

لما علم الخديو السماعيل بخبر عصيان هؤلاء العمال ، المترر جمعهم من دنقلة ، للعمل في مشروع السكة الحديد ، طلب من حكمدار السودان ، ان يجمعهم بالقوة الجبرية ، وفي حالة رفضهم ترسل لهم عساكر الباشبوزق لجمعهم وارسالهم الى محل العمل قهرا (٣٤) زيادة على ذلك فانه اصدر امرا ، بضم اسوان وحلفا الى دنقلة ، حتى يتمكن مأمور اشغال السكة الحديد من ممارسة سلطاته بحرية وعلى نطاق واسع ، بالاضافة الى موافاته بكشوف تتضمن الاموال والعشور المقررة على سكان هذه البلاد ، حتى يتسنى

<sup>(</sup>۱۶) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ۲۳ عابدین ، صادر تلفراف ، ونیقة ۸۰۰ ص۸۱ فی ۱۱ رجیب سنة ۱۲۹۱ه الموافق ۱۸۷۰م .

<sup>(</sup>۲۲) دغتر ۲۲ عابدین ، صادر تلفراف ، وثیقة ۳۶۲ ص۷۳ فی ۲۲ ربیع اول سنة ۱۲۹۲ه الموافق ۱۸۷۰م .

<sup>(</sup>۲۳) دفتر ۲۲ عابدین ، وثیقة ۲۲۳ ص ۹۰ فی ۷ ربیع اول ۱۲۹۲ه الم ۱۲۹۲ه الموافق ۱۸۷۰م .

له جمعها بسهولة (})) وذلك للاستفادة بها في تنفيذ ذلك المشروع (٥٠) وبعد أن أكتملت المهمات والعمال ، بدأ العمل في بناء المحطات الخاصة بالسكة الحديد في كل من أسوان والشالال وحلفا .

#### ــ محطة اسـوان:

انشئت محطة اسوان ، في الجهة الشرقية من نهر النيل ، وقد استخدم في بنائها الطوب اللبن ، والمونة الطينية ، وقد احيطت حواف نوافذها وعقودها ، بأحجار من الدبش الصغير الحجم وتكونت هذه المحطة من طابق واحد يضم ثلاث غرف .

#### ـ محطة الشــلال:

بنيت هذه المحطة بجوار جزيرة فيلة ، الواقعة في الجهة الشرقية من النهر ، وقد بنيت أيضاً من الطوب اللبن والمونة الطينية ، وهي مثل محطة السوان من حيث التصميم ، وتتكون من ثلاث غرف ، وهي مستطيلة الشكل (٢)) .

#### \_ وحطة حلفا :

توجد محطة حلفا فى قرية عنجس ، التابعة لبلدة حلفا ، وكانت هذه القرية تتكون من ١٥ منزلا سكن جميعها بعدد من موظفى الحكومة ، وزودت بطاهونة ، ومخزن صغير للجبخانة ، وقد بنى فى محطة حلفا جسر ، بلغ طوله ١٤ كم وذلك لتوضع فوقه القضبان الحديدية المراد مدها وقام العمال أيضا بصناعة كميات كبيرة من الطوب اللبن ، بلغ عددها حوالى ...ر٠٠٠ر١

<sup>(</sup>٤٤) دغتر ۲ أو أمر عربي وثيقة ٣٢ ص ٨٢ في ١٠ شمعبان ١٢٩٠ الموافق / ١٨٧٥ .

<sup>(</sup>٥٥) دغتر بدون رقم أوامر عربي ــ وثيقة ٢٢٦ ص١٠ في ١٠ شعبان سبنة ١٢٩٢ الموافق ١٨٧٥م ٠

<sup>(</sup>٤٦) محفظة ٥٢ وثيقة ٣٥٩ ، المصدر السابق .

طويه وذلك لاستخدامها فى بناء دار للحكومة ، بالاضافة الى بناء عدد من النون المخصصة لسكنى الموظفين والمهندسين ، وبنى كذلك عدد من الشون والمخازن ، وبنى بها أيضا مستشفى وسوق وجامع ومدرسة لتعليم أبناء الموظفين (٤٧) .

كان العمل في مد شريط السكة الحديد ، يسير جنبا الى جنب مع بناء المصان ، فقد مد على الضفة اليمني من النهر جزء من خط اسوان ــ شندي، بلغ طوله ٥٣ كم وكان قد وصل هذا الخط الى بلدة سرس (٨٦) ولم يستمر العمل في هذا الخط بل توقف بصفة نهائية منذ عام ١٨٧٨م ، بعد أن انفق عليه مبلغا وقدره ٥٠٠٠ر ٥٠ جنيه مصرى (٩١) ويرجع السبب في توقف العمل في هذا الخط الحديدي ، الى عاملين أساسيين اولهما تدهور الموقف المالي في مصر ، وثانيهما رفض غردون باشا لتنفيذ هذا المشروع (٥٠) ويرجع رفض غردون الى عدة عوامل منها أنه خشى عدم استفادة بريطانيا اقتصاديا هن هذا المشروع ، ومنها أيضا أنه فضل أن يظل السودان منفصلا عن مصر ، حتى يمكن له التصرف في شئونه كيفما يحلو له ، وخاصة وأنه كان في ذلك الوقت صاحب الكلمة المسموعة لدى الخديو اسماعيل ، ولكن يعاب عليه عدم ذكائه وبعد نظره تجاه تنفيذ هذا المشروع ، فلو كان غردون وافق على تنفيذه لانقذ نفسسه ، ومن سعه من غدر الدراويش ، الذي راح هو ضحيتهم ، مكان السبب الأساسي لهذه الكارثة الشنيعة ، هو عدم وصول النجدات العسكرية على وحه السرعة ، وذلك لصعوبة خطوط المواصلات ، التي تربط مصر بالسودان ، في ذلك الوقت ، ويمكن تعليل وقف تنفيذ المشروع ايضا الي انشىغال اسماعيل بحروبه ضد الحبشة وهي التي كلفته الكثير ، وربما يرجع ذلك الى أنه شيعر بالمؤامرات التي كانت تحاك ضده ، لخلعه من حكم مصر ، ناهمل هذا المشروع الحيوى .

<sup>(</sup>٤٧) نفس المستدر ،

<sup>(</sup>٤٨) د. صلاح الدين الشامي: المصدر السابق ، ص١٣٠٠

Report on the Egyptian provinces. op. cit. P. 26. ({ 9)

<sup>(.0)</sup> د . صلاح الدين الشامي : المصدر السابق ص ١٤ .

ولكن على الرغم من توقف العمل في تنفيذ هذا المشروع ، الا أن الحكومة المصرية قامت بتشغيل جزء منه ابتداء من محطة اسوان وحتى محطة قرية الشملال ، وقد بلغ طول هذا الجزء الذي تم تشغيله حوالي ٧ أميال وبلغ ايراده في شهر ديسسمبر عام ١٨٧٥ . . . . . . . قرشسسا (٥١) فلو قدر لهذا الخط النجاح ، لعاد على مصر والبلاد الاخرى بالنفع والخير الوفير .

استمر توقف مد السكة الحديد الى السودان حتى عام ١٨٩٦م ففى هذا العام بدأت كل من بريطانيا ومصر العمل معا على استرداد السودان ، وفى نفس الوقت وفى اثناء عمليات الزحف العسكرية بدأت الدولتان فى مد السكة الحديد الى السودان وذلك لتمكين القوالت المتحاربة من الحصول على المتياجاتها من مؤن وذخائر بسهولة فى نهاية العمليات العسكرية كانت السكة الحديد قد وصلت الى الخرطوم ، وكان لها دور هام فى نقل الانتاج السودانى الى موانى التصدير (٥٢) وقد تطور الاقتصاد السودانى ، بسبب مد السكة الحديد التى ربطت شرقه بغربه ، ورغم ما أنتاب انشاءها من صعاب ، تمثلت فى عدم استخدام المعدات الحديثة فى مد هذه السكة الحديد ، بالاضافة الى عدم معرفة المهندسين القائمين على انشائها ، لطبيعة الأرض السودانية ، ويادة على قلة رأس المال ، اللازم لمد هذه السكة (٥٣) ، ولم يكن السودان البلد الوحيد الذى سبق غيره فى هذا المجال (٤٥) .

وبعد أن أنهيت الكتابة عن مد السكة الحديد الى السودان في عصر اسماعيل نتناول موضوع المواصلات السلكية .

<sup>(</sup>٥١) دفتر ١٧ معية عربى ، وثيقة ٩٠ ص٩٥ في ٢٥ محرم ١٢٩٣ الموافق ١٨٧٦ .

Numerous authers: op. cit. P. 178.

Virginia Thompson and Richard Adolf. P. 292.

<sup>(</sup>٥٤) لم يعتبر السودان البلد الوحيد الذي دخلته السكة الحديد قبل غيره من دول القارة الأفريقية ، جنوب الصحراء ، فقد سبقه في هذا المجال دولة جنوب افريقية ، حيث انشىء اول خط حديدي فيها في ٢٦ يونيو عام ١٨٦٠م ، وكان طوله ٢ ميل ، وفيما يعد اتسع نطاق مد السكة الحديد هناك ، انظر:

Centenary of the South Africa Rail ways. P. 1.

#### نانيا: المواصلات السلكية:

لم تقتصر أعمال اسماعيل ، على مد خطوط السكة الحديد الى السودان محسب ، بل أيضا تضمنت مد شبكة واسعة من خطوط البرق والبريد ، لأنهما من وسائل الاتصال السريع ، بين البلاد بعضها البعض ، بل وبين شدوب العالم ، وسوف اتناول موضوع البرق والبريد كل على حدة : \_\_\_

#### (١) البرق:

قرر اسماعيل أن ينشىء عدة خطوط تلفرافية لخدمة البلاد السودانية ، لربطها بمصر ، وذلك لتسهيل نقل الاحبار والتعليمات على وجه السرعة من والى المحروسة ، ففي عام ١٨٦٨م تقرر انشاء خط تلغرافي يربط القاهرة. بسواكن ومصوع (٥٥) ثم مد هذا الخط فيها بعد الى بلدة بعرزة وعدرسة ومياخور وبربرة ، وهم من بلدان الساحل الغربي للبحر الأحمر ، ومن المؤكد ان هذا الخط كان لخدمة القوات المصرية المعسكرة هناك وكان قد تقرر أن يتولى عساكر الباشبوزق حراسة هذه الخطوط ، ولكن لما تعذر تنفيذ ذلك تقرر أن يقوم العبيد بحراسته (٥٦) والى جانب هذا الخط أنشىء خط يربط. بين سواكن وكسلا وبربر (٥٧) وبعد ذلك مد خط من كسلا أيضا الى كوفيت وبوجوس Bogos والقضارف والمتمة ، وفي نفس الوقت مد خط من. الخرطوم الى سنار ، ومنها الى فازوغلى ثم الى فادوسى Fadossi (يبدو أنها مامكه ) (٥٨) ومد خط كذلك من حلفا الى الخرطوم ، بلغ عدد أعمدته ١٥٧٧٣ عمودا ، كان منهم ٢٧٢؟ عمودا مصنوعة من حديد الزهر ، كانت قد استوردت من انجلترا خصيصا لهذا الفرض ، وكانت الأعمدة التحديدية قد استخدمت للمنطقة الواقعة بين حلفا ودنقلة ، ويبدو لكثرة الْقرضة الأرضية فيها واما الأعمدة الخشبية فقد استخدمت في المنطقة الواقعة.

Document N. 288, Sudan telegeraph departement. (00)

<sup>(</sup>٥٦) دنتر ٣٩ عابدين ، وثيقة ٥٠١ في ١٦ ربيع ثان سنة ١٢٩٣ هـ الدوانق سنة ١٨٧٦ م .

Document. op. cit. N. 288.

Document. telegraph. N. 12960.

مين دنقلة والخرطوم ، وبلغ عددها حوالى ١١٥٠١ عمودا (٥٩) وفى عام ١٨٧٣ انشىء خط تلغرافى آخر يربط بين الخرطوم وكردفان (٦٠) وكان العمل قد انتهى منه فى عام ١٨٧٦ ، وبلغ طوله حوالى ٣٤٠ كم ، وأنشئت له محطتان كانت احداهما فى أم درمان ، والآخرى فى كردفان ، وخصص لكل محطة تلغرافجى لتشغيلها (٦١) وفى نفس العام مد هذا الخط الى دارفور ، كى يربطها مع بقية البلاد السودانية وكان هذا الخط قد نفذ على مرحلتين الأولى ، بدأت من كردفان الى قرية فوجه ، والثانية بدأت من فوجه الى الفاشر (٦٢) وفى عام ١٨٧٤ مد خط يربط الخرطم بغندوكرو مارا بمحطة كورفا هذا الخط ، ابتداء من الخرطوم وحتى المديية الاستوائية حوالى تكاليف هذا الخط ، ابتداء من الخرطوم وحتى المديية الاستوائية حوالى مدنيه مصرى (٦٤) وبلغت

وقد استخدمت فى انشاء هذه الخطوط كميات كبيرة من المهمات ، والمعدات والادوات المتمثلة فى الاسلاك واجهزة مورس ، وبطاريات دانيال وتوتية ، وسلفا النحاس ، وحامض اللفريك والزنك ، وكميات كبيرة من الاحبار والحبال والقصدير وعدد من ساعات الحائط (٦٥) بالاضافة الى استخدام اعداد كبيرة من المناشير والفئوس والسلالم والخيام والمهندسين والعمال (٦٦)

<sup>(</sup>٥٩) دغتر ١٨٤٩ وارد معية ، وثيقة ١٤ صفحة ٥٥ في ٣ ربيع ثان مسلسنة ١٢٨٨ الموافق ١٨٧١م ٠

<sup>(</sup>٦٠) دفتر بدون رقم وثيقة ٥١ في ٨ الحجة ١٢٩٢ سنة ١٨٧٥م ٠

<sup>(</sup>۱۱) دفتر ۱۱ عابدین ، وارد تلفراف ، وثیقة ۲۰۹ فی ۱۱ رجب ۱۲۹۳ ه الموافق ۱۸۷۲م .

<sup>(</sup>٦٢) دفتر (١) عابدين وارد تلغراف ، وثيقة ٣١٦ في ٢٧ رجب ١٢٩٣ ه للوافق ١٨٧٦م ٠

Document sans date, report des telegraph du Soudan. (77)

<sup>(</sup>٦٤) دفتر بدون رقم المسدر السابق .

Document. op. cit. N. 288.

<sup>(</sup>٦٦) دفتر ٤٠ عابدين وارد تلفراف وثيقة ١١١ ص٧١ في ٤ جماد ثان سمسنة ١٢٩٣ه الموافق ١٨٧٦م ٠

والأعمدة الخشبية والحديدية ؛ التى وردت من اوربا خصيصا لهذا الغرض، وكانت هذه الأعمدة الحديدية بوجينا ؛ احداها تصير والاخر طويل ، وكان كل عمود من هذه الأعمدة يتكون من كرسى بقاعدة (كرسي بطبلية) ووصلة وسطى وأخرى علوية ، وبلغ ثمن العمود الطويل حوالى ١١٧ شلن ، بينما بلغ ثمن العمود القصير ١٠٧ شلن (٧٦) .

كانت الأعهدة الحديدية تعيش مدة طويلة ، لانها لانتأثر بالعوامل الطبيعية أو بالتسؤس أو بالحشرات الأرضية كالقرضة ، أما الاعهدة الخشبية فكانت تتأثر بعوامل الطبيعة ، وبالقرضة الأرضية ، التى تجعلها غير قادرة على مقاومة الرياح والعواصف ، فكانت عندما تتعرض لأى نوع من أنواع الرياح تسقط على الأرض تباعا ، وكان العمال يقومون باصلاحها من وقت لاخر وكانت طريقة الاصلاح المتبعة ، تتم بقطع الجزء المعطوب والقائمة بعيدا ، ثم اعادة تثبيت الجزء السليم في الأرض من جديد بالاحجار والمونة وكانت هذه العملية تتكرر على مداز السنة مها تسبب عنه قصر هذه الأعهدة، بحيث اصبحت لاتصلح لأى أشيء (١٦٨) .

وكان الخديو قد أصدرا تعليماته الى باشمهندس التلغراف بمتابعة المرور على هذه الأعهدة حتى يمكن اصلاح ما يتلف منها أولا بأول • ففى عام ١٨٧٦ قام باشمهندس التلغراف بالمرور على خط تلغراف الخرطوم — سنار ورأى أن هذا الخط تنتابه كثير من الأعلال التي أمر باصلاحها وأمر أيضا أن يقيم العمال بجوار هذا الخط في مساكن بنيت لهم من التش والأخشاب حتى يتمكنوا من اصلاح ما يتلف منه أولا بأول (٦٩) وكان باشمهندس التلغراف عند المرور على الحطات ، وعندما يجد أحد التابغرافجية غير كفء في عمله يقوم بتغييره واحلال من هو اكفاً منه محله (٧٠) .

<sup>(</sup>٦٧) دفتر ١٨٤٩ وارد معية ، المصدر السابق .

أ (٦٨) دفتر ١٨٤٩ وارد معية ٤ تفسل المسدر .

<sup>(</sup>٦٩) دغتر ٤١ عابدين وارد تلفراف وثيقة ٤٣﴾ في ١١ شعبان ١٢٩٣. المؤالفق ١٨٧١م نه .

<sup>(</sup>٧٠) دفتر ٤٠ عابدين ــ وثيقة ١٩٩ ص٣٥ في ١٣ جماد أول سنة ١٢٩٣ المؤافق ١٨٧٦م . "

ونظرا لكثرة الأختساب في السودان فقد تثرر أن تستخدم أعمدة للتلقراف بدلا من استيرادها من الخارج ، ففي عام ١٨٧٦م طلب اسماعيل من مدير التلكه أن يعد ٥٠٠٠ عمودا من الخشب من مديريته ، وذلك لاستخدامها في خطوط التلغراف وقد أعد بالفعل الفين من هذه الأعمدة وأرسلوا الى بلدة قوز رجب ، تمهيدا لنقلهم الى بربر ، ولكن عندما طلب من مدير دنقلة أن يقوم بنقلهم أفاد بأن مصاريف نقلهم تساوى ثمن شرائهم من الخارج (٧١) ،

وقد تلاحظ أنه عند تركيب اعهدة التلفراف ، لم يراع أن توضع في شكل المستقيم بل كانت تنشأ بطريقة متعرجة مما جعلها تحتاج الى كميات كبيرة من المهمات والمعدات ولكن لما علم اسماعيل بذلك ، أصدر تعليماته الى باشمهندس التلفراف سلامة بك ، بأن يراعى الدقة والتنظيم عند انشاء مثل هذه الخطوط (٧٢) .

وفى نهاية حكم اسماعيل ، اصبحت جهيع البلاد السودانية وسواحل البحر الأحمر ، وغرب السودان ، ومديرية خط الاستواء ، مرتبطة بشبكة من خطوط التلغراف ، التى كان لها أثر كبير ، فى سرعة توصيل الاخبار والتعليمات لجميع الجهات السودانية وهى على النحو التالى :

ـ خط يربط بين القاهرة ، ووادى حلفا ، ودنقلة ، والدبه ، ومروى ، . وبربر وشندى ، والخرطوم ( خط مزدوج ) .

ــ خط يربط بين القاهرة وسنواكن ومصوع ، وكسلا والخرطوم ( خط. مفرد ) .

حد خط يربط بين الخرطوم وباره والابيض وفوجه وام شنقة والفاشر : ( خط مفرد ) .

<sup>(</sup>٧١) دفتر ٠٤ عابدين وارد تلغراف وثيقة ١٥٤ في جماد ثان سنة المرافق ١٨٧٦م ٠

<sup>(</sup>۷۲) دفتر ۱۱ عابدین وارد تلغراف ــ وثیقة ۲۱۰ فی ۱۱ رچب سنة ... ۱۲۹۳ه الموافق ۱۸۷۲م ۰

Report on the Egyptian province. op. cit. PP. 130,146. (YY)

- خط يربط بين الخرطوم والمسلمية وأبى حراز وسنار ودارةور وبارة. ( خط مفرد ) .
- خط يربط بين أبى حراز والقضارف والدوكا والقلابات (خط مفرد ) .
  - خط يربط بين بربر وقوز راجب وكسلا (خط مزدوج) و
    - ـ خط يربط بين كسلا والمحرقة وتيرى (خط مفرد) .
  - \_ خط يربط بين كسلا والفيلك وسواكن (خط مفرد ) .
  - \_ خط يربط بين كسلا واميديب وسنهيت ومصوع (خط مزدوج) .

وقد زودت هذه الخطوط بالمحطات اللازمة ، التي خصص لادارة كل. بنها ، ضابط وعشرة عساكر ، واذكر على سبيل المثال وليس الحصر أن عدد المحطات التي وجدت في المنطقة الواقعة بين سواكن وكسلا ، بلغ حوالي عشر محطات (٧٣) وكان السكان السودانيون في مناطق وجود خطوط التلغراف يخافون من أسلاكها ، فكانوا لايحاولون الاقتراب منها اعتقادا بأنها وصل أصواتهم الى الحكمدارية بالخرطوم (٧٤) .

(٧٤) وصف ميكلين Miklin في كتابه أوغندا والسودان المصرى ، خطم لغراف الخرطوم ... دارفور بقوله :

« ان المسافة بين كل عبود والاخر ، بلغت حوالى ١٠٠ ياردة ، وان بن العبود الواحد بلغ خمسة جنيهات ، وان الاعبدة كانت مصنوعة من الحديد المجوف ، وكان كل عبود يتكون من جزئين ، الجزء الاسفل منه ، كان يدفن في الأرض ، بعد ذلك يلف حول وسط كل عبود سياج من السلك الشائك ، وذلك لحمايته من الماشية المالية لحك جسمها في هذه الاعبدة، وكان المواطنون، يبيتون في رعب من اسلاك خطوط التلغراف لانهم كانو ايعتقدون أنها قوة سحرية ، ووصل بهم الأمر الى انهم كانوا يخشون الكلام بالقرب ننها ، خشية ان تقوم بنقل الأخبار التى تسبعها الى الخرطوم ، لذلك حذر لسكان التحدث بجوارها ، واعتقادا منهم بانها من عمل العفاريت حتى أنهم لمناوا يستغربون الأصوات التى تحدثها هذه الأسلاك بسبب تأثير الرياح عليها ، وقالوا أن هذه الأصوات هى كلام العفاريت » .

- أنظر كتاب أوغندا والسودان المصرى ، وأنظر تقريرا عن الاقاليم المعرية في السودان صفحة ١٣٠ ، ١٤٦ وانظر الوثيقة رقم ٧ في ٢٤ الحجة المنة ١٢٨٢هـ الواقق ١٨٦٥م .

## ﴿بِ) البريد:

اهتم اسماعيل بتنظيم شئون البريد في السودان ، وذلك اسرعة وصول الكاتبات من والي مصر ، ومن أجل ذلك أعد عددا من الجمال لاستخدامها في نقل البوستة من السودان الي مصر ، وقد خصص لهذا الغرض طريقين ، يبدأ الأول من الخرطوم الى بربر ، ويستغرق السير فيه ؟ أيام ثم تواصل الجمال المسير بعد ذلك من بربر الى أبي حمد فالعتمور فكرسكو ثم أسوان ، وهناك توزع البوستة على الجهات المرسلة اليها ، ويبدأ الطريق الثاني من الخرطوم الى بربر ومنها الى سواكن ، ويستغرق المسير، في هذا الطريق تسعة أيام ، ومن هناك تقوم السفن بنقله الى السويس ثم القساهرة (٧٥) ،

لم يقتصر نقل البريد على السودان الشمالي ، بل امتد ايضا الى مديرية خط الاستواء ، فكانت الخطابات تصل اليها بانتظام بواسطة قيام مجموعة من الافراد ، مكونة من جنديين ودليل واحد ، وذلك لنقل البريد وتوصيله الى الجهة المراد ارساله اليها ، وكانت البوستة المراد ارسالها الى منطقة خط الاستواء توضع في حقيبة من الجلد ، وتغلق باحكام ، ثم يقوم الجنديان يحمها ، ويمشون جميعا في صورة طابور وكانت حقيبة البريد تحمل بواسطة الشخص الذي يسير في المنتصف ، وفي أغلب الأحيان كانت هذه الرحلة تستغرق ، } يوما أو أكثر ، وفي خلال موسم الأمطار ، كانت البوستة توضع في صندوق من الصاح، بدلامن وضعها في الحقيبة الجلدية حتى لاتبلل الخطابات في من ماء المطر ، وأما بريد البلاد القريبة فكان يوضع في داخل علب من الخشب (٢٦) ، يبدو انها كانت تشبه الحقيبة الخشبية أو الصندوق الخشبي وكان أفراد مجموعة البريد ، يحملون معهم دفترا يسجلون فيه اسماء المطات التي يمرون بها ، وكان ذلك يتم بالنسبة لبريد البلاد البعيدة .

وفيما بعد تقرر أن تقوم سفن القوميانية العزيزية بنقل البريد من مصر

<sup>(</sup>۷۵) محفظة ۳۸ معية تركى وثيقة ۹۳ في ۱۹ محرم ۱۲۸۳ الموافق ۱۸۹۱م. (۷۵) Repot on the Egyptian provinsec. op. cit. P. 145.

الى السودان ، فى يومى الثلاثاء والخميس من كل اسبوع (٧٧) وكانت هذه أنسفن تبدأ رحلتها الاسبوعية من السويس مارة بالقصير ، فسواكن فمصوع فأمنيلا Amphila فعصب فتاجورة غزيلع ، فبربرة فزنجبار ، وقد أسست على سواحل البحر الأحمر نقط استراتيجية هامة لحماية هذه السفن التى تحمل البريد (٧٨) .

لم يكتف اسماعيل بهذا القدر من العمل على تنشيط حركة نتل البريد بين مصر والسودان ، وبقية البلدان الأفريقية الآخرى بل عمل أيضا على تدعيم نقله ، بالبحث عن الجديد من الطرق ، ففى عام ١٨٧٥ ، أرسل بعثة كشفية مكونة من عددمن الجنود والضباط والأدلة ، وزودت بعدد من الجمال، وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين أسيوط ودارفور ، وقد استغرق المسيرف هذه المنطقة ثلاثين يوما على النحو التالى :

- ٣ يوم مدة المسير بين أسيوط ووادى الجمل .
- ١ يوم مدة المسير بين وادى الجمل وواحة الخارجة .
- ٢ يوم مدة المسير بين واحة الخارجة وواحة باريس ٠
  - } يوم مدة المسير بين واحة باريس ومنطقة الكسابا .
  - ٣ يوم مدة المسير بين منطقة الكسابا وواحة سليمه .
    - } يوم مدة المسير بين واحة سليمة ومنطقة الكوبية .
  - ٥ يوم مدة المسير بين منطقة الكوبية وبئر القطران ٠
    - ه يوم مدة المسير بين بئر القطران وجبل أميدوم .
    - ٣ يوم مدة المسير بين جبل اميدوم وبلدة الفاشر .

وقد تميز المسير في المسافة الأولى بأنه كان لايحتاج الى حمل كميات من المياه ، لأن المياه كانت موجودة بوفرة في هذا الطريق ، بينما كانت البعثة في بقية المناطق الأخرى ، تحتاج الى حمل كميات كافية من المياه ، رغم

<sup>(</sup>۷۷) دفتر ۱۹۲۲ اوامر کریمة ، وثیقة ۱ ص۱ فی ۹ ربیع ثان ۱۲۹۳. الموافق ۱۸۷۲م ۰

سهولة الحصول عليها ، وذلك بحفر الآبار في تلك المناطق ، مالياه الجونية غيها كانت توجد بالقرب من السطح (٧٩) .

وكانت هذه البعثة قد حققت مهمتها ، وتأكدت من صلاحية استخدام هذا الطريق في نقل البريد من خلاله ، وربما يرجع السبب في اختياره الى أنه قصير ومستقيم ، ومن المرجح أيضا أن يكون السبب في اختياره راجعا الى أنه كان ولازال اقصر الطرق بالنسبة لغرب السودان ، وكان قد تقرر أن يوضع بعض الجنود في بعض الأماكن الغير آمنة لحماية دوريات البريد بين غرب السسودان ومصر ،

ويعتبر هذا العمل من جانب مصر عملا حضاريا على جانب كبير من الأهمية لأن تقدم المواصلات في اى بلد من بلدان العالم ، يعنى في المقام الأول مدى ماوصلت اليه هذه البلدة من تقدم في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والنقـــل .

# القصل العاشرً

#### علاقات مصر بالحبشة

#### اصول العلاقات :

كانت علاقة مصر بالحبشة طيبة طوال التاريخ ، واستمرت كذلك حتى بعد فتح محمد على للسودان ، وربما يرجع ذلك الى ظروفه العسكرية ، ومن المرجح ايضا أن يكون السبب في ذلك هو عدم مهاجمته للحبشة أو الاحتكاك بها وبناء على ذلك ظلت سياسة حسن الجوار قائمة بين البلدين ، حتى عصر عباس الأول ، ومن بعده محمد سعيد باشا .

لم يحاول كل من عباس الأول ، وسعيد باشا الأصطدام عسكريا بالحبشة ، سواء من قريب أو من بعيد ، وذلك يرجع الى انشغال كل منهما بشئون مصر الداخلية والى عدم محاولة كل منهما مد نفوذه الى مناطق جديدة من أفريقيا ، ولم يكن لعباس الأول أية مراسلات مع ملك الحبشة ، بينما حرص سعيد ، على استمرار المراسلات بينه وبين الملك الحبشي حتى لاتسوء العلاقات بينهما ، ويؤدى ذلك بالتالى الى دخولهما في معارك حربية ضارية ، لا يعلم مداها الا الله .

لم تقتصر العلاقة بين سيعيد وملك الحبشية على تبادل الرسائل محسب ، بل شملت أيضا تبادل الهدايا ، ففي عام ١٨٥٩ م ، أرسل سعيد باشيا الى ملك الحبشة ، هدية كانت عبارة عن أربعة مداغع نحاسية ، عيار واحد ونصف بوصة ، بكافة لوازمها ومائة بندقية كبسول بروحين ، ومائة وستة وعشرون زراع من الحرير ، بالاضافة الى خيمتين مبطنتين بالحرير (١) . ويبدو أن العلاقات المصرية الحبشية في هذه الفترة ظلت طيبة ومتسمة بحسن الجوار .

<sup>(</sup>۱) دغتر ۱۸۹۰ اوامر عربی ، وثیقة ۸۸ ص ۲۱ فی ۲۱ محرم سسنة ۱۲۷۰ ه الموافق ۱۸۹۰ م .

ولمسا تولى اسماعيل باشا حكم مصر ، بدات قواته تتوسع في أفريقيا حتى شمل نفوذه كل من بحر الغزال ودارغور ، والمديرية الاستوائية الى قرب البحيرات العظمى وسواحل البحر الأحمر الغربية وساحل خليج عدن ، ومقاطعة هرر ، وأخيرا امتد هذا النفوذ الى قسمايو ولكنه لم يستمر طويلا ، وبهذا انحصرت الحبشة داخل النفوذ المصرى ، من الشسمال والشرق والغرب ، ولا غرابة اذا ما حاول اسماعيل مد فتوحاته الى داخل الحبشة نفسها ، وازاء هذا شعر الامبراطور الحبشى بالخطر المحدق الذي يحيط ببلاده من جميع الجهات ، ومنذ هذه اللحظة بدأ الضلاف يدب بين الدولتين ، وخاصة عند ما احتل اسماعيل الأراضي المتاخمة لمسوع مثل سينهيت (٢) ،

لقد مربت العسلاقات المصرية الحبشية اثناء حكم اسماعيل بفترتين ، الألى منها تعرف بفترة السلم ، وتعرف الثانية بفترة الحرب ، وسوف أتحدث عن كل منهما على حدة ،

# اولا: فترة السلم:

اتسمت منرة السلم هذه ، بأنها كانت طيبة وحسنة ويتضح لنا ذلك. من خطاب ملك الحبشة الى اسماعيل الذي يقول فيه ما نصه:

« ابدا بالتحية واهديك السلام وانى وشعبى بسلام بنعمة من الله ، وان صداقتك الثابتة في انكارى ، وقلبى لن يتزعزع الا بالموت ، ولا يخفى عليك انا ندين مع الاقباط بعقيدة واحدة ، وبما أننا أبناء كنيسة واحدة ، الا أنك لم ترسل للحبشة مطرانها ، لذا نرغب في صدور أمركم بتكليف غبطة رئيس الأساقفة بايفاد المطران ، كما أود أن يصلنى الرد مع مبعوثى الراس بيرو، لدى عودته ، مبمجرد تمهيد الطريق بين مصر والحبشة سأرسل وغدا من قبلى لاستقبال المطران » (٣) .

<sup>(</sup>۲) د ، مكى شبيكة : تاريخ شعوب وادى النيل ( مصر والسودان ) في القرن ١٩ ، المصدر السابق ص ٢١٥ ،

<sup>(</sup>٣) وثيقة ٦ ملف ٢ دوسيه ٥ في ١٥ مايو سنة ١٨٦٧ م .

واضح من هذا الفطاب مدى ما كانت عليه علاقة مصر بالحبشة من حسن الجوار والتعاون المستمر ، سواء كان ذلك في مجال التعاون الديني ، أو في تنشيط حركة التجارة والبريد بين البلدين ، ولكن لم يستمر هذا الهدوء السلمى بين البلدين مدة طويلة ، بل نجده بعد وقت من الزمن يتغير الى الأسوا ، وأصبحت العلاقة بين البلدين ، يشوبها شيء من التوتر وعدم الاستقرار ، وذلك يرجع الى الإغارات التي كان يقوم بها الأحباش على حدود السودان الشرقي ، مما اضطر اسماعيل ، أن يقرر انشاء عدد من النقط الحصينة على الحدود بين البلدين ، وقد بدأ بانشاء أول نقطة في منطقة كوفيت وذلك لأنها تتميز بالمناخ المعتدل ، وباليام الوفيرة ، وبالموقع المتاز (٤) .

لم تقف هجمات الأحباش عند هذا الحد ، بل مدوا غاراتهم الى أماكن عديدة من بلاد السودان الشرقى ، ففى عام ١٨٧٢ أغارت جماعة من أشقياء الحبشة على قبائل البازات والباريات القاطنة شرق السودان وسلبوا ونهبوا كل ما وقع تحت أيديهم من مواشى وأغنام ، بل وأسروا من السكان حوالى . . ٦ شخص (٥) وفى عام ١٨٧٤ أغاروا أيضا على أقليم التاكه ، وقتلوا بعض الجنود المصريين ، الى جانب قتلهم لبعض الوطنيين (٦) فاضطر الخديو ازاء هذا الموقف المتفجر على الحدود بين البلدين أن يرسل قوة حربية ، تحت قيادة آدم بك ، لكى تعسكر فى القلابات وذلك لحماية حدود الحكمدارية من هذه الهجمات المتكررة (٧) .

<sup>(</sup>٤) دمتر ٥٥٨ ص ٢٦ وثيقة ١٠ ، في ٢٣ شوال سينة ١٢٨٣ هـ الموافق ١٨٦٦ م ٠

<sup>(</sup>٥) مكاتبة ١٨٥٩ — وثيقة ٦٣ في ١٦ ذى الحجة سنة ١٢٨٨ هـ الموافق ١٨٧١ م ٠

<sup>(</sup>٦) دُمَتر ١٨٦٤ وثيقة ٦ ص ٩٨ في ٢٩ صغر سنة ١٢٩٠ ه الموامق ١٨٧٣ م ٠

<sup>· (</sup>۷) دغتر ۱۸۱۶ وثیقة ۲۲ من ۸۱ فی ۲ محرم سنة ۱۲۹۰ ه الموافق ۱۸۳۳ م ۱۸۷۳ م ۱۸۷۳

ولكن على الرغم من كل ذلك ، فان اسماعيل كان حريصا كل الحرمى على استمرار علاقة حسن الجوار بينه وبين ملك الحبشة وذلك لسببين أولهما أن المعارك الحربية سوف تعطل مشروعاته التوسعية والعمرانية في أفريقيا ، وثانيهما أنها سوف تعود على البلدين بالدمار والخراب ، ومن هذا المنطلق ، رغب اسماعيل ، في تحسين علاقته مع ملك الحبشة ، وعلى أثر ذلك قرر أن يرسل له منزنجر باشا ، وذلك لتصفية الخلافات الموجودة بينهما ولكن منزنجر باشا كان قد أفهم الخديو بأن ملك الحبشة ، سسوف بينهما ولكن منزنجر باشا كان قد أفهم الخديو بأن ملك الحبشة ، سسوف الأوربية (بريطانيا) كانت تحرضه على مهاجمة حدود مصر ، فاقتنع اسماعيل بوجهة نظر منزنجر ، وأخذ في تحصين حدوده مع الحبشة ، وذلك بارسال بوجهة نظر منزنجر ، وأخذ في تحصين حدوده مع الحبشة ، وذلك بارسال السودان الشرقى (٨) ،

يفهم من هذا أن بريطانيا كانت تعمل على توتر العلاقات بين مصرر والحبشة ، في الوقت الذي كانت تدعو فيه اسماعيل أن يعمل بكل جهده على منع تجارة الرقيق في افريقيا ، أي أنها كانت غير جادة في دعوتها الخاصة بالقضاء على تجارة الرقيق ، بل كان هدفها كما هو واضح العمل على زيادة التوتر في افريقيا ، حتى تجد لها مبررا آخر يساعدها على التدخل في الشئون الأفريقية ، وهذا ما كانت تصبو اليه ، ويبدو أن الخديو اسماعيل كان على علم بحقيقة موقفها ، لأنه طلب من حكمدار السودان ، أن يقوم بشراء العبيد من الجلابة ، بعيدا عن أعين غردون باشا ، بل وطلب منه أيضا أن يبتعد عن المناطق التي يتواجد بها غردون باشا .

بعد هذا العرض يمكن القول بأن علاقات السلم التي كانت سائدة بين مصر والحبشة منذ زمن بعيد ، قد تدهورت الى حد يدعو الى القلق ، وعدم الارتياح ، وبدأت تظهر في الأفق علاقات أخرى يشوبها الطابع الجربي .

<sup>(</sup>٨) دفتر ٢٥ عابدين ص ١٢١ في ١٢ محرم سبئة ١٢٩٠ هـ الموافق ١٨٧٣. م ٠

# الفترة غير السلمية: السلمية:

الى جانت الاسباب السابقة ، التى ادت الى تدهور العلاقات بين مصر والحبشة ، كانت هناك اسباب أخرى ساعدت على تفاقم وتدهور العلاقات بين الدولتين وزادت من حدتها ، وكان من هذه الاسباب مطالبة ملك الحبشة بميناء على الساحل الغربى البحر الأحمر ، كى يكون منفذا لبلاده ، ولكن اسماعيل رفض هذا المطلب ، بحجة أن كل الساحل الغربى البحر الاحمر ملكا لمصر كما أنه في نفس الوقت تابع السيادة العثمانية والدليل على ذلك وأضح ، وخاصة عند ما أرادت بريطانيا أن ترسل حملة لمحاربة ملك الحبشة ، كى تخلص القنصل البريطاني ومن برفقته من السجون الحبشية ، طلبت الاذن من تركيا ، كى تسمح لقواتها بالمرور من منطقة الساحل الغربى للبحر الأحمر ، ويعتبر هذا اعترافا صريحا من جانب بريطانيا بأن تركيا هى صاحبة السيادة على الله الأقاليم الساحلية، وأشار اسماعيل الى أن دعوى المائل الحبشي في السيادة على أى جزء من الساحل ، لا أساس لها من الصحة .

وازاء هــذا ، لم يقف ملك الحبشــة مكتوف الأيدى ، بل حاول من جانبه أن يستميل بريطانيا ، ولكن دون جدوى ، وذلك لسببين ، أولهما أن بريطانيا كانت مرتبطة مع تركيا بسياسة واحدة ، أى كان لكل منهما الحق في تأييد الآخر ، فمثلا كانت بريطانيا تؤيد تركيا ضد أى اعتداء يقع عليها من جانب روسيا ، وثانيهما أن بريطانيا كانت أيضا مرتبطة بسياسة واحدة مع اسماعيل الذى أيدها في موقفها من سياسة منع تجارة الرق في أغريقيا ، في مقابل أن تعترف له بالسيطرة على السواحل الغربية للبحر الأحمر ، (٩)

وفى مقابل هذا الموقف المتشدد من جانب اسماعيل رغض ملك الحبشة التنازل الى مصر ، عن الأراضى المجاورة لنهرى المارب والمجاش ، اللذين اعتبرتهما مصر من ضمن الأراضى التابعة للسودان ، لذلك طالبت بضمهما

<sup>(</sup>٩) د ٠ مكي شبيكه : المصدر السابق ٠ ص ص ٣١٥ ، ١٥٥ .

الى الملاكها ، ولكن له الحبشة ، لم يعترف بهذه الشرعية ، وأصر على, رفضه ، وعدم التنازل عن هذه الأقاليم ، زيادة على ذلك مانه ترك قبائله-تقوم بالإغارة على الحدود المحرية في السودان .

ومن ناحية أخرى ، كان الخديو اسماعيل يعلم هذه الحقيقة ، ويعلم أيضا أنه لابد من مجابهة الحبشة ، ولكنه قرر قبل أن يبدأ هجومه أن يقوم بانشاء عدد من التحصينات ، في كل من سواكن ومصوع ، وقد شسملت هذه التحصينات ، القلاع والحصون ، وذلك يغرض حماية جنوده ، فني سواكن انشئت طابية مربعة الشكل أحيطت من الخارج بسور وساتر ترابي وخندق ، وقد بلغ عرض هذا الخندق مترين من أعلى ، وزودت كذلك ببرج يشتمل على ستة مزاغل ، وضع في اثنين منها مدمعين عياره بوصة ، وقد رودت كذلك بمحل لاقامة الجنود والأسلحة والذخيرة وقد بني هذا المكان الذي خصص للجنود بالأحجار الشعبية والطين ، وكان من عيوبه أنه بني بدون نوافذ وقد بلغ عدد جنود هذه الطابية ٢٣٦ جنديا ، كانوا جميعا تحت رئاسة يوزباشي وملازم أول وملازم ثاني ، بالاضافة الى ١٧ جنديا من جنود الطوبجية الذين كانوا تحت رئاسة ضابط طوبجي ، وكان الغرض فيها يسو من وجود هذه القوات ، هو حراسة مبني المحافظة والقراقولات والدفاع عن السيادة المصرية في هذه البلاد . (١٠)

وفى مصوع أنشىء عدد آخر من الطوابى ، منها طابية رأس مضر ، التى كانت معدة لمحاربة السفن الحربية ، التى تحاول مهاجمة مصوع ، زيادة على ذلك مانها كانت تقوم باطلاق مدافعها فى المناسبات القومية ، مثل. الأعياد والاحتفالات الرسمية (١١) ، والى جانب هذه الطابية ، وجدت طابية طاولون ، التى كانت عبارة عن قلعتى أم كلوا وحرقيقو ، وتقمان على مسافة قريبة من مصوع ، والى جانبهم وجدت طابية جرار ، التى كانت،

<sup>(</sup>١٠) محفظة رقم ١١١ سواحل البحر الأحمر .

<sup>(</sup>١١) نفس المحفظة ،

خماسية الشكل ، وقد كانت مهمتها الدفاع عن جزيرة جرار (١٢) . وانشئت أيضا طابية سسنهيت (١٣) في قمة جبل ، وعملت بها دروة من الأحجار غير المنظمة ، وكانت هذه الطابية تضم أربعة أبراج مضطعة الشكل فالأول منها كان له أربعة مزاغل ، والثاني كان له ثلاثة مزاغل ، وكان اكل برج من الأبراج الباقية خمسة مزاغل ، وقد سورت من الخارج بخندةين ، يبدأ الأول منهما من عند البرج الذي يقع في الشمال الغربي ، وينتهى بالقرب من البرج الواقع في الجنوب الشرقي ، فكان لهذا الخندق ساتر راسى من التراب بلغ ارتفاعه من الداخل ٢ متر ، ٣٠ سم ، وبلغ ارتفاعه من الخارج حوالي متر ، ٨٠ سم ، وبلغ عرضه ٣ متر ، واما المفندق الثاني فكان يبعد عن الطابية بحوالي ٣٠ مترا وكان يحيطها من جميع الجهات ، وبلغ ارتفاع ساتره من الداخل حوالي ٣ متر وبلغ ارتفاعه من الخارج متر ، ٥٠ سم ، وكان قد وجد بجوار هذا الخندق صهريج للمياه ، بلغت سعته ١٣٣ مترا مكعبا وقد تضمنت هذه الطابية أيضا شونة للتعيينات ، وجبخانتين للذخيرة ، احداهما خاصة بالبيادة ، والثانية خاصة بالطوبجية ، كما تضمنت مخزنا وعنبرا للجنود وكانت هذه الطابية محاطة بسور بلغ ارتفاعه ٢ متر ٥٠٥ سم ، وكان هذا السور يضم بداخله بيوت الضباط ، وشونة التعيينات ، وماكينة المرى ، والاسسبتاليه وبعض التوكولات ، وبئرا للمياه المخصص للشرب واستعمال الجنود ، وكانت طابية سنهيت من المواقع الحربية الجيدة ، التي يصمعب الهجوم عليها ، لأنها كانت تضم حوالي ١٤٤ جندى بيادة ،وكان على رأسهم سبعة من اليوزباشية وسبعة من الملازمين الأول وثمانية من الملازمين الثواني ، وكانت تضم ايضًا ٨٢٠ جنديا من الطوبجية (١٤) وكانوا تحت رئاسة صاغقول أغاسي ، واثنين من اليوزباشية واثنين من الملازمين أول ، وملازم ثان ، علاوة على

<sup>(</sup>۱۲) دفتر ۳۹۱۹ ص ۱۷۱ ، وثيقة ۷ في ۸ صفر سنة ۱۲۹۷ هـ الحوافق ۱۸۸۰ م .

<sup>(</sup>١٣) انظر الخريطة رقم ٣ ، ٤ خلف صفحة ٢١١

<sup>(</sup>١٤) دُمُترَ ١٩٩٩ ، صُ ١٦٧ وثيقة ٧ في ١٠ صفر سنة ١٢٩٧ هـ: الموافق ١٨٨٠ م ٠



وهي توضح منطقة سنهيت التي عسكرت نيها القوة المصرية عام ١٨٧٦م ،



صورة الخريطة رقم (٤) وتمثل طابية سنهيت وهى احدى القلاع الحصينة التي انشأتها مصر في مصوع عام ١٨٧٥م

ذلك فقد وجد بها ١٠٠ مائة جندى وصف ضابط ، يبدو انهم كانوا كاحتياط (١٥) .

وبعد أن أنهى الخديو اسماعيل انشاء هدده الاسسستحكامات قام مارسال أول حملة عسكرية الى مصوع وقد قدر عسددها بحوالي ٣٢٠٠ مقاتل ، وقد تمكنت هذه الحملة من احتلال اقليم الحماسين ، الواقع الي الجنوب من سنهأيت (١٦) ، ومن بعدها توجهت الحملة الى جونديت (١٧) وبعد أن تمركزت القوات المصرية في أماكنها هناك ، أرسل قائدها مندويا من طِرفه ، الى ملك الحبشة يطلب منه التنازل عن الأراضي المتنازع عليها. ، حتى يمكن تجنب وقوع اية حرب بين الدولتين ، ولكن دون جدوى ، ولم يكد هذا المندوب يصل الى مقر القيادة ، الا وكانت القوات الحبشية تشين هجومها على القوات المصرية ، التي تمكنت من صد هذا الهجوم ، وقتل خمسة عشر جنديا من القوات الحبشية ، ولكن لم تكتف القوات الحبشية بهددا الهجوم بل شنت هجوما شاملا ، على القوات المصرية المتمركزة في جونديت ، وتمكنت اثناء هذا الهجوم من محاصرة القوات المصرية في جونديت وابادتها عن آخرها ، وساعد الأحباش في ذلك انهم تمكنوا من قطع طرق المواصلات التي تربط القوات المصرية بمراكز القيادة الخلفية وتمكنوا ايضا من منع وصول النجدات الى جونديت ولم ينج من الجنود المريين من الموت الا عدد قليل جدا تمكنوا من الهرب .

ونتيجة لانتصار الأحباش طلبوا من افراد الجيش المصرى الهاربين ، الاستسلام وتسليم ما معهم من اسلحة ولكنهم رفضوا ذلك وفى هذا الصدد: يقول أحد الضباط المصربين الذى قدر الله له الحياة مانصه:

« أما بخصوص تسليم الأسلحة فلا يمكن تسليمها ما دمنا نحن أحياء » .

<sup>(</sup>١٥) نفس الدفتر والوثيقة .

<sup>(</sup>١٦) د . مكي شبيكه : المصدر السابق ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٧) أنظر تقرير موقعة جونديت بكتاب الوثائق التاريخية للسهاسة المصرية في أفريقيا للمؤلف .

وقد اتجهت القوات المصرية المنسحبة الى قياخور ، خومًا على نفسها مهن مطاردة الأحباش لها وقد خسرت مصر في هدده المعركة الوحدات المعسكرية التالية: \_\_

- \_ اربعة عشر بلوكا من جنود السودان .
- \_ سبعة بلوكات من عساكر ٢ جي أورطة ٠
  - \_\_ واحد بلوك من ١ جي أورطة ٠

والى جانب ذلك كله نقد قتل كل من الحكمدار والمحافظ والقائمقام ، والمسيو زيجى ، وأرندروب وأراكيل بك ، وجميع بكباشية الطوبجية ، وجى أورطة ، وجميع ضباط البلوكات ، زيادة على ذلك نان الحبشة استولت على جميع الأسلحة التي كانت مع القوات المصرية ، التي اشتركت في هذه الموقعة ، بالاضافة الى ذلك نان الحبشة تهكنت من اسر ١٥ جنديا ، كان من بينهم ، معاون ٢ جى أورطة ، وملازم الطوبجية ، وبلغت خسائر العنو في هذه الموقعة حوالي ١٥ الف جندى (١٨) .

ولكن على الرغم مما بذاته القوات المصرية من مجهود في هذه المعركة ضد القوات الحبشية ، الا أنها فشلت في تحقيق سيطرتها على منابع نهرا المارب ، ويمكن تعليل ذلك في النقاط التالية : \_\_

-- صعوبة المسير ، نمن المعروف أن الجنود ساروا على أرجلهم ، وسط الخيران والتلال والأدغال ، وادى هذا بكل تأكيد الى اجهادهم ، الخاصة وانهم ساروا مسافة طويلة ، بينما حملت الأسلحة والمهمات والتعيينات على ظهور الدواب .

بعد المسافة بين القوات الأمامية فى جونديت ، وبين القوات الخلفية الموجودة فى قياخور على ساحل البحر الأحمر ، فقد أدى ذلك الى تضارب الانباء عن سير المعركة ، وعدم معرفة الحقائق الصحيحة ، (١٩)

<sup>(</sup>۱۸) دغتر ۳۶ عابدین ، وارد تلغراف رقم ۲۲۰ فی ۷ شوال ۱۲۹۲، الموافق ۱۸۷۰ م ۰

<sup>(</sup>١٩) نفس الدفتر والوثيقة

- عدم وجود خطة دقيقة ، تتضمن الخطوات التكتيكية التى يجب ان تسير على نهجها الحملة ، فيبدو أن الحملة سارت الى مكان الموقعة دون اسس مدروسة ، والدليل على ذلك أن احدى الخرائط الخاصة بهذه الموقعة ، رسمت عن طريق سماع أقوال أحد الضباط ، الذين اشتركوا في هذه الموقعة ، وكان من الانضل أن ترسم في نفس مكان الموقعة .

— وكان من نتيجة هذه المعركة ، أن انخفضت الروح المعنوية لدى الجنود المعريين ، بينما ارتفعت بين جنود الحبشة ، وخاصة عند ما احتفظ ملك الحبشة برؤوس بعض الضباط القتلى وخاصة الأجانب منهم (٢٠) . وأدى ذلك بالتالى الى انخفاض الروح المعنوية لسكان سواكن ومصوع ، وقد دفع ذلك عمر رشدى الى أن يلتمس من القيادة المعرية أن تسمح بوجود أحد الوابورات الحكومية في ميناء مصوع ، وذلك لاطمئنان الأهالي على مدى قوة الحكومة المصرية ، واخفاء روح الهزيمة (٢١) ، وقد رسمت خريطتين لموقعة جونديت نشرت أحداها خلف هذه الصفحة على

وقبل أن تنتهى هذه المعركة كان الخديو قد أرسل حملة أخرى في نفس الشهر وعلى وجه التحديد يوم ١٤ نوفهبر سنة ١٨٧٥م ، الى منطقة أوسه، لكى تستولى على منطقة نهر الجاش ، حيث كانت هذه المنطقة من المناطق التنازع عليها وتكونت هذه الحملة من : —

\_ } جي بلوك ، كانوا تحت قيادة إسماعيل أفندي معاون المأمورية ،

ــ بطارية طوبجية ، مركبة من مدنعين جبلى عيار } وصاروخين حربى من نفس العيار المذكور ، وكانت تحت قيادة الملازم أول يوسف جاهين والذي كان بصحبته ، كاتب الحملة ، والأركان حرب والصيدلى .

<sup>(</sup>۲۰) دفتر ۲۰ عابدین صادر تلغراف رقم ۵۰۶ ص ۲۷ فی غایة شوال. سنة ۱۲۹۲ ه الموافق ۱۸۷۰ م .

<sup>(</sup>۲۱) محفظة ۱۰۹ وثيقة ۷۲۲ في غاية شوال سنة ۱۲۹۲ ه الموافق م١٨٧٠ م ٠

الأخرى فى كتاب جهود مصر الكشفية ،



صورة الخريطة رقم (٥)

وتمثل ميدان موقعة جونديت التي وقعت بين القوات المصرية والحبشية علم ١٨٧٥ م ٠

-- ٢ جى بيادة سودان ، وكانت تحب رئاسة دياب أغا يوزباشى ، وكانت هذه القوة قد زودت بكية من النخيرة والمهمات والبقسماط .

وبعد أن اكتمل أعداد هذه الحملة ، بدأت المسير في عام ١٨٧٥ من ميناء تاجوره إلى ميناء دالوا ، الذي يقع على نفس الشلطيء الغربي للبحر الأحمر ، وبعد وصولها إلى هذا الميناء الأخير ، نزلت الحملة على الشاطيء ، وفي دالوا تدارس القادة ، كينية الوصول إلى أوسه ، وقد اتفقوا على الآتي : —

\_ ضرورة استخدام الطريق المهد الذي يوصل الى اوسه .

\_ ضرورة تقسيم جمال الحملة المعدة لنقل الأمتعة الى ثلاثة اقسام يخصص القسم الأول منها في حمل الأشياء الثقيلة ، مثل المدافع والجبخانة ، ويخصص القسم الثاني ، في حمل البقسماط ، والثالث في حمل أمتعة العساكر والضباط والملحقين مثل الحكيم والكاتب والمعاون والمهندس .

وبعد ان انتهت اجراءات الاستعدادات ، بدات الحملة في المسير ، وكان قد تقرر أن يسير في الأمام ١٥ جنديا ، تحت رئاسة احد الضباط ومعهم سبتة من الأدلاء المرسلين من قبل شيخ بلدة تاجورة ، وذلك لاستكشاف الطريق ، وقد سارت هذه المجموعة على مسافة ٢٠٠ مترا ، من مقدمة الجيش ، ومن بعدهم سار خمسة عساكر تحت رئاسة أركان الحرب وأحد اليوزياشية ، وكانوا أيضا على مسافة ٢٠٠ مترا من المجموعة الأولى ومن خلف هذه المجموعة وعلى مسافة أربعة أمتار سسار ضسابط الطوبجية وعساكره ، ومن خلفهم تقدمت الجمال التي تحمل جبخانة البيادة والخزينة ، والبقسماط والمهمات وعفش الأغوات والسيدات والأولاد ، وعين على يمين الحملة ، ومن مقدمتها الى نهايتها ، ا جي بلوك مع عدد من ضباطه ، بحيث كان احداها في المقدمة ، وكان الثاني في الوسط ، والثالث في المؤخرة ، وعلى يسار الحملة ، كان يسير ٣ جي بلوك ، الذي كان موازيا الى ١ جي بلوك ، وفي المؤخرة وعلى بعد ١٠٠ متر وجد ملازم على راس ٢٠ عسكري ، ومعه بروجي ودليل ، وذلك للمحافظة على من يتأخر من أفراد الحملة ، وكانت دواب هذه الحملة تسير بين قوة الحراسة الموجودة على الجانبين

حتى يسهل الدفاع والمحافظة عليها ، عند ما تتعرض لأي هجوم مفاجىء ، كما اتفق أيضا أن يكون السير لمدة } ساعات في أول النهار ، بعدها تأخذ الحملة راجة . وهكذا استمرت الحملة في المسير حتى وصلت الى شاطىء بحيرة أوسه ، بعد أن كانت قد استهلكت كل احتياطي التموين ، الذي كانت تحمله معها فأدى ذلك بالتالى الى تعرض الجنود الى الجوع الشديد والعطش ، وكان من نتيجة ذلك أن اضطر منزنجر الى ذبح البعض من جمال الحملة ، وتوزيع لحمها على الجنود ، وكان قائد الحملة قد قابل الشيخ محمد ولد لعيطه شيخ عربان تلك المنطقة ، والذي وعد منزنجر بانه سوف يقدم له كل ما يطلبه من أجل الحملة وبالفعل طلب منه منزنجر أن يزود الحملة بعدد من الابقار والأغنام ، وكان منزنجر قد دفع له جزءا من اثمانها مقدما ، وتعهد بدقع الجزء الباقي بعد الاستلام ، ولكن هذا الشيخ لم يف بوعده ، بل أخذ يماطل يوما بعد يوم ، لكى تتعرض الحملة لمخاطر أشد صعوبة ، وحتى يتمكن هو من تنفيذ مخططه ، الذي يرمى الى القضاء على الحملة ، ولم يكتف هذا الشيخ بهذه المماطلة بل عمل على تضليل' قائدها فقد اقترح عليه أن ينقل القوات الى مكان آخر غسير المكان الذي كان منزنجر قد اختاره ، وقد وافق القائد على هذه الفكرة ، ونقل قواته الى المكان الجسديد الذي كان من أقوى الأسسباب التي أدت الى هزيمة الحملة .

لم تقف مؤامرات هذا الشيخ عند هذا الحد ، بل أوعز الى رجال قبائله بأن يهاجموا مؤخرة الحملة ، وقد تمكنوا من قتل أربعة من الجنود وجرح خمسة آخرين ولكن لما علم منزنجر بذلك ، أرسل أحد الضباط وبصحبته بعض الجنود الى مكان الحادث ، وتمكنوا من مطاردة الاعداء وتخليص مؤخرة الحملة ، ولكنهم لم يمهلوا الحملة أن تتنفس الصعداء ، عقد هاجموا جنودها أثناء الليل ، وأخذوهم على حين غرة ، ودارت أنناء الليل بينهم وبين الجنود معركة استمرت حتى مطلع الفجر ، وكان النصر غيها حليف الأحباش ، فقد تمكنوا من القضاء على معظم رجال الحملة ، غيها غيهم قائدها ، وعدد كبير من ضباطها ، وقتل من الأحباش حوالى ٥٦٠٠ شخص ، وكان الجنود الذين تبقوا من أفراد الحملة ، قد قرروا العودة مرة ثانية الى تاجورة ، وأثناء عودتهم لاقوا الكثير من الصسعاب من قبل

الأحباش ، فكانوا يطاردونهم بصفة مساتمرة ليلا ونهارا ، وكانوا ينامون أثناء الليل وهم على شكل دائرة حتى لا يتمكن الأعداء من مهاجمتهم ، وكان من المتبع عندما يعجز أحدهم عن المسير ، يتركوه في الطريق كي لا لا لا لا يتعطلون بسببه عن مواصلة المسير ، وخاصة بعد أن فقدوا كل شيء ، وكانوا قد نجدوا في الوصول الى تاجورة ، وهناك صرف لكل منهم مبلغ من المسال .

وكان أحد ضباط هذه الحملة قد كتب تقريرا شاملا ضمنه خط سير الحملة ، والمشاكل التي واجهتها ، والتي أدت الى هذه النتيجة السيئة، ويمكن تعليل أسباب هذه الهزيمة الى عدة عوامل نجملها على النحو التالى : \_\_\_

- عدم تزويد الحملة بالكمية الكانية من المؤن ، التى يرجع السبب غيما الى اهمال قائدها ، الذى من المحتمل أن يكون قد اعتمد على تزويد الحملة بما ينقصها من مؤن ، من البلاد التي تبر من خلالها .

عدم وضع خطة مدروسة ، تسير الهملة على نهجها ، والدليل على ذلك أن الحملة ، عندما وصلت الى بحيرة الأوسه ، لم يستطع قائدها النجاح في اختيار الموقع الملائم لها ، بل اعتمد في ذلك على الشيخ محمد ولد لعيطة ، الذي كان من أهم الأسباب الأساسية في هزيمة هذه الحملة .

عدم تزويد الحملة بالأسلحة الكافية التى تمكنها من متاومة الأعداء والدليل على ذلك أنها لم تتمكن من مقاومة البدو الذين استطاعوا بأسلحتهم البدائية ، مقاومتها والتصدى لها ، ومنعها من تحقيق أهدانها .

وكان لهزيمة هذه الحملة ، والحملة السابقة (حملة جونديت ) اثرهما السيىء على الخديو اسماعيل ، الذي قرر ضرورة الانتقام من الحبشة ، والأخذ بالثار وذلك بارسال حملة أخرى هي حملة مصوع .

وأما الحملة الثالثة فكسان على راسسها عدد كبير من الضسباط المصريين والأجانب الذين كانوا جميعا تحت رئاسة الأمير حسن ثانى ابنساء الخديو اسماعيل ، ويعدو أن تعيين الأمير حسن قائدا عاما لهذه القوات كان بمثابة العمل على رفع الروح المعنسوية لدى الجنود والضسباط على السواء ، وكان من اضباط الأجانب الجنرال لورنج الذى كان رئيسا لاركان.

الحرب ، والميرا لواء غيلد field والميرا لواء ديفيش Deviech والضابط المحليان MACLEAN والبكباشي لوش Loesh ولامسون MACLEAN والبكباشي لوش Portor والضابط والطبيب ولسون Wilson واليوزباشي بورتر Trgens وغيرهم وكان من الضباط المصريين كل من راتب باشا الذي كان يشغل وظيفة سردار الجيش المصرى في افريقيا ، وعلى حلمي وابراهيم أفندي وأحمد راتب أفندي وأحمد عزمي ، وعبد الرحمن حمدي ، وعبد اللعال حلمي ، وحسرو عزمي ، وعبد اللطيف أفندي ، ومحمد فؤاد ، ومحمد رافت ، وحسين فهمي ، ورجب صادق ، ومصطفى أفندي ، ومحمد شاكر ، وأحمد عرابي والطبيب حسن حسني ومحمد على بك (٢٢) .

وقد بلغت قوة هذه الحملة عشرة اورط من عساكر البيادة والسوارى ، وثلاثة بطاريات من الطوبجية ، بالاضافة الى تزويدها بعدد من الصواريخ الحربية ، والى جانب هذه القوة المرسلة الى مصوع ، كانت هناك قوات حربية أخرى ، في كل من سواكن ومصوع (٢٣) .

وزودت هذه التوة بالمؤن والمهمات والذخائر والدواب من ابل وخيول دبغال ، وذلك لاستخدامها في نقل الأمتعة والاسلحة ، وقد بلغ عدد هذه الدواب ٢٣١٩ دابة ، وقد تم نقل هذه القوة بما معها من أسلحة وامتعة ودواب ، بالسفن المصرية التي كانت تعمل في البحر الأحمر من السويس حتى باب المندب ،

-- وبعد وصول هذه القوة الى سواكن ومصوع وزعت المهام القتالية على السادة الضباط الآتي اسمائهم بعد : --

- عثمان بك رفقى قائدا للواء السفرية الأولى .
  - راشد راغب قائدا للواء السفرية الثانى .

Report du Ratip Paeha. (۲۲)

<sup>(</sup>۲۳) دغتر ۲۰ عابدین صادر تلغراف رقم ۲۳٪ فی ۲۷ شوال ۱۲۹۲ ه الموافق ۱۸۷۰ م ۰

- عثمان بك غالب ميرالاي الآلاي الأول للواء السفرية الأولى
  - \_ محمد جبر بك ميرالاي الآلاي الأول للواء السفرية الثاني .
- ــ عثمان نجيب بك ميرالاي الآلاي الثاني من لواء السفرية الثاني
- \_ اسماعيل صبرى أفندى بكباشي بطارية المدفعية الأولى والثانية م
  - \_ راشد افندى بكباشي اورطة الفرسان الأولى والثانية ٠
    - ــ مصطفى افندى بكباشى اورطة الفرسان الثانية .
    - \_ محمد شاكر افندى بكباشى أورطة الفرسان الثالثة
      - \_ احمد عرابي بك مامور الحملة .
      - \_ حسن حسنى بك ناظر الستشفى العسكرى .
        - \_ محمد على بك مفتش الصحة .
- \_ خورشود غالب بك أميرالاى الألاى الثانى ولواء السوية الأولى (٢٤) .

وقد تمركز هؤلاء بقواتهم فى كل من حطملو وحرقيقو ، وجرار ، وبعرزه وعدرسة وقياخور وقرع ، وقد وضعت فى موقع حطملوا بطاريتان من المدفعية وفى موقع جرار وضع بلوكان من المشاة ، وفى جزيرة مصوع وضعت اورطتان من الفرسان ووزعت القوات الأخرى على باقى المواقع الاستراتيجية الهامة ، وقد زود كل جندى من جنود الحملة بالأصناف التالية : \_\_

- ـ بندقية رامنتون بالسونكى .
- ـ شنطة ذخيرة بها ٢٠ طلقة ٠
- ــ شنطة جراية بها بقسماط يكفى لمدة خمسة أيام بالاضافة الى تزويده بـ ١٠٠ طلقة احتياط .
  - ــ عباءة صوف .
  - ــ معطف (كبود صوف ) ٠

Report du Ratip Pasha. op. cit. P. 5.

(37)

وزود السادة الضباط بالاشياء التالية بعد: \_\_

- ١٠٠ رطل من الأمتعة بما في ذلك السلاح والذخيرة والبقسماط وذلك لرتبة الميرالاي .
- ١٠٠ رطل من الأمتعة بما في ذلك السلاح والذخيرة والبقسماط لرتبة القسائمقام .
- ٩٠ رطل من الأمتعة بما في ذلك السلاح والذخيرة والبقسماط. لرتبة البكباشي .
- ٧٥ رطل من الأمتعة بما في ذلك السلاح والذخيرة والبقسسماط لرتبة المعاون .
- ٧٥ رطل من الأمتعة بما ذلك السلاح والذخيرة والبقسماط لرتبة اليوزياشي .
- ٦٠ رطل من الأمتعة بما في ذلك السلاح والذخيرة والبقسماط لرتبة الملازم .

وبعد أن استقرت هذه القوات في مواقعها ، بدأت في التقدم لاحتلال المواقع الاستراتيجية الهامة ، وكان من هذه المواقع موقع بعرزه ، فهذا الموقع كان يتميز بأن له ثلاثة طرق يصل الأول الى أسمرة ، والثلث الى مصوع ، والثالث الى عدرسه ، كما يتميز بوجود عدد من المرتفعات التى يمكن احتلالها لمراقبة تحركات العدو ، زيادة على ذلك فانه غنى بالحشائش والمياه اللازمة لدواب الحملة ، كما يتميز بقربه من مواقع العدو ، وكان من المعتاد قبل انتقال القوات من مكان لآخر ، أن تمهد لها الطرق ، وذلك بقطع الأشجار ، وازاحة الأحجار منها ، وقد خصص لهذا الغرض ، مجموعة من الجنود كانت تحت رئاسة ضابط ، وقد زودت هذه المجموعة بالبلط والقزم ، والكواريك والمناشير ، علاوة على حمل جنود هذه المجموعة بالسلحة من المحتومة .

ومن الأماكن الهامة التى انتقلت اليها القوات بعد بعرزه هى منطقة عدوسة التى تتميز بعدم صلاحيتها من الناحية العسكرية كموقع استراتيجى وذلك لأنها محاطة بالجبال من جميع الجهات رغم تومر المياه ميها ، اذالته

انتقلت القوات بعد ذلك الى موقع آخر هو قياخور ، وكان هـذا الموقع لا يصلح من الناحية العسكرية ، مع أن الوصول اليه كان سهلا وميسورا (٢٥) ، ومن هذا الموقع الأخير انتقلت القوات الى قرع (٢٦) ، وفي هذا الموقع عسكر الجنود نموق الروابي العالية ، وقام سكان القبائل في قرع ، بتقديم نمروض الطاعة والولاء الى سردار الجيش المصرى ، وقد تميز هذا الموقع بوفرة مياهه ، وبصلاحيته من الناحية العسكرية ، علاوة على ذلك نانه كان يتسع لحوالى ، ه الف جندى

وبعد ان استقرت القوات المصرية في قرع ، حذرت القيادة المصرية الوطنيين من التعاون مع الملك يوحنا ، وقد تم ذلك عن طريق ارسسال القسيس ديفلو ،الذى كان قسيسا لتلك المنطقة ، وكان بصحبته محمد آدم، وحاكم قرع ، فذهب الجميع الى سوق قرع ، وهناك أمر القسيس بقرع الطبول والنقارات ، وعلى الفور تجمع الناس ، الذين بلغ عددهم زهاء مدخصا ، كانوا من المسلمين والمسيحيين ، وعندئذ قال القسيس في جموع الناس ما نصه :

« ان الجيش المصرى قدم الى محاربة الملك يوحنا وذلك لأخذ الثار ، والانتقام منه ، بسبب المعركة السابقة ( معركة جونديت ) من لزم الحياد سواء كان مسلما أو مسيحيا ، فلا عدوان عليه ولا ظلم يحيق به ، وأما من ممولت له نفسه ، الاشتراك في الحرب في صف الملك ، فعليه يقع العدوان والجور ، فالحكومة المصرية والجيش المصرى يتصفان بالعدل والانصاف ، فهما يشتريان كل ما يحتاجون اليه من السكان بالثمن نقدا ، ولايضر أي فرد ، فعلى كل واحد منكم أن يقوم بأعماله بمنتهى الحرية ، ولا يخاف من أي شيء » .

<sup>(</sup>۲۵) دفتر ۱۱ عابدین ، وارد تلفراف رقم ۹۹ ص ۱۷ فی ۲ رجب سنة ۱۲۹۳ ه الموافق سنة ۱۸۷۱ م

<sup>(</sup>٢٦) انظر الخرائط أرقام (٦) ، (٧) الخاصة بموقع قرع خلف مسفحة ٢٢٤ .

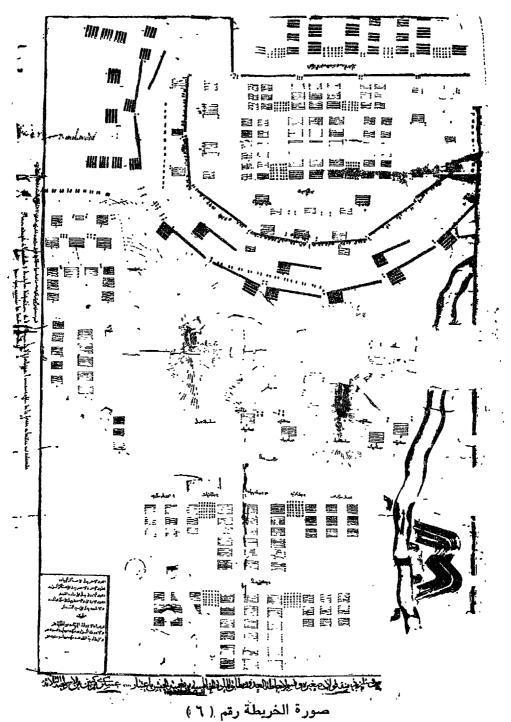

وتمثل تمركز القوات المصرية والحبشية في احدى مناطق قرع التابعة المصوع عام ١٨٧٦ م . (م ١٥ ــ الوجود المصرى في أفريقيا)



صورة الخريطة رقم (٧) وتمثل تبركز القوات المصرية في قرع عام ١٨٧٦ م ٠

وفى نفس الوقت كان راتب باشا ، قد ذهب الى اقليم الماسين ، الذى دخل فى حوزة الحكومة الخديوية منذ وقت قريب وفى هذا المسدد. يقول راتب باشا سردار الجيش المصرى ما نصه:

« ان الحاكم ولد دنكايل قد نال الشرف باللجوء الى الحكومة الخديوية؛ التى تعامل عباد الله الذين يستظلون تحت جناحها ، معاملة الوالد الحنون لأبنـــائه » .

وفى تلك الأثناء كان ملك الحبشة ، يتابع تحركات الجيش المصرى من موقع لآخر وذلك بواسطة جواسيسه ، فبهجرد أن علم بدخول الجيش المصرى قرع ، اتجه على رأس جيش كبير الى قياخور ، عندئذ أصدر لورنج باشا رئيس الأركان الأمر الى راتب باشا ، بأن يخرج القوات من مواقعها لكى تصد زحف جيش ملك الحبشة ، وفى هذا الصحد قال الكولونيل لورنج ما نصه :

« لنبرز من المتاريس لكى نلاتى العدو وننازله » ولكن راتب باشا ، كار قد اعترض على ذلك بحجة أن هذا الاجراء سوف يعرض القوات المصرية للخطر ، ولكن لورنج أصر على تنفيذ مطلبه بصفته المسئول عن قيادة هذه الحملة ، بينما رأى راتب باشا أن تظل الجنود في مواقعها ، وعند اقتراب العدو منهم يقومون بمهاجمته ، ودلل على رأيه بأن خروجهم سوف يعرضهم للهلاك ، وخاصة وانهم سيحاربون العدو في العراء ، وبالفعل وبعد خروج انجنود من الخنادق ، منيو بالفشل والهزيمة رغم مابذلوه من مقاومة عنيفة (٢٧) ، وقد بلغت الخساار المصرية كما يقول التقرير ٢٠٠٠ الفي عنيل ، بينما بلغت الخسائر الحبشية ما يقرب من ٣٥ الف بين قتيل وجريح ، ومن المؤكد أن هذا الرقم صحيح ، لأن الجنود المصريين كانوا يستخدمون أسلحة حديثة ( رامنتون ) بينما كان العدو يستخدم أسلحة قديمة ، الى.

<sup>، (</sup>۲۷) دغتر ۳۷ عابدین ، وارد تلغراف ، وثیقة ۲۲٪ فی ۱۲ هستور سنة ۱۲۷۳ م .

لم تنته الحرب بين الجيشين عند هذا الحد ، بل شن الأحباش هجوما شماملا على مواقع الجيش المصرى في قرع ، وقد تمكنوا من هزيمته همده المرة ، وبلغت جملة خسائره : واحد معاون بيادة ، وثلاث ضماط ، ١١ جديا بينما بلغت خسائر العدو ٥ خمسمة آلاف قتيل (٢٨) ، وتعتبر هذه المعركة هي آخر المعارك التي خاضتها مصر مع الحبشة ، والتي وضعت حدا للنزاع بين الدولتين .

ويمكن تعليل هزيمة الجيش المحرى في هذه الموقعة الى عدة عوامل منها سوء التخطيط الهذه المعركة ، فمن الملاحظ أن القوات المصرية اكانت تنتقل من مكان لاخر دون دراسة مسبقة للموقع الجديد ، الذي تم اختياره وسبب هذا بالتالي اجهاد هذه القوات مع بعثرة جهودها ، وتعرضها للخطر، زيادة على ذلك مان القادة لم يكونوا على وماق وخاصة عند اتخاذ أية قرارات ، فالحرب تتطلب قيادة واعية وادراك عميق ، ورأى موحد حتى لاتتضارب الاوامر بين القادة ، وقد أدى ذلك بالتالى الى ارباك الجنود ، وعدم تأديتهم للمهام الموكلة اليهم على ااوجه الأكمل ، ففي معركة قرع مثلا، نجد أن لورنج رئيس الأركان قد اصدر أمرا ألى القوات المصرية المتحصنة في مواقعها بالخروج من خنادقها والتصدى لجيش العدو ولكن راتب باشسا اعترض على هذا الأمر ، بحجة أنه يجب ألا تحارب القوات في العراء ، فمن الأفضل لها أن تحارب عدوها وهي متحصنة في خنادقها ، حتى يتوفر لها الحماية والأمن ولكن لورنج اصر على رايه ولم يأخذ بهذا الرأى ووصل به الأمر الى انه لم يمهل راتب باشا ، ان يحصن قواته في منطقة قياخور (الموقع الجديد) القريب من قرع ، وادى هذا بالتالى الى هزيمة الجيش المصرى في قياخور وقرع .

ومنها ايضا خفض الروح المعنوية لدى افراد الجيش المصرى وذلك بسبب هزائمهم السابقة امام الأحباش فبالطبع كان هؤلاء الجنود المصريون ينتابهم الخوف من مواجهة الأحباش خشية الهزيمة مرة اخرى .

ومنها كذلك أن القوات المصرية ، لاقت الكثير من الصعاب وخاصة أن افرادها كانوا يتقدمون سيرا على الاقدام ، وسط الغابات والأدغال ،

والمستنقعات والسهول والوديان ، بالإضافة الى تعرضهم لقسوة المنساخ ، الذى يتميز بشدة الحرارة وكثرة الرطوبة ، فهو لا يلائمهم ، لأنهم تعودا الحياة في مناخ معتدل ، زيادة على ذلك فانهم واجهوا مشكلة سوء التغذية ، ففى ظل هذه الظروف كان لا يمكن للجنود ان يحصلوا على ما يحتاجون اليه من الغذاء ، بل يبدو أنهم عاشوا على ما يحالونه من البقسماط الجاف فقط وهو لا يسمن ولا يغنى من جوع .

ولكن على الرغم من كل هذه الصعاب ، وعلى الرغم من الهزائم التى فحقت بهم ، الا أنهم بحق ضربوا المثل في المقدرة على تحمل المساق والصعاب في كافة الظروف الصعبة .

لم تؤد هذه الحروب الى حل المشاكل الموجودة بين الدولتين ، وعجزا كل من الطرفين على فرض أرادته على الاخر ، ونتيجة لفشل القوات المسلحة في تحقيق هدفها ، اذن لم يبق أمام كل من الطرفين سوى التفاوض ، كوسيلة للحصول على اقصى مايمكن الحصول عليه من الطرف الاخر ،

وعلى أثر ذلك طلب ملك الحبشية من الأمير حسن نجل الخديو اسماعيل ، وقائد القوات المصرية في مصوع المفاوضة بشأن الصلح، وأرسل له خطابا جاء فيه ما نصه:

« فالأمل أن أردتم المكالمة في هذه ( المفاوضة ) ألما أن ترسلوا لنا من تعتمدونه ، وتخبروننا به ، لنرسل من طرفنا من نعتمده للمكالمة فيما فيه الاصلاح وعلى الله حسن النجاح ، ونأمل في أرسال رد جوابنا هذا يوم تنريخه » (٢٩) وقد رد عليه راتب باشا بقوله :

« ان مولانا الخديو آسف جدا على وقوع الحرب بيننا ، وعلى تبدل المصداقة المستديمة بيننا بالعداوة ، وانى أذكركم بأن ولى نعمتنا لا يرضى اصلا عن سفك الدماء بدون سبب ، فقد أوغد قبلا أرندروب بك ، ليتحدث

<sup>(</sup>٢٩) دفتر ٣٧ عابدين وارد تلغراف رقم ٤٥٨ في ١٥ صفر سسنة. ١٢٩٣ ه الموافق سنة ١٨٧٦ م .

معكم ويعقد معكم معاهدة صداقة قوية ، ولكنكم لم تقبلوا عقد المعاهدة المعاهدة

وبعد تبادل الرسائل بين الدولتين ، اتفقتا على أن يعين كل منهما مندوبا يمثلهما في مفاوضات السلام ، وكانت مصر قد عينت من طرفها البكباشي على افندى الروبي ، الذي توجه الى الحبشة ليقوم بالتفاوض هناك نيابة عن مصر ، وهناك قابل ليكاموكاس ورقى مندوب الحبشة ، الذي حضر معه الى مصوع لبدء المفاوضات ، وبعد أن انتهت المفاوضات بين الدولتين اتفقتا على الآتى :

-- اعادة جميع الأسرى المصريين ، الذين أسروا في الحروب السابقة .

— الاتفاق على عقد معاهدة للتجارة والبريد بين البلدين بحيث تحصل الحبشية بمقتضاها على نقل البريد والبضائع التجارية عيسر الأقاليم المصرية .

— اعادة الاسلحة التى استولت عليها القوات الحبشية اثناء المعارك ، ولكن المندوب الحبشى اعترض على هذا البند ، ولم يوافق عليه بحجة انه من الصعب جمع هذه الاسلحة من أيدى الجنود ، لأنهم اعتبروا هذا السلاح غنيمة لهم ، وقرروا أنه في حالة جمعه منهم ، فسوف يقومون بتدميره وأضاف بأن الملك الحبشى ، طلب منه أن يكون هذا السلاح الموجود لدى الجنود الأحباش ، عبارة عن هدية من مصر للحبشة .

- تأجيل مسألة تحديد الحدود بين الدولتين الى وقت آخر (٣١) .

<sup>(</sup>۳۰) دفتر ۲۸ عابدین ، صادر تلغراف ترکی فی ۱۷ صفر سسنة ۱۲۹۳ ه الموافق سنة ۱۸۷۲ م .

<sup>(</sup>٣١) محفظة ١٦٠ ـ عابدين ، في غرة ربيع اول سينة ١٢٩٣ هـ الموافق سنة ١٨٧٦ م .

وبعد الانتهاء من هذه المفاوضات التى حدثت بين البلدين ، عرضت نتيجتها على الخديو اسماعيل ، الذى اعترض على عدم ارسال الحبشة الأسلحة التى غنمتها قواتها ، وذكر أن الهدوء لا يتأتى الا بتصفية جميع الخلافات بين البلدين ، وطلب من السردار راتب باشا ، أن ينقل الى ملك الحبشة ضرورة العمل من جانبه على ارجاع هذه الأسلحة ، وقام السردار بارسال خطاب الى ملك الحبشة جاء فيه ما نصه :

« ان جمع الأسلحة من أيدى العساكر ، أمر يسير جدا بالنسبة الى ملك ذى ننوذ واقتدار مثل الملك يوحنا ، فلو عرضنا على مولانا الخديو أن الملك يوحنا لم يستطع جمع هذه الأسلحة من أيدى عساكره ، لما صدق ذلك ، وبناء على ذلك ينتظر من الملك يوحنا قبل كل شيء رد جميع الأسلحة الموجودة لدى جيشه » (٣٢) .

ويبدو أن بنود هذا الاتفاق لم توضع مؤضع التنفيذ مما اضطر الدولتين الى عقد اتفاق آخر ، تلخصت بنوده في النقاط التالية : ....

أولا ــ انهاء حالة الحرب بين الطرفين ، بحيث لانقوم مصر بمحاربة الحبثمة ولاتقوم الحبشة بمحاربة مصر ،

ثانيا \_ عودة الحدود بين مصر والحبشة ، الى ما كانت عليه من قبل وقوع الحرب بين الدولتين •

ثالثا ــ تنشيط حركة التجارة بين الدولتين ، سواء كان ذلك في الصادرات أو الواردات .

رابعا \_ على الحبشة أن تعفوا عن جميع الأشخاص الذين فروا منها اثناء الحرب والتجأوا الى مصر ·

خامسا ــ تتكفل الحكومة الخديوية ، بمنع عساكر ولد ميخائل (وهو من رعايا الحبشة ) من مهاجمة الحدود الحبشية .

<sup>(</sup>۳۲) دفتر ۸ عابدین تلغراف رقم ۱۳۷ فی ۲ ربیع اول سنة ۱۲۹۳ هـ اللوافق سنة ۱۸۷۲م ۰

سادسا سه اذا رغب ملك الحبشة في ارسال مندوب من طرفه الى مصوع للاقامة بها للاشراف على رعايا حكومته هناك فلا مانع من ذلك .

سابعا ــ اذا أرسلت الحبشة بوستة ، أو أى فرد من أبنائها إلى أى جهة ، أو ألى أى دولة ، فيجب عدم التعرض له من جانب الحكومة الخديوية ، وكذلك أذا أرسلت مصر من طرفها مندوبا يحمل بوستة إلى أى جهة من جهات الحبشة ، فيجب عدم التعرض من جانب حكومة الحبشة ، كما لايتعرض أحد للبوستة التى يحملها .

تاسعا ــ السماح بالسفر لأى فرد من أبناء الحبشة الى أى جهة خارج بلاده ، كفرنسا وانجلترا مثلا ، مادام يقوم بدفع مصاريف نقله فى الوابورات المصرية التى يركبها ، كما يجب عدم منع أى شخص يريد زيارة . الحبشــــة (٣٣) ،

من قراءة بنود هذا الاتفاق نجد أنه لم يذكر أى شيء عن أعادة الأسلحة التي كانت بحوزة الحبشة ، رغم تعدد بنود هذا الاتفاق ، فيبدو أن ملك الحبشـة كان جادا في تمسـكه بها .

ولكن على الرغم مما جاء فى بنود الاتفاق الثانى ، الا أن مصر لم توافق عليه ، مما أضطر الدولتين الى عقد اتفاق ثالث بينهما ، وقد مثل مصر فى هذا الاتفاق ، غردون باشا ، وقد جاء فى بنوده الاتى بعد :

أولا ــ أن جهة باغوص وجهة لنسع الجنوبية ، وحلحل والماريات تستمر في حوزة الحكومة الخديوية ، وكذلك أميديب وما حولها .

<sup>(</sup>۳۳) دغتر ۲۱ عابدین ، وارد تلغراف ، رقم ۳۱ ص۸ فی ۳۱ مارس. سسسنة ۱۸۷۷م ۰

ثانيا ــ على الخديو المعظم ، أن يأذن لملك الحبشة بتعيين مندوب من. طرفه لاقامته في مصوع ، بحيث يكون بهثابة تنصلا ممثلا لبلاده .

ثالثا - يقوم الخديو اسماعيل ، بتعيين مطران للحبشة .

رابعا — كل من يرغب من الأحباش فى التوجه الى القدس الشريف ، يرخص له بالسفر الى هناك ، على شرط أن يحصل على موافقة حكومته، وعلى أن تقوم مصر بمنحه كافة التسهيلات .

خامسا - يمنع تصدير الأسلحة والبارود الى أعداء الملك يوحنا .

سادسا ـ جميع العساكر المأسورين والموجودين بالحبشة يصير ارجاعهم الى مصر (٣٤) .

يبدو أن هذا الاتفاق لم يوضع موضع التنفيذ ، والدليل على ذلك أن غردون باشا كان قد ذهب الى الحبشة،وذلك لمقابلة الملك يوحنا ، وهناك قال له الملك ما نصيبه :

« انه اذا كان القصد من هذه الزيارة المحبة معى ( ملك الحبشة ) فتعطى الى جهة القلابات والقاش ، بالاضاغة الى مليونين من الجنيهات المصرية ، وانه في حالة حصولى على مصوع وعلى مطران فاننى سوف اتنازل عن النقود ، كما يجوز لى أن أطلب دنقلة وسنار وبربر والخرطوم ويلاد النوبة ، وكذلك جهة هرر التى تتبعنى من قبل » (٣٥) .

من المؤكد أن هذه الاتفاقيات لم تنجح ولم توضع موضع التنفيذ ، نظرا الموقف ملك الحبشة المتشدد ، حيث وصل به الغرور الى أن يطالب في احقية

<sup>(</sup>٣٤) دفتر ٥٢ عابدين وارد تلفراف صورة المكاتبة رقم ١٨ في ٦ محرم. سنة ١٢٩٦ ه الموافق ١٨٧٨م ٠

<sup>(</sup>٣٥) دغتر ٥٤ عابدين ، وارد تلغراف رقم ٧١٧ في ١٩ القعدة سينة. ١٢٩٢ الموافق ١٨٧٨م .

بملكيته لبربر وشندى ، والخرطوم وهى أقاليم سودانية ، لاصلة لها بالحبشة ، سواء كان ذلك فى الماضى القديم أو فى الحاضر ، ويمكن ارجاع هذه الغطرسة الى انتصاراته فى الحروب السابقة التى وقعت بينه وبين مصر .

وقد استهر هذا الوضع الى ما هو عليه ، حتى عزل الخديو اسماعيل من حكم مصر وعين بدلا منه ، الخديو توفيق ، وفى تلك الأثناء أرسل ملك الحبشة ممثلا خاصا من طرفه الى القاهرة وذلك لمقابلة الخديو الجديد ، حيث طلب منه ضرورة العمل على تعديل الحدود بين السودان والحبشة ، بحيث يتضمن التعديل الجديد ، حصول الحبشة على ميناء مصوع والقرى التابعة لها ، وقلعة البجه (٣٦) ولكن يبدو أن الخديو توفيق ، لم يوافته على مطالبة واستمر الوضع هكذا ، حتى قيام الثورة المهدية ، وصدور الأمر بانسحاب الجيش المصرى من السودان ومن البلدان الأفريقية الأخرى ، ومن هنا وجدت الحبشة الفرصة السانحة أمامها لتحقيق ماكانت تصبو الى تحقيقه في الماضى .

ومن الجدير بالذكر أن نشير الى عدد القوات المصرية التى كانت متواجدة في ذلك الوقت في البلدان السودانية خاصة والأفريقية عامة ، فنلحظ أن هذه القوات كانت موزعة على هذه البلدان بنسب متباينة ، فكان حجمها يختلف من بلد لأخرى ، فنجد مثلا أن عدد القوات المصرية التى كانت ترابط في منطقة بحر الغزال يبلغ ٠٠٠، جندى ، يبدو أن السبب في ذلك يرجع الى أهمية هذه المنطقة لانها كانت من المناطق المشهورة بتجارة الرقيق ، وثانيا أنها كانت وكرا لأعداء الحكمدارية من أمثال الزبير باشا رحمه .

ويلى اقليم بحر الغزال فى الأهمية اقليم هرر الذى بلغ عدد قواته العسكرية ٢٧٥٤ جنديا ، فهذا الاقليم ملاصق للحبشة التى كانت تعمل بكل جهدها على القضاء على النفوذ المصرى فى أفريقيا الشرقية ، وكانت مصر تعلم هذه الحقيقة ، لذلك نجدها تزيد من تواجدها العسكرى فى أقليم هرر .

Document. N. 336 Cairo, Septembre, 6, 1879. Agency and (٣٦) consulate general of U.S.A. in Egypt.

ومن بعد هرر يأتى اقليم كردفان ودارفور ، فيبلغ عدد قوات كردفان ، ١٩٥٠ جنديا ويبلغ عدد جنود الفاشر ١٥٠٠ جندى وداره والكلكل ٢٠٠٠ جندى ، والسبب في ذلك يرجع الى أن منطقة غرب السودان كانت قد شهدت معركتين ، أولهما كانت عام ١٨٢٠م بين قوات البك الدفتردار وقوات سلطان دارفور من ناحية أخرى ، وكانت المعركة الثانية عندما قامت مصر مضم أقليم دارفور للسيادة المصرية .

ويلى أقليم غرب السودان في الأهمية أقليم خط الاستواء ، غبلغ عدد قواته العسكرية ١٧٧٣ جنديا ، وذلك لاتساع مساحته ، ومن ناحية اخرى أنه كان مركزا لارسال الحملات الكشفية الى المناطق المجاورة له ، بالاضافة الى مقاومة تجارة الرقيق في هذه البلاد .

ومن بعد خط الاستواء يأتى اقليم او مديرية الخرطوم التى يبلغ عدد قواتها ١٥٥٦جنديا،وربما سببذلكيرجع الى أن الخرطومكانت عاصمة للبلاذ السودانية ، ومن ناحية أخرى كان يوجد بها مركز القيادة وثكنات الجيش ، فهى بذلك تعتبر مستودعا للجند ، أى منها تخرج الجنود لتوزع على باقى المديريات .

ويلى الخرطوم في الأهمية أيضا مديرية التاكة التي يبلغ عدد تواتها المسكرية ١٤١٨ جنديا ، ويبدو أن السبب في وجود هذه القوة المسكرية الضخمة ، يرجع الى تمرد جنود اللواء الرابع عام ١٨٦٥م والذي نجم عنه ثورة كادت أن تتضى على النفوذ المصرى في السودان ، ويمكن مراجعة التقرير الخاص بموقعة التاكة في كتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أغريقيا في القرن التاسع عشر ، في الفصل الخاص بالمعارك الحربية للمؤلف .

وفيما عدا ذلك فان عدد القوات المصرية العسكرية في البلدان الاخرى ، كان قليلا ، فيفهم من ذلك أن توزيع القوات المصرية كان يراعى فيه أهمية المديرية أو البلدة ، بمعنى أن المديرية التي تكون واسعة المساحة ، تزود بعدد كبير من الجند، كماتوضح عاليه ، ويمكن مراجعة البيان الخاص بذلك، خلف هذه الصفحة ٢٣٥ .

يوهيسه عن « العسكرية الموجودة بجهات السودان والسواحل » ونلك عن المعلوم من اليوميات الواردة لقام عسكريه لغاية شهر يونية سنة ١٨٧٩

| یگون<br>عسکریة<br>۲۲۰۱<br>۵۱۲۰<br>۷۲۲ | عسكرية<br>باشبوزق<br>۲۸۰                                                                                 | عسكرية<br>بهادية<br>۲۸۱ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·110                                  | ***                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 470                                 | ***                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777                                   | 117                                                                                                      | . 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | .04                                                                                                      | 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۷۸                                   | -                                                                                                        | ٦٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41.                                   | • • •                                                                                                    | ٣1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٥                                   | ٠٥٣                                                                                                      | £ 4 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740                                   | ٠٥٦                                                                                                      | 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 747                                   | •• {                                                                                                     | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1814                                  | 10.                                                                                                      | 1 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .09.                                  | • • •                                                                                                    | .09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 780                                   | • • •                                                                                                    | 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 901                                   | 173                                                                                                      | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19                                    | •••                                                                                                      | ٠٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4408                                  | 774                                                                                                      | 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>{{</b> }                           | + + +                                                                                                    | <b>{ { 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1775                                  | 441                                                                                                      | 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                    | • • •                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                     | • • •                                                                                                    | **) * * *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                     | • • •                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190.                                  | <b>70.</b>                                                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>£</b>                              | ٣٠٠٠                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.91                                  | 1383                                                                                                     | 13161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | 7VY<br>AVA<br>71.<br>\$A0<br>770<br>181A<br>.09.<br>780<br>901<br>19<br>7V0E<br>\${9}<br>1VVT<br>10<br>1 | TVY .07 AVA Y.A TI EAO .07 TTO .0 |

على الوجه المشروح يعتمد ذلك ، ٨ شعبان سنة ١٢٩٩ فريق عسكرية عموم السـودان

# الفصُّ لا كادى عشر \*

### علاقة مصر ببعض الدول الاوربية

لم يكن للدول الأوربية اى نشاط استعمارى فى افريقيا الشرقية قبل المتداد الوجود المصرى اليها ، باستثناء بريطانيا التى كان لها علاقات صداقة مع سلطان زنجار ، ولكن بعد امتداد الوجود المصرى الى هذه المنطقة ، بدأت بعض الدول الأوربية ( مثل بريطانيا وايطاليا وفرنسا ) فى التنافس على استعمار بعض المناطق الاستراتيجية منها ، وقد زاد هذا التنافس بين هذه الدول بعدفتحقناة السويس والكشف عن منابع النيل وبعض الأجزاء الداخلية الأخرى من أفريقيا ، وكانت هذه الدول قد عرفت مدى امكانية افريقيا الاقتصادية ، ربما عن طريق بعض الرحالة من أمثال زوشنتى بريشتى ، الذى قال فى هذا الصدد ما نصسه : ...

« توجد موارد اقتصادیة لاحصر لها فی أفریتیا الوسطی ، وهی متروکة ولم یفکر احد فیها حتی یومنا هذا ، وذلك بسبب قلة الأیدی العاملة والخبرة الفنیة وطلب زوشنتی من الجمعیة الجغرافیة البریطانیة أن تسرع بمناشدة الحکومات الأوربیة والعلماء فیها ، کی یوحدوا جهودهم لاستعمار هذه المنطقة التی تنتشر المجاعة بین سکانها » (۱) ویرجع ذلك فی المقام الأول الی عدم استغلال مواردها الاقتصادیة ، وبعد هذا النداء الذی اطلقه زوشنتی بادرت الدول الأوربیة ، وعلی راسها بریطانیا باحتلال اجزاء کبیرة من افریقیا ،

Zuecchinetti, M.P.V.: mes voyages au Bahr El-Gazal et (1) Noba. Bul. Soc. Kh. Geog. P. 51.

#### ١ ــ بريطانيا:

كانت علاقة مصر ببريطانيا في الفترة السابقة على عصر اسماعيل تتسم بالود والصداقة ، ويرجع ذلك الى أن بريطانيا لم تكن قد تدخلت بعد في شئون مصر الداخلية ، واستمرت هذه العلاقة هكذا ، حتى تولى اسماعيل حكم مصر، حيث حرص من جانبه على توطيد هذه العلاقة ، واتضحذلك جليا عندما سمح للقوات البريطانية بالمرور من أملاكه في المريقيا ، لحاربة ملك الحبشة ، وتخليص المراد القنصلية الانجليزية الموجودين في الحبشة من السجن ، وكان اسماعيل قد أمر حكمدار السودان أن يعامل الجنود الانجليز معاملة حسنة ، وخاصة أثناء مرورهم من الأراضي المصرية ، بالإضافة الى أنه سمح للقوات البريطانية أن تنشىء خطا تلفرافيا يربط بين سواكن ومصوع ، بحيث تتولى هذه القوات حراسته ، وفي نفس الوقت طلب من شيوخ القبائل التي يمر الخط من بلادهم المخطظة عليه وعدم اتلافه ، بل طلب منهم أيضا المساهمة في حراسته (٢) .

زيادة على ذلك فانه منح هذه القوات كميات من الأخشاب كى تستخدمها فى بناء ما يلزمهم من مخازن فى كل من مصوع وزولا ، وذلك لتحفظ فيها المهمات والذخائر والأمتعة الخاصة بها (٣) وكان أيضا قد أمر بوضع السفن المصرية التى تعمل فى البحر الأحمر تحت تصرف قائد هذه القوات (٤) . وواصل اسماعيل العمل من جانبه على استمرار العلاقات الطيبة بين الدولتين ، والدليل على ذلك أنه بمجرد أن علم بعدم اهتمام محافظ مصوع بقائد الحملة الانجليزية والتحدث معه بلهجة شديدة ، أمر بفصله من منصبه،

<sup>(</sup>۲) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٥٦٠ معية تركى ، وثيقة ٢ ص٩٠ في ٦ جماد اول سنة ١٢٨٤ه الموافق ١٨٦٧م ٠

<sup>(</sup>۳) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٥٩٠ معية تركى ، وثيقة ١٣ ص ٨٨ في ٦ جماد اول سنة ١٢٨٤ ه الموافق ١٨٦٧ م ٠

<sup>(</sup>٤) محافظ ابحاث السودان ــ دفتر ٧٧٥ معية تركى وثيقة ٢ ص ٢٦ ﴿ ١ جماد ثان سنة ١٢٨٤ه الموافق ١٨٦٧م ٠

وترحيله الى مصر ، قبل أن يعين مديرا بدلا منه ، وفى نفس الوقت أمر عبد القادر باشا محافظ سواحل البحر الأحمر أن يعتذر نيابة عنه للقائد. البريطانى ، وقد جاء فى هذا الاعتذار ما نصه :

(بياجناب القائد أن مولانا فخامة الخديوالأعظم قد عزل محافظ مصوع من وظيفته ، بمجرد أن وصل لعلمه خبر أعماله القبيحة ، وطلب منى أيضا أن أبذل قصارى جهدى فى المحافظة على خط التلغراف وأن أنبه على مشايخ العرب بعدم التجاسر على قطع أسلاكه » (٥) زيادة على ذلك فانه لما علم بوفاة أحد الضباط الانجليز الذى كان ضمن هذه القوة البريطانية ، أمر بأن تشبيع جنازته رسميا فى الاسكندرية ، وقد اشترك فيها عدد من كبار الشخصيات المصرية الذين كان من بينهم محافظ المدينة ، وناظر البحرية ، وعدد كبير من قواد الجيش (٦) ،

وبعد أن انتهت الحرب بين الدولتين بانتصار بريطانيا على الخبشة ، قررت الحكومة الانجليزية عودة قواتها الى أرض الوطن، وبيع كافة الأدوات والمهمات والدواب التى استخدمتها هذه الحملة في أثناء الحرب الى الحكومة المصرية ، بالاضافة الى بيع المخازن التى كانت الحملة قد أنشأتها في مصوع ، وقد وافق اسماعيل على شراء هذه الاشياء جميعها (٧) .

ويتضح من هذا العرض الموجز أن العلاقات المصرية البريطانية كانت على ما يرام ، منذ تولى اسماعيل حكم مصر ، ولكنها بدات بعد ذلك في التدهور والانهيار ، وخاصة عندما بدات مصر في مد نفوذها إلى جميع سواحل البحر

<sup>(</sup>٥) محافظ أبحاث السودان ــ دغتر ٧٧٥ معية تركى ، وثيقة ٢٨ في ٢ شـــوال سنة ١٢٨٤ه الموافق ١٨٦٧م .

<sup>(</sup>٦) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥ عابدين صادر تلغراف رتم ٥٠٥. في ٢٠ شعبان سنة ١٢٨٤ه الموافق ١٨٦٧م ٠

<sup>(</sup>٧) محافظ أبحاث السودان سد نتر ٥٧٣ صادر المعية ، وثيقة ١٤ فيد ٥٧ محرم سنة ١٢٨٥ه الموافق ١٨٦٨م ،

الاحمر الغربية ، وكان من مظاهر هذا التدهور الذي بدا يظهر في الافق بوضوح ، معارضة « راسل » الحاكم الانجليزي في عدن ، لسياسة التوسيع الممرى في الشرقية والتي اتبعها اسماعيل الذي ضحى في سبيل تحقيقها بالكثير من العتاد والأموال والجنود ،

ولم تكترث مصر لهذه المعارضة في بادىء الأمر وكان كل مانعلته ، أن قام وزير خارجيتها ، بابلاغ قنصل بريطانيا في القاهرة بالبيان التالى:

« ان سواحل البحر الأحمر الغربية ليست مستقلة ) بل انها لاتزال عدم السيادة العثمانية ، وهي ضمن البلاد التي تنازل عنها السلطان العثماني للحكومة المصرية ، وذلك بمقتضى الفرمان الذي تنازلت غيه عن سواكن ومصوع وملحقاتهما » وكان قد اكد ذلك في الفرمان الذي صدر في ٢٧ مايو سنة ١٨٦٦ والخاص بتعديل قاعدة توارث الولاية المصرية ، وقد جاء فيه ما نصسيه :

« حيث أن مصر هي مقاطعه من مقاطعات مملكتي الأكثر أهمية ، وحيث مابرحت تبرهن حتى الآن على أمانتك وخلوصك نحو ذاتي الملوكية ، ولما كان مرادي أن أظهر لك بنوع سنى ساطع ، عظيم ثقتي التامة بك ، خررت بناء على هذا جميعه ، أن تنتقل ولاية مصر من الآن فصاعدا مع ما هو تابع اليها من الأراضي وكامل ملحقاتها وقائمقامتي سواكن ومصوع الي أكبر أولادك » (٨) .

ويضيف وزير الخارجية المصرى في حديثه أن الحكومة المصرية كانت لاتزال تدفع الجزية المقررة عليها للدولة العثمانية لكى لؤكد تمسكها بهذه المتلكات معينت عليها عددا من المحافظين ، وكان من بينهم أحمد ممتاز ساشا ، ومنزنجر باشا الذي انتهت حياته نهاية محزنة في موقعة الأوسنه عام

<sup>(</sup>٨) رئاسة محلس الوزراء ( السودان ) فرمان لسمو اسماعيل باشا غمدلت فيه قاعده توارث الولاية المصرية في ٢٧ مايو سنة ١٨٦٦م الوافق ١٢ محرم سسسنة ١٢٨٣ه ٠٠٠

۱۸۷۰م (۹) ولكن بريطانيا لم تقتنع بتبريرات مصر ، بل اعتبرت الوجود المصرى في السواحل الغربية للبحر الأحمر ، تهديدا لأمنها في هذه المنطقة ، وخطرا يتهدد وجودها في عدن والمحيط الهندى ، وفي هذا الصدد كتب ألستر وود Wood قنصل بريطانيا في عدن الى السير اليوت Sir. Eliot سمغير بريطانيا في الاستانة يخبره بها نصيصه :

« أن التنازل عن مينائى زيلع وبربرة يجعلان سواحل البحر الأحمر المغربية في قبضـــة مصر » (١٠) .

واضح من هذه العبارة مدى حرص بريطانيا على عدم السامل لمصر بالاستيلاء على سواحل البحر الأحمر الغربية ، لأن ذلك غيما يبدو كان يتعارض مع مصالحها العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية ، ولكن مصر لم تكترث في بادىء الأمر بهذه الاعتراضات البريطانية ، بل أنها واصلت مد نفوذها الى شرق أفريقيا ، وبمجرد وصول قواتها الى بلدتى براوة وقسمايو بادرت بريطانيا باستخدام كل وسائل الضغط لاجبار مصر على سحب قواتها من هذه المنطقة ، مع أن سكانها ، كانوا قد رحبوا بالقوة المصرية بمجرد نزول أفرادها الى بلادهم وخاصة سكان براوة الذين لم يكتفوا بالترحيب بأغراد الحملة بل نجدهم يقدمون التماسا موقعا عليه من جميع مشايخهم يطلبون فيه الرغبة في خضوعهم للسيادة المصرية ، كى تحميهم من الاغارات يطلبون فيه الرغبة في خضوعهم للسيادة المصرية ، كى تحميهم من الاغارات كان قد فشل في حمايتهم من اغارات هذه القبائل ، مع أنهم كانوا يدفعون لله المشرائب المقررة عليهم من اغارات هذه القبائل ، مع أنهم كانوا يدفعون لله الضرائب المقررة عليهم من اغارات هذه القبائل ، مع أنهم كانوا يدفعون لله الضرائب المقررة عليهم من اغارات هذه القبائل ، مع أنهم كانوا يدفعون الله الضرائب المقررة عليهم من العارات هذه القبائل ، مع أنهم كانوا يدفعون الله الضرائب المقررة عليهم من اغارات هذه القبائل ، مع أنهم كانوا يدفعون الله الضرائب المقررة عليهم من اغارات ،

لم تترك بريطانيا الوجود المصرى في شرق المريقيا يتوسع بل كلفت

<sup>(</sup>۹) د ، محمد السيد رجب حراز : افريقيا الشرقية والاستعمار الأوربى . في القرن ۱۹ صص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق .

<sup>(</sup>١١) انظر صورة الالتماس بكتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية بق أفريقيا في القرن التاسع عشر ، للمؤلف ،

المستر كيرك Kirk قنصلها في زنجبار بالقيام على راس قوة عسكرية بحرية للوقوف على تحركات القوة المصرية في منطقة نهر الجب ؛ وبعد وصول هذه القوة الى براوة ، حاول كيرك ومن معه من الجنود النزول على الشماطيء الصومالي ولكن القوة المصرية لم تمكنه من ذلك وبعد محاولات ودية من جانب كيرك سمح له قائد القوة المصرية بالنزول على الشمساطيء على شرط الا يصطحب معه اى عدد من الجنود ، وبعد أن أنهى كيرك مهمته على شرط اللي وزارة الخارجية البريطانية يقول ما نصه :

« ان التدخل المصرى في شرق أفريقيا يهدد نفوذ سلطان زنجبار » ٠.

من الواضح أن بريطانيا لم تدافع عن نفوذ سلطان زنجبار في شرق أمريقيا ، بقدر ماكانت تدافع عن وجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة من العالم ، فقد بدات منذ تلك اللحظة في تحريض هذا السلطان ، لكى يناوش القوات المصرية بكل الوسائل حتى يجبرها على الانسحاب من هذه المنطقة مع أن مصر كانت تهدف من وراء ذلك الى نشر الأمن والاستقرار والمدنية فيها بالاضافة الى القضاء على الجهل والتخلف ثم العمل على النهوض بها في كافة المجالات ، سواء كانت الاجتماعية منها أو الاقتصادية أو السياسية ، زيادة على ذلك فانها كانت تريد أن تربط بين المنطقة الاستوائية من ناحية والساحل الغربي للمحيط الهندى من ناحية أخرى ،

بدات بريطانيا تتحرش بالوجود المصرى لأنفه الأسباب معندما علمت بأسر مصر لأحد الضباط البريطانيين الذى كان يعمل فى خدمة الحبشة أرسلت سفينة حربية لفك أسر هذا الضابط الذى كان يدعى كركم Kurkum ولكى تتجنب مصر الصدام مع بريطانيا وافقت على فك أسر هذا الضابط على شرط الا يعود مرة ثانية الى الخدمة فى الجيش الحبشى (١٢) .

ادب سياسة الضغط التى اتبعتها بريطانيا ضد مصر الى اضطرار الاخيرة الى سحب تواتها من شرق المريقيا في ٢٠ يناير عام ١٨٧٦م لأنها كانت لاتريد اغضاب بريطانيا والدخول معها في صدام مسلح ، لأن تواتها اصبحت

<sup>(</sup>۱۲) محافظ ابحاث السودان ـ دفتر ۳۱۷ عابدین ؛ وارد تلغراف ، ونیقة ۲۱۲ فی ۳۱ مارس سبنة ۱۸۷۱م .

غير قادرة على حماية هذه المساحات الشاسعة من المريقيا علاوة على ظروفها المالية (١٣) .

لم تكتف بريطانيا بكل هذه التصرفات تجاه مصر بل رغبت في أن تزيد تدخلها في شئونها الداخلية ، وذلك بعقد المعاهدات والاتفاقيات فقد عقدت معها معاهدة الغاء الرق في أفريقيا في } أغسطس عام ١٨٧٧م ، وقد تعهدت الدولتان في هذه المعاهدة بأن يعملا معا على وقف والغاء تجارة الرق في أفريقيا (١٤) ولم يمض وقت طويل على ابرام هذه المعاهدة الا ونجد الدولتين يوقعان في الشهر التالى من نفس العام اتفاقية أخرى كان الغرض منها تحديد العلاقة بين الدولتين في كافة المجالات بما في ذلك تحديد نفوذ مصر في أفريقيا الشرقية ، وفيما يلى نص بنود هذه الاتفاقية :

- -- أن يكون لبريطانيا مكانة ممتازة في سواحل الصومال دون غيرها من الدول الأوربية الأخرى .
- أن يتعهد اسماعيل وخلفاؤة من بعده ، بعدم اعطاء اى قطعة من أرض أفريقيا الشرقية لأية دولة اجنبية .
  - أن يكون لبريطانيا الحق في تعيين قناصل لها في بلاد الصومال .
- أن يقوم الخديو اسماعيل بمنع والغاء تجارة الرق في المريقيا بشرط أن تعاونه في ذلك السفن البريطانية .
- أن يتعهد الســـلطان العثماني بعدم اعطاء أية قطعة من أرض . أفريقيا الشرقية لأية دولة أجنبية .
  - -- أن يتعهد الخديو بمعاملة رعايها بريطانيا معاملة حسنة .
  - أن تكون حدود مصر في أفريقيا الشرقية ، لغاية رأس حافون .
  - أن تتمتع بريطانيا بحرية التجارة في سواحل البحر الأحمر (١٥) .

<sup>(</sup>١٣) محمد عبد المنعم يونس: الصومال وطنا وشعباً ، صص ٣٩ ... ؟ (١٤) محفظة الرقيق رقم (١) المصدر السابق غ

<sup>(</sup>١٥) ترجمة صورة التقرير الوارد من سفارة انجلترا الى نظارة المخارجية في ٢٧ تشرين عام ١٨٧٨م .

كان من نتيجة موافقة مصر على هذه الاتفاقية أن خسرت جميع الضرائب التى كانت تحصل عليها من هذه البلاد والتى بلغت قيمتها حوالى ١٠٠٠٠١ عشرة آلاف رأس من الماشية ، ١٠٠٠٠٠ ستين الفا رأس من الأغنام ، بينما بلغت جملة ما انفقته مصر على هذه البلاد حوالى ٢٠٠٠٠٠ سبعين الفا من الجنيهات بالاضافة الى الانفاق العسكرى الذى بلغت قيمته حوالى ١٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (١٦) وقد انتهت هذه العلاقة بين الدولتين باحتلال بريطانيا لمصر عام ١٨٨٢م ،

## ٢ ــ ايطاليا :

وأما عن علاقة مصر بايطاليا فقد بدأت منذ نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر عن طريق المكتشفين الجغرافيين من رجال الدين (١٧)

(١٦) د . محمد محمود السروجي : المصدر السابق ، صص ٥٠٢ ، ٥٠٤ . ٥٠٥ .

(۱۷) كان المبشرون الإيطاليون أول من ذهبوا الى أفريقيا الشرقية ، وكان من هؤلاء Antoine d'Abbodie الذى اصطحب معه الى الحبشة احد الرهبان الإيطاليين الذى تنابله فى القاهرة وكان ذلك فى بداية الثلاثينات ، وبعد عودة انطوانى الى ايطاليا قابل البابا جريجورى الرابع عشر الذى وافق على ارسال رجلين من رجال التبشير المسيحى تحت رئاسة المنسنيور دى جاكوبى Bacobis والذى عرف فى الحبشة فيما بعد باسم أبونا يعقوب ، ولما كان الملك تيودور يدين بالمسيحية على الذهب الأرثوذكسي رفض ماعداه من مذاهب اخرى ، كالكاثوليكية والبروتستانتية ، مما اضطر دى جاكوبى الى مغادرة غندار عام ١٨٥٥م الى بلدة مصوع ، وهناك أسس مركزا لبعثة كاثوليكية .

لقد تمخض عن وجود المشرين في الحبشة أن طلب وزير الخارجية الإيطالية ضرورة انشاء مستعمرة للمنفيين وعمال السخرة في شرق أفريقيا وذلك لتنشيط حركة التجارة بين الحبشة ومدينة بيدمنت وقد نجحت ايطاليا عام ١٨٥٩ في موافقة ملك تجرة في التنازل عن جزء من ساحل البحر الاحمر ، وخاصة في المنطقة الواقعة بين خليجي زولا وحنفلية في مقابل أن تساعده

وقد اتسمت هذه العلاقة التي كانت قائمة بين البلدين بطابع الود والصداقة ولكنها لم تستمر طويلا ، وذلك راجع الى اطهاع ايطاليا الاستعمارية في افريقيا الشرقية ، ففي عام ١٨٦٦ طلبت غرفة جنوا التجارية من الحكومة الإيطالية أن تقوم بالاستيلاء على أحد موانى البحر الأحمر كى تكون بمثابة مستعمرة للايطاليين الذين يرغبون في الاتجار في الحاصلات الانريقية ويرجع الفضل في تحقيق هذا الغرض الى كل من سابيتو Sapeto وروباتينو Robattino اللذين. زارا بلادا كثيرة من أفريقيا الشرقية ، مثل تاجورة واقليم الباغوص وغيرهما وكانا قد عاشا بين قبائل الحباب فتمكنا من معرفة الامكانيات الاقتصادية نهذه البلاد وكانا قد كتبا تقربرا اوضحا ميه كل مشاهداتهما عن احوال هذه البلاد وكانا قد اقترحا فيه انشاء محطة في خليج عصب لتزويد السفن الإيطالية بما يلزمها من الوقود أثناء رحلاتها التجارية بين جنوا والهند ، ووافقت حكومة ايطاليا على هذه الفكرة ، ومنحت روباتينو اعانة مالية قدرت ببضعة ملايين من الفرنكات ، وذلك لساعدته في شراء السفن اللازمة للملاحة في البحر الأحمر (١٨) وقد تمكن روباتينو بعد ذلك من شراء الأراضي الواقعة بين جنجا ورأس لومة بمبلغ ٦٠٠٠ ريال وقد قام بهذا البيع شيوخها الذين وقعوا العقد في ١٥ نوفمبر عام ١٨٦٩ ثم تمكن سابتيو بعد ذلك من شراء الأرض الواقعة بين راس لومة وجونه علاله ، وجبل جنجا من بعض شيوخ عصب في مقابل حصولهم على مبلغ ٨١٠٠ ريال ، وتم توقيع العقد في ١١ مارس عام ۱۸۷۰ ، وفي ۱۵ مارس عام ۱۸۷۱ تمكن سابيتو من شراء

<sup>=</sup> ايطاليا ماديا وعسكريا في الحصول على عرش الحبشة ، واستمر المبشرون الايطاليون في محاولة انشاء مستعمرة في القليم الباغوص والحماسين .

والى جانب رجال الدين الايطاليين قام المكتشفون الجغرافيون ايضا بارتياد أماكن كثيرة من أفريقيا ، سواء كان ذلك في الشمال أو الغرب أو في السودان أو شوا أو بلاد الجالا أو في البحيرات العظمى ، وكان من بين هؤلآء ستيلا Stella وتشكى Cecchi وكييني Chiarini ومياني Miani وبياجا Piaggia وكازاتي Cassati وجيسى Gessi ومارتيني Matteocci وماسارى Massari وماسوس

انظر مصر الأفريقية للدكتور/جلال يحيى صص ١٢٠ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>۱۸) د ، جلال الدين يحيى : المصدر السابق ، ص ١٢٥ .

راس دمير من الشيخ برهان احد شيوخ عصب ، كما قام أيضا بشراء جزيرة درمكية بمبلغ ٢٠٠٠ روبية ، بعد ذلك تم رفسع العلم الايطالى على راس لومة ، كدليل على امتلاك ايطاليا لها ، (١٩) ،

لم تقف مصر مكتوفة الأيدى تجاه تصرف ايطاليا ، فقد اعتبرت هذا البيع بيعا باطلا وغير شرعى ، لأن المشايخ الذين وقعوا على عقود البيع كانوا يعملون في خدمة الحكومة الخديوية ، وكانوا يتقاضون رواتب شهرية بينما اعتبرت ايطاليا من ناحيتها هذا الشراء بأنه شراءا شرعيا لأنها كانت تعتقد غيما يبدو بأن المشايخ المحليين كانوا غير خاضعين للسيادة المصرية وعللت الغرض من شرائها ، لميناء عصب وما جاوره من أرض يهدف الى استغلال الموارد الاقتصادية لهذه البلاد (٢٠) .

ردت مصر على هذه الادعاءات الباطلة من جانب ايطاليا بمذكرة جاء فيها ما نصـــه :

« ان الساحل الغربى للبحر الأحمر كان يتبع تركيا منذ دخول سليم الأول الى مصر ، الذى تمكن من مد نفوذه الى النوبة والى سواحل البحر الأحمر الغربية (سواكن ومصوع وزيلع وبربرة) وجعل كل هذه الموانى تابعة الى ولاية الحجاز التى كانت جزءا من املاك الدولة العثمانية (٢١) وبهذا العمل تمكن العثمانيون من جعل البحر الأحمر بحيرة عثمانية ، واستمروا في مواصلة السيطرة عليه حتى عام ٥١٨١ نفى هذا العام تنازل السلطان العثماني لمحمد على عن مينائى سواكن ومصوع في مقابل أن يحصل من الأخير على مبلغ من المال قدرت قيمته بنحو ٢٠٠٠ر ١٥ الفا من الجنيهات المصرية ، وبعد حكم محمد على ، الت ملكية هذين المينائين الى الدولة العثمانية ،

<sup>(</sup>١٩) نفس المسدد ، ص ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>۲۰) محفظة ٦ مجلس الوزراء (سودان ) ملف ٧ مجموعة ٢٤ بدون ، تاريخ ٠

<sup>(</sup>٢١) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية الأولى ، ص ٢٥ .

ولكن لما تولى استماعيل حكم مصر ضمهما «سواكن ومصوع » في عام ١٨٦٥ الى أملاكه من جديد ، في مقابل أن يدفع الى الدولة العثمانية مبلغا من المال قدرت قيمته بنحو ١٣٣٦٥ جنيها مصريا ، وفي عام ١٨٧٥ تمكن اسماعيل من أن يضم الى أملاكه في أفريقية الشرقية كلا من هرر وزيلع وبربرة وبلهار وتاجورة (٢٢)

لم تكترث ايطاليا بكل التبريرات المصرية بل استمرت في ملكيتها ليناء عصب وما جاوره من أراض ، وكانت تتحين الفرص للحصول على المزيد من هذه الأراضى وقد شجعها على ذلك مشايخ النواحى الذين كانوا يبيعون ماتحت أيديهم من أراض خديوية ، مما مكنها بالتالى من الاستيلاء على مينائى بيلول ورهيطة واقامة الأبنية الخاصة بحفظ المهمات الحربية وغيرها وقد قدرت مساحة المنطقة التى تم لايطاليا الاستيلاء عليها في منطقة أفريقيا الشرقية بنحو ٨٠ الف ميل مربع (٢٣) .

لما فشلت مصر في اتناع ايطاليا بالتخلي عن المواني التي احتلتها في الساخل الغربي للبحر الأحمر ، عقدت معها معاهدة ، تضمنت النصوص التالية :

« أن يعترف كل من خديو مصر والباب العالى ، ودولة بريطانيا بشراء الطاليا لميناء عصب ، الواقعة على الساحل الغربى البحر الأحمر ، وباعتبارا هذا الشراء شراءا شرعيا » .

« ان تعترف الحكومة الإيطالية بمعاهدة الرقيق التى عقدت بين كل من بريطانيا ومصر ، كما تعترف أيضا بسيادة مصر والدولة العثمانية على بقية الساحل الغربى للبحر الأحمر بالإضافة الى تعهدها بعدم توسيع حدودها فى هذه المناظق » .

« أتفق أن يكون لايطاليا في عصب هيئة تجارية فقط وليس لها الحق في جعل عصب منطقة عسكرية ، كما أنه ليس من حقها أنشاء الاستحكامات العسمكرية هناك » .

#### ---

- (٢٢) عبد المنعم يونس: المصدر السابق ص ٣٧٠
- (٢٣) محفظة (٦) مجلس الوزراء « سودان » وثيقة بدون تاريخ

« يحرم على الايطاليين تحريها قاطعا ادخال الاسلحة النارية والذخائر الى عصب » .

« على كل من ايطاليا وبريطانيا ومصر أن يتعاونوا معا من أجل تسهيل. الاتصال بين الادارات المحلية في عصب \* » (٢٤) .

### ٣ ــ فرنســا:

كانت العلاقة الفرنسية المصرية في افريقيا طيبة للغاية ، ولم تبدأ هذه. العلاقة في التدهور الا عندما بدأت فرنسنا في اقتطاع جزء من الأراضي المصرية. في افريقيا الشرقية ، وقد لعب الفرنسي هنري لامبرت Henry Lambert دورا هاما في تحقيق هذا الغرض، وكان لمبرت هذا يشغل وظيفة نائب قنصل. فرنسا في عدن ، وكان على علاقة طيبة مع شبيخ تاجورة الذي حصل من, لمبرت على مساعدة مالية ، كان لها وقع طيب على هذا الشيخ الذي تنازل لفرنسا عن جزء من أراضي تاجورة ، ولكن لمبرت هذا لم يتمكن من اتمام هذه الصفقة وذلك لاغتياله بواسطة حاكم زيلع فاضطرت فرنسا ، أن ترسل الى تاجورة بدلا منه احد ضباطها كى يقوم باجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة اسباب قتل لمبرت ، وقد عاد هذا الضابط بعد ذلك الى غرنسا وهناك اخبر الحُكومة الفرنسية بضرورة انشاء مستعمرة أو محطة فرنسية في تاجورة ٤٠ وكان شيخ تاجورة قد وافق على ذلك في عام ١٨٦١م وفي عام ١٨٦٢ عقد هذا الشبيخ معاهدة مع غرنسا حصلت الأخيرة بمقتضاها على اقامة مستعمرة في تاجورة في مقابل دفعها الى هذا الشيخ مبلغا من المال بلغت قيمته ٥٠٠٠٠ أ ريال او مايعادل ٥٠٥٠٠ فرنك ، وعلى اثر ذلك رفع الفرنسيون العلم المرنسي موق أوبك (٢٥) وفي نفس الوقت عقدت مرنسا مع الحبشــة معاهدة تجارية كان الغرض منها تنشيط حركة التجارة بين البلدين (٢٦) وفي الماهدة ١٩ من شهر مايو سنة ١٨٦٢ تمكن الفرنسي سيفر من الاستيلاء على خليج اوبك .

<sup>(</sup>۲۲) تقریر مشروع اتفاق یتعلق بحلول حکومة ایطالیا فی میناء عصیب بدون تاریخ ۰

يد انظر الخريطة الخاصة بميناء عصب رقم (٨) خلف صفحة ١٢١٨



صورة الخريطة رقم ( ٨ )

وهى تمثل خليج عصب ، وماجاوره وتقع الى الجنوب من مصوع

لم ترسل فرنسا قوات عسكرية الى أوبك ، بل اكتفت بارسال الأشخاص الراغبين في تأسيس مؤسسات تجارية هناك وكان هؤلاء مسئولين عن حماية انفسهم ، وكان من هؤلاء الفرنسيين الذين ذهبوا الى أوبك واستوطئوا فيها خاصة في الفترة مابين ١٨٧٨ ، ١٨٧٩ كل من دينيس دى ريفوار Denis de Rivoire وهيسى Pierre Arnaux وروس Ross وهيسى Hesse

يبدو ان غرنسا لم يكن لها اطماع استعمارية في افريقيا في بداية الأمر كغيرها من الدول الأوربية ، فربما يرجع ذلك الى انها لم تكن مقتنعة باستعمار أجزاء من افريقيا ، لأن الوقت لم يكن قد حان بعد ، ومن المرجح أيضا أن يكون السبب في عدم ارسالها جنودا الى أوبك هو أنها كانت تريد أن توضيح لمصر بأن هدفها في أفريقيا هو هدف تجارى وليس هدفا استعماريا ، وهذا الترجيح غير صحيح لأننا نجدها فيما بعد ترسل الني أوبك نحو ٢٠٠٠ جندى (٢٨) ،

بعد هذا العرض الموجز ، يمكن القدول بأن استيلاء بعض الدول الأوربية ( بريطانيا سد ايطاليا سد فرنسسا ) على بعض الموانى الاستراتيجية من افريقيا الشرقية ، كان بداية الاستعداد للاستيلاء على الملك مصر في هذه المناطق ، ويمكن ارجاع ذلك الى ضعف القوة العسكرية

<sup>(</sup>۲۵) د. جلال الدين يحيى : مصر الأفريقية ، المصدر السابق صص ١٠٧٠ - ١٠٩ - ١٠٧٠

Lewis, L.M.: The modern History of Somalia from na-(177) tion to state. P. 41.

<sup>(</sup>٢٧) د ، جلال الدين يحيى : المصندر السابق ، صص ١١٠ ، ١١٨ ،

<sup>(</sup>۲۸) محافظ أبحاث السودان ــ دفتر ٥٥ عابدين ، وارد تلفراف رقم ١٠١٦ في ١١ محرم سـنة ١٢٩٧ الموافق ١٨٧٩م .

المصرية ، وعدم مقدرتها على حماية الاقاليم المصرية ، بالاضافة الى اطماع هذد الدول في استعمار بعض المناطق الاستراتيجية من افريقيا ، واتخاذها كمناطق وثوب الى قلب القارة فيما بعد ، ويرجع ذلك أيضا الى تهاون المشايخ المحليين في حكم بلادهم الذين كانوا يعملون كموظفين في ظل السيادة المصرية ، في ذلك الوقت الذي كانت فيه الخزانة خاوية وأصحاب الديون يتكاثرون عليها ، بالاضافة الى اشتداد الثورة في شمال الوادى وفي جنوبه ،

# الفضل كثاني عشر

### الكشوف الجغرافية المحرية (عصر اسماعيل)

من المعروف أن منابع النيل ظلت مجهولة طوال التاريخ وحتى القرن التاسع عشر ، فكان العالم لايعرف شيئا عن مصادر هذا النهر ، التى ظلت لفزا حير العلماء والباحثين ، ولكن هذا اللغز لم يستمر طويلا دون حل ، وذلك بفضل الجهود الكشفية التى قامت بها مصر في القرن التاسع عشر .

فلما تولى محمد على حكم مصر ، حاول الكشف عن منابع النيل ، حيث كانت هدفا من الأهداف التى دفعته الى الدخول الى أواسطأفريقيا، ففى عام ١٨٢٠ ، أرسل حملة عسكرية تحت قيادة ابنه اسماعيل الى السودان ، وقد تهكنت هذه الحملة من الوصول الى فازوغلى ، والكشف عن جميع المناطق التى مرت من خلالها ، ثم أرسل حملة أخرى تحت قيادة البك الدفتردار الى كردفان ، وكانت قد تمكنت أيضا من الكشف عن المناطق التى مرت من خلالها هذا الى جانب محاولاتها الكشف عن المعادن ، وقد رسم الدفتردار خريطة وضح عليها خط سحير حملته ،

لم تنته جهود محمد على الكشفية عند هذا الحد ، بل انه أرسل في الفترة ما بين ١٨٣٩ - ١٨٤٦م ، ثلاث حملات عسكرية ، وذلك للكشف عن منابع النيل ، وتمكنت هذه الحملات جميعها من الوصول الى خط عرض ٤٠ ، ٢٤ شمال خط الاستواء ، ولكنها لم تستطع التقدم صوب الجنوباكثر من ذلك ، فربما يرجع السبب في ذلك الى عدم مقدرة السفن على اجتيازا الجزء الباتي من النيل والوصول الى البحيرات الاستوائية ، وربما يرجع ذلك ايضا الى أن قوات الحملة ، أصبحت غير قادرة على الوصول الى مناطق أبعد من تلك النقطة التي وصلت اليها ، وذلك لما لاقاه جنودها من صعاب ومشقة ، اثناء هذه الرحلة الطويلة ، ويمكن تعليل ذلك ايضا بأن محمد على ومشقة ، اثناء هذه الرحلة الطويلة ، ويمكن تعليل ذلك أيضا بأن محمد على

اعتقد فى عدم امكانية الكشف عن منابع النيل ، وخاصة بعد أن أرسل ثلاث حملات متتالية ، زيادة على ذلك فانه لم يعد فى كامل صحته ، حيث كانت السن قد تقدمت به ، وأصبح نشــاطه محــدود! .

ولكن على الرغم من فشل حملات محمد على ، في الكشف عن منابع النيل الا انها تمكنت من القاء الضوء على كافة المظاهر الطبيعية لجميع المناطق التى مرت من خلالها وعلى احوال السكان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وفتحت الطريق أمام التجارة بين الشمال والجنوب ، ومهدت لانتشار تجارة الرقيق ، بالاضافة الى انها شجعت المفامرين والرحالة من دول أوربا ، من أمثال سبيك وجرانت وبرتون على المجيء الى افريقيا حيث تمكنوا منذ عام ١٨٥٧ من الدخول الى أفريقيا والوصول الى بحيرة فيكتوريا، ومنها اتخذ كلا من سبيك وجرانت طريقهما عبر نهر سومرست الى غندوكرو ومنها الى الخرطوم فالقاهرة ثم أوربا التى وصلوها عام ١٨٦٣ (١).

بالاضافة الى ذلك فان محمد على امر حكمدار السودان احمد باشا ابو ودان ، أن يقوم بكشف المنطقة الواقعة بين الخرطوم وبلدة التاكة وبعد كشفها تبين أن سكانها ، كانوا يعيشون في عزلة عن العالم ، وذلك بسبب التخلف الذي لحق بهم نتيجة للبيئة التى كانوا يعيشون فيها حيث حرمتهم من نور المدنيسة والحضسارة (٢) .

ولكن على الرغم من كل الجهود التى بذلها محمد على ، من أجل الكشف عن منابع النيل الا أن هذه المنابع ظلت غير معروفة للعالم باستثناء الأجزاء البسيطة جدا التى تم كشفها بواسطة حملاته ، وكذلك التى تم كشفها بمعرفة كل من سبيك وجرانت وصمويل بيكر ولكن لما تولى اسماعيل حكم مصر اعتنى عناية خاصة بالكشوف الجغرافية لبعض المناطق الافريقية بوجه علم ، والكشف عن منابع النيل بوجه خاص ، وقد شهلت المناطق التى تم كشفها فى عصر اسماعيل السودان شرقه وغربه ، ومنطقة بحر الغزال ومنطقة اعالى

<sup>(</sup>۱) د . زاهر رياض : كشف القارة الافريقية صص ١٤٢ -- ١٤٣ .

<sup>(1)</sup> د. السيد يوسف نصر: المصدر السابق ص ٢٠ -- ١٧٠٠

ِ النيل ، وأفريقيا الشرقية ، وسوف اتناول بليجاز شديد ، الحديث عن هذه المناطق .

### ١ ــ الســودان:

## ( ا ) غرب الســودان :

بدأ اسماعيل في ارسال اول بعثة كشفية الى دارفور منذ عام ١٨٦٧ كوكانت هذه البعثة تحت قيادة القائمقام محمدنادى الذى بدأ مهمتهمن بلدة الطيرة الخضراء (٣) الواقعة في منطقة جبال النوبا وحتى الفاشر ، وقد سجل محمد نادى مشاهداته الخاصة ، بالسكان الذين مرت البعثة من خلال بلادهم ، والخاصة بطبيعة الأرض ، بما فيها من آبار مختلفة الأعماق والمسافات ، وأشجار وتلال ووديان ، بالاضافة الى ذلك ، فإنه القى الضوء على الحياة الخاصة بسلطان دارفور ، وكيفية معاملته لشعبه واسلوب حكمه ، زيادة على ذلك فانه وقف على قوة جيشه بل وعلى عدده ، كما القى الضوء كذلك على الحياة الحياة الخاصة للسكان من كافة انواحى (٤) .

وفى ٢٠ مارس ١٨٧٥ أرسل اسماعيل حملة كشفية اخرى بقيادة الكولونيل بروت ، وذلك لكشف المنطقة المهتدة من أم درمان وحتى الإبيض ، وقد تمكنت هذه البعثة من القاء الضوء على البلاد التي مرت من خلالها ، من الناحية الجغرافية وغيرها من النواحي الأخرى ، وكان بروت قد تقابل في بلدة الأبيض ، مع الكولونيل كولستون الذي كان في اشد المرض مما أضطره ذلك الى التخلي عن قيادة بعثته الى الكولونيل بروت ، وسار الاثنين معا الى أن وصلا الى الخرطوم ، وقد رسم بروت خريطة لبلدة الأبيض (٥).

<sup>(</sup>٣) بلدة الطيرة الخضرة سبق تفسيرها في الباب الأول .

<sup>(</sup>٤) تقرير محمد نادى ، محفظة ٩٠ معية عربى ، مستخرج من المعية التركية من المحفظة ١١ - ٢١ في ٢٠ صفر عام ١٢٨٤ الموافق ١٨٦٧م ٠

<sup>(</sup>٥) تقرير المسيو بروت ، مجلة أركان حرب الجيش المصرى ، العدد الأول ، السنة الثالثة ، الجزء الأول من المجلد الاول صصص ١٧ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٧ .

وفى ٢٠ أبريل سنة ١٨٧٥ قام الكولونيل كولستون بك Colston على رأس بعثة كشفية الى الابيض ، فقد بدأت هذه البعثة مهمتها من بلدة الدبه انواقعة على النيل النوبى بالقرب من بلدة دنقله العجوز الى الأبيض ، وكان كولستون قد وصف فى تقريره طبيعة الطريق الذى سارت بعثته من لخلاله ، كما أنه التى الضوء على الابار والوديان ، وعلى القبائل التى تقطن هذه المنطقة وقد رسمت البعثة خريطة للمنطقة التى مرت من خلالها (١٦) .

وفى 11 ديسمبر عام ١٨٧٥م ارسل اسماعيل ، اليوزباشى ( النقيب ) محمود أغندى صبرى ، على رأس بعثة كشفية ، لكشف المنطقة الشمالية الغربية من دارغور ، وتمكنت هذه البعثة من وصف المظاهر الطبيعية لهذه البلاد ، كما وصفت الحياة العامة لسكان هذه المنطقة (٧) .

وفى ١٩ فبراير ١٨٧٦م ، ارسات مصر الكولونيل بردى ، لكشف المنطقة المهتدة من دارا ، وحتى حفرة النحاس ، وكان بردى قد تمكن من وصف طبيعة الأرض التى مرت بعثته من خلالها ، كما تمكن من القاء الضوء على حياة الشعوب والقبائل التى تقطن هذه البلاد وتمكن من زيارة منطقة حفرة النحاس ، والتى كان السكان يستخرجون منها النحاس ، ولكن بطريقة بدائية، وكان بردى قد رسم ثلاث خرائط ، منهم خريطة للمنطقة الواقعة غربدارفور، والتى تعرف باسم خور الكوه ، وخريطتين أخرتين للمنطقة الواقعة بين دنقله العجوز والفاشر ، وكتبت بيانات واحدة منهما باللغة الأجنبية وكتبت بيانات الأخرى باللغة العربية (٨) .

## الب) شرق الســـودان:

ويبثل شرق السودان حلقة الاتصال ، بين غرب السودان ، وبين

Colston: Report sur le Kordofan. Bul. Soc. kh. Geog. (%) Serie V-XI. PP. 11-21.

<sup>(</sup>۷) محمود أمندى صبرى ، مجلة أركان الجيش المصرى ، العدد الثانى السنة الثالثة ــ المجلد الأول صرص ٤٩ ، ٥٠ ، ٢٥ ، ٧٠ .

Purdy: Les pays Dera et Heufrah en Nahas. Bul. Soc. (A) Kh. Geog. Serie. I-V. P. 401.

"الساحل الغربى للبحر الأحمر ، ولما كان معظم هذه البلاد لايزال مجهولا ، فقد قرر اسماعيل باشيا أن يرسل في سبنمبر عام ١٨٧٥م حملة عسكية تحت قيادة أرندروب ، وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين سنهيت على البحر الأحمر ، ومنطقة جونديت ، شمال الحبشة وتمكنت هذه الحملة من القاءالضوء على احوال هذه البلاد ، من غابات ، وأدغال ومستنقعات وغيرها ، وقد رسمت البعثة خريطتين لمنطقة جونديت ، وضحت عليها كافة المظاهر الطبيعية لتلك المنطقة .

وفى نوفمبر من نفس العام ، أرسل اسماعيل أيضا حملة عسكرية آخرى، تحت قيادة منزنجر باشا وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين تاجورة على البحر الأحمر ومنطقة الأوسه الواقعة فى جنوب الحبشة وقد كتب أحد ضباط هذه الحملة ، تقريرا شاملا وضح فيه طبيعة الطريق الذى سارت الحملة من خلاله ، والمظاهر الطبيعية الأخرى (٩) .

وفى عام ١٨٧٦ أرسل اسماعيل حملة عسكرية أخرى تحت قيادة راتب باشيا الى مصوع ، وذلك لمحاربة ملك الحبشة وكشف المنطقة الواقعة الى الداخل من مصوع ، وقد تمكنت هذه الحملة من كثيف كثير من المناطق التى مرت من خلالها مثل منطقة سنهيت ، وقرع ، وحرقيقو ، وحطملو ، وأم كلوا . وقياخور وتمكنت أيضا من القاء الضوء على البلاد والأماكن التي مرت من خلالها (١٠) .

وفى ٢٢ مايو سنة ١٨٨٠م أرسل الخديو توفيق، حملة كشفية اخرى تحت قيادة البكباشي محمد مختار ، وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين بلدة أبي حراز الواقعة على النيل الأزرق ، وبين بلدة كسلا ، وتمكنت هذه البعثة من كشف كل من بلدة القضارف والقلابات وتومات ، ولاكاتاكار ، ولميديب وكسلا ، وكتب محمد مختار تقريرا شاملا ضمنه وصفا دقيقاللمظاهر الطبيعية نكل البلاد ، ولطبيعة الطريق الذي سارت البعثة من خلاله ، كما القي الضوء على العادات الاجتماعية التي كانت سائدة بين سكان تلك البلاد (١١) .

<sup>(</sup>٩) أنظر تقرير حملة الأوسة بكتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أفريقيا للمؤلف .

<sup>.</sup> انظر تقرير حرب الحبشة عام ١٨٧٦م بكتاب الوثائق للمؤلف. Mohamed Moktar: Dans le Sudan oriental. Bul. Soc. Kh. Geog. N. II. PP. 5-18.

والى جانب جهود مصر الكشفية في شرق السودان ، كانت هناك الجهود الكشفية غير الرسمية التى كانت تتم بمساعدة مصر ، فقد قام بهذه الكشوف كثير من الرحالة والمفامرين ، منهم صمويل بيكر ، الذي تمكن من كشف منطقة نهر العطبرة ، والدكتور يونكر الذي تمكن من اكتشاف منطقة خوربركة عام ١٨٧٦م وبصفة خاصة الجزء الداخلي ، من هذه الخور الذي ظل غير معروف للعالم الخارجي مدة طويلة من الزمن ، بالاضافة الى ما قام به رجال البعثات الكاثوليكية في هذا المجال من أمثال بلتريم ومارتيني ومارنو وغيرهم كثيرون (١٢) ،

## ٢ \_ منطقة اعالى النيـل :

وبالنسبة لمنطقة اعالى النيل ، فقد أرسل اسماعيل في عام ١٨٧٠م حملة كشفية - تحت قيادة السير صمويل بيكر ، الذى تقاضى من الحكومة الخديوية مرتبا مسنويا قدره عشرة آلاف جنيه ( ذهب ) ، وكان الغرض من أرسال هذه الحملة ، هو الكشف عن منابع النيل ، ثم العمل على استتاب الأمن في جميع البلاد التى تخضع للسيادة المصرية ، والقضاء على الرق ، وتأسيس تجارة شرعية هناك ، بالاضافة الى تأسيس حكومة قوية (١٣) .

وكان من نتائج حملة السير صمويل بيكر ، ان تم انشاء ثلاث محطات عسكرية في منطقة اعالى النيل ، وتم أيضا الكشف عن بعض المناطق الجديدة في المديرية الاستوائية ، ولكن على الرغم من كل ذلك الا أنها فشلت في القضاء على تجارة الرق ، علاوة على اثارتها عداء الأهالي ضد الحكومة الخديوية ، وذلك بسبب هجومها عليهم من اجل الحصول منهم على مايلزمها من مؤن ، ويحكن تعليل فشلها بعدم تزويدها بالمؤن الكافية التي تمكنها من انجاز مهمتها ، وربما يرجع ذلك أيضا الى معاملة صمويل بيكر السيئة للوطنيين ، التي دفعتهم الى مناوشة الحملة ، مع أنه كان في امكانه أن يعاملهم باللين ، حتى يكسب ثقتهم وعطفهم وتعاونهم ، ومن المرجح أن يكون هذا الغشل ،

<sup>(</sup>۱۲) د. جلال الدين مصطفى يحيى: مصر الأفريقية ، المصدر السابق. ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>۱۳) د. جلال الدين يحيى نفس المصدر صص ٥٥ ، ٧٩ ٠

لم يكتف اسماعيل بذلك ، بل أرسل في ٢٢ مارس ١٨٧٤م حملة كشفية اخرى ، تحت قيادة غردون باشا الذي اصطحب معه عددا من الضباط المصربين والأجانب ، من أمثال أبراهيم فوزى ، وجيسى ، وماسون ، وشاييه لونج ، وارنست لينان دى بلفون ، وكانت حملة غردون هذه قد تمكنت من. الوصول الى بحيرة البرت نيانزا ، وهناك أرسل غردون باشا ، رومولى جيسي على راس بعثة كشفية للإبحار في هذه البحيرة ٤ وذلك لمعروة حدودها الجنوبية ، وما يتصل بها من أنهار ، ولكن جيسى مشل في تحقيق هذا الهدف. واكنه تمكن من رسم خريطة للبحيرة ، فاضطر غردون باشا ، بعد ذلك الى أن يرسل حملة أخرى بقيادة ماسون بك Masson Bey الذي تمكن من. الدوران حول شواطىء البحيرة وتمكن أيضا من معرفة القرى التي تقع بجوار شاطئها الشرقى ، وكان من هذه القرى قرية فاكوفيا ، التى يعمل سكانها بصيد الاسماك ، وباستخراج الملح ، وبيعه للقبائل المجاورة ، وتمكن ماسون أيضا من القاء الضوء على أحوال هؤلاء السكان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتمكن من كشف مصب نهر السمليكي ، الذي يتصل بالبحيرة من جهة الجنوب ، ورسم ماسون خريطة للبحيرة وضح عليها خط سبر بعثته غوق سطح مياه البحيرة ، كما رسم أيضا خريطة لجزء من بحر الجبــل (١٤) •

وفى عام ١٨٧٥ ارسل اسماعيل باشا ، بعثة كشفية بقيادة شايو لونج Chaille-Long وذلك لكشف المنطقة المهتدة من بحيرة البرت وحتى اوغندا ، وكان عليه ايضا أن يعقد معاهدة صداقة بين مصر وبين ملك أوغندا الملك ميتسا Motsa وقد تمكنت هذه البعثة من كشف المنطقة التي سارت من خلالها ، والقت الضوء على سكانها من الناحية السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية ، وبعد أن أدت مهمتها في أوغندا قرر شايولونج أن يذهب

<sup>(</sup>١٤) ماسون بك ، تقرير عن كشف بحيرة البرت ، جريدة أركان حرب المجيش المصرى ، السنة الثالثة ، الجزء الثالث من المجلد الثانى ، العدد التاسع عشر صص ٦٨٠ - ٦٨١ .

اكشنف بحيرة كان قد سمع عنها من السكان هى بحيرة كيوجا أو كودج Codge وبعد ان كشفها لونج اطلق عليها اسم بحيرة ابراهيم ورسم لها خريطة وضع عليها خط سيرة .

ولكن على الرغم من كشفه لهذه البحيرة الا أن الجمعية الجغرانيــة البريطانية لم تنشر اسمه على الخريطة التي اعدتها لبعض المناطق التي تم كنيفها في منطقة أعالى النيل ، بل وام تنسب اليه كشفه لبحيرة ابراهيم ، هما اضطره ذلك الى أن بشكو الى غردون باشا ، الذى طلب بدوره من المسئولين في لندن عن رسم الخرائط الا يتجاهلوا اسم لونج مرة ثانية ، ولكنهم لم يهتموا بذلك ، مقد شاهد لونج على خريطة نشرها كيث جوستون Keith-Johston في عام ١٨٨٠ خطأ اكبر من السابق وهو احلال كلمة كودج محل اسم بحيرة ابراهيم ، بل ونسب كشف بحيرة كودج هذه الى شخص آخر غير لونج ، مها دفع لونج الى أن يشكو مر الشكوى للمرة الثانية ، وتقدم بشكواه هذه المرة الى السيد/رذر فورد الكوك Ruther Ford Alcock نائب رئيس الجمعية الجغرافية البريطانية في ١٩ مايو سنة ١٨٨١ مها اضطر الجمعية الجغرافية البريطانية الى أن تكلف المستر رافن استعن ... Raven Stein باعداد خريطة لافريقيا الوسطى ، بحيث يظهر عليها أسبقية لونج في اكتشافه لبحيرة ابراهيم (١٥) ، وكان لونج قد كتب عددا من الخطابات التي كان يرسلها الى الجهات العلمية والرسمية بشأن هدا الموضيوع (١٦) . ب

Long, C.: Decouverture de source du Nile. Bul. Soc. Kh. (10) Geog. PP. 540-542.

(١٦) انظر البعض من خطابات شايولونج التى ارسلها الى الجهات السئولة عن رسم الخرائط ، والتى يطالب فيها باحقيته فى كشفه لبحرة أبراهيم وبضرورة أن تحمل اسم (بحيرة أبراهيم) بدلا من اسم (بحيرة كيوجا) فى كتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية فى افريقيا للمؤلف ، ولكننا نكتفى هنا بنشر صورة لاحداها وهو على النحو التالى : \_\_

Colonel Chaillé-Long.

Chevy Chase, Md.

Dear sir,

وفى عام ١٨٧٥ أرسل اسماعيل بعثة كثمنية أخرى تحت قيادة أرنست نينان دى بلفون Ernist De Bellefond وذلك لكثمف المنطقة المهتدة من بلدة الرجاف الواقعة في جنوب السودان وحتى بلدة فاتيكو ، ومن فاتيكو واصلت البعثة المسير الى أوغندا ، فقد تمكنت من القاء الضوء على كافة البلاد التي مرت من خلالها ، من حيث المظاهر الطبيعية الممثلة في الوديان ، والسهول، والغابات ، وبعد أن وصل أرنست الى أوغندا استطاع أن يتجول في الجانب الشرقى لبحيرة فيكتوريا ورسم أرنست خريطتين للمنطقة التي مرت بعثته من خيللها (١٧) .

والى جانب جهود مصر الكشفية في أعالى النيل ، وجدت الجهود الكشفية غير الرسمية التى كان يقوم بها الرحالة والمفامرون من الأجانب ، من أمثال برون روليه Brun Rullet الذي تجول في منطقة النيل الأبيض وبحر الفزال ، وجون بثريك John Petheric الذي تجول في منطقة بحر الفزال ، ودي الزالت وصمويل De Malzak الذي اكتشف بعض أجزاء من المديرية الاستوائية ، وصمويل بيكر الذي اكتشف بحيرة البرت نيانزا ، والنكتور يونكر الذي تمكن من كشف

In accordance with the request in your letter of the 6th. ultimo, I have brought its subject matter before the first meeting of the Council of the Society after our recess.

After due soncideration, standing instructions have been issued to the Mapping Departement that in all such maps, issued by the authority of the Society, as are on a sufficiently large scale to make it practicable, the name «Lake Ibrahim» shall be added in brackets, to the native name, as was done in the Society's map prepared by Mr. Ravenstien.

I have the honour to be. Sir, Your obedient servant, GEORGE TAUBMAN GOLDIE, President R.G.S.

De Bellefond, E.L.: Itineraire et Nots. Bul. Soc. Kh. (\v) Geog. serie I-V. PP. 295-296.

ما يقرب من حوالى ٢٥ نهرا ، لم يسبق لأحد اكتشافها من قبل ، وقد رسم يونكر خريطتين للمنطقة التى كشفها وضح عليهما كافة المظاهر الطبيعية التى توجد بتلك المنطقة ، وكنوبلخر الذى وصل الى بلاد البارى ، وهناك انشأ مركزا لبعثة كاتوليكية (١٨) ، والى جانب ما سبق ذكره ، وجدمغامرون آخرون من أمثال استيلا Stella وسلبيتو Sapeto وميانى Maini وماييا وكازاتى Casati وماسارى Massari وماتيوس وغيرهم (١٩) .

### ٣ ـ أفريقية الشرقية:

عمدت مصر الى ضم سواحل البحر الأحمر الغربية ، وكذلك خليج عدن وسواحل المحيط الهندى الغربية تحت السيادة المصرية ، فقد بدأ اسماعيل في تنفيذ ذلك منذ حصل من الدول العثمانية ، على مينائى سواكن ومصوع، وقد اكد السلطان العثماني هذا التنازل في فرمان ٢٧ مايو عام ١٨٦٦ الذي على اثره سير اسماعيل باشا عدة بعثات كشفية لارتياد هذه المنطقة ، وكانت الأولى ميها بتيادة جعفر مظهر ، الذي ارتاد في عام ١٨٦٧ سواحل البحر العربية حتى باب المندب ، وقد كتب تقريرا ضمنه كافة مشاهداته، الاحمر الغربية حتى باب المندب ، وقد كتب تقريرا ضمنه كافة مشاهداته، عن احوال هذه البلاد من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومن بعده قام جمالى باشا على رأس بعثة عسكرية وذلك للمرور على سواحل أدريقية الشرقية ، وتمكن من الوقوف على احوال هذه البلاد ، من كافة الدواحي ، وفي عام ١٨٧١ ، قام أحمد ممتاز باشا على رأس بعثة كشفية الى بلدة بلهار ، وذلك لاستطلاع أحوالها وكتب تقريرا وافيا عن أحوال هذه البلدة ،

وفى عام ١٨٧٥ ارسل الخديو اسماعيل ايضا بعثة كشفية تحت رئاسة اللواء محمد رؤوف باشا ، وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين زيلع على البحر الاحمر ، وبين هرر فى الجنوب وقد تهكنت هذه البعثة من مشاهدة كافة

<sup>(</sup>۱۸) د. جلال الدين مصطفى : المصدر السابق ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر صص ١٣٥ ، ١٣٨ ، وانظر الخريطة رقم « أ » ورقم «ب» خلف صدفحة ٢٦٢ .

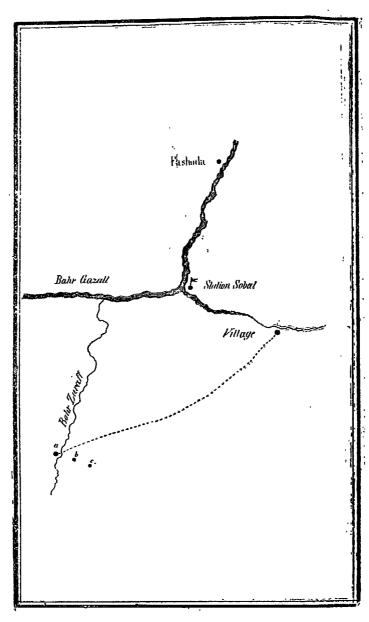

الخريطة رقم (١)

هذه الخريطة مستخرجة من كتاب أقاليم « خط الاستواء » وهى توضيح النيل الأبيض وبحر الغزال وبحر الزراف ومحطة السوباط .

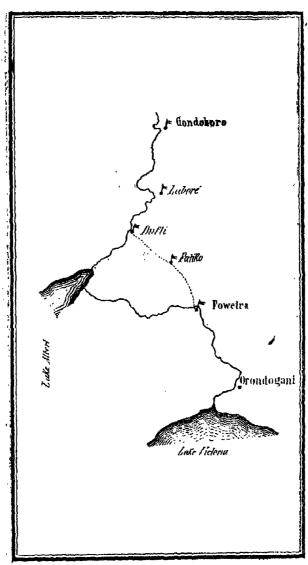

الخريطة رقم (ب)

هذه الخريطة مستخرجة من كتاب (القاليم خط الاستواء » «provinces of the Equator» وهى توضسح عسددا من المحطسات. التي انشاتها مصر في منطقة اعالى النيل عام ١٨٧٤م . وهي محطة غندوكروا ولابورية ، ودوميلي و اليكو و مويرا و اوروندجاني ، بالاضافة الى بحيرة البرت. وبحيرة فيكتوريا و توجد خلف صفحة ٢٦٤ .

انظواهر الطبيعية ، من وديان وتلال ومدقات واشتجار ، وكتب رؤوف باشما تقريرا شماملا أورد فيه وصفا دقيقا للقبائل الصومالية (قبائل العيسى ) كماالقى الضوء على كاغة أحوالهم من النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتناول فى تقريره وصفه لمدينة زيلع وهرر ، ورسم أيضا خريطة لخليج عدن وأخرى نبلدة هرر (٢٠) .

بعد أن تم لاسماعيل باشا الاستيلاء ؛ على الساحل الصومالى ؛ قرر أن يرسل حملة كشفية اخرى ؛ الى أفريقية الشرقية ؛ وذلك لضمها للسيادة المصرية حتى يمكن له أن يربطها بهنطقة اعالى النيل (٢١) ؛ ويرجع تارخ هذه المسألة الى عام ١٨٧١ ففى هذا العام قرر اسماعيل أن يرسل الى مومباسا حملة كشفية تحت قيادة بردى باشا Purdy Pasha ومنها تتجه الى بحيرة فيكتوريا ؛ مارة بين جبلى كينيا وكليمنجارو ، وعلل اسسماعيل السبب في ارساله لهذه الحملة بأنه أراد أن ينقذ السير صمويل بيكر من الكارثة التى تعرض لها ، وكان اسماعيل في الحقيقة يبغى من وراء ذلك عدم اشارة الرأى العام العالمي ضده ، ولكن لم يكتب النجاح لهذا المشروع لسبب أو لاخر (٢٣) .

لم يستمر هذا المشروع في طى النسيان ، بل نجد اسماعيل يرسل في عام ١٨٧٥ حملة عسكرية الى شرق أفريقيا وكانت هذه الحملة تحت قيادة ماكيلوب باشا ، وذلك لكشف منطقة مصب نهر الجوبا وضمها الى السيادة المصرية ومنها تخترق الحملة أراضى أوغندا الى منطقة أعالى النيل ، لكى تقابل التوة العملكرية التى يتودها غردون باشا ، مدير خط الاستواء (٢٢) .

كان اسماعيل يقصد من وراء ذلك ربط الأملاك المصرية في أعالى النيل بأفريقية الشرقية ، بالاضافة الى توسيع أملاكه في أفريقيا مما يؤدى بالتالى الني سهولة الاتصال بأواسط القارة الأفريقية .

<sup>(</sup>۲۰) تقریر محمد رؤوف باشا ـ المتحف الحربی ، تحت رقم ۱۹۲۳ فی ۳ محرم ســـنة ۱۲۹۳ الموافق ۱۸۷۱م .

<sup>(</sup>۲۱) د، جلال الدين مصطفى يحيى ، المصدر السابق صص ۱۷۳ ،. ۱۷٤ ..

<sup>(</sup>۲۲) د، جميل عبيد : المسلم السابق ص ١٢٨

بعد أن اقتنع اسماعيل بوجهة نظر غردون ، أعد حملة عسكرية مكونة من ٥٥٠ جنديا ، تحت قيادة ماكيلوب باشما ، الذي كان برفقته كل من الكولونيل شايو لونج ، الذي عهد اليه بقيادة القوه الحربية التي سوف تتجه من منطقة نهر الجويا الى المديرية الاستوائية ، والضابط عبد الرازق بك ناظر مدرسة البحرية المصرية ورضوان باشا وقد زودت هذه الحملة بعدد من السفن المصرية مثل الجعفرية ، الصاعقة ، ومحمد على ، ولطيف وطنطا ، ودسوق ، وقد توجهت هذه السفن في ١٩ سبتمبر عام ١٨٧٥ وبعد أن اكتمل اعدادها توجهت من السويس الى بربرة وهناك زودت بما يلزمها من المياه العذبة ومن بريرة اتجهت الى رأس حافون ٤ وهناك قابل شيخها قائد الحملة وطلب منه دخول بلدته تحت السيادة المصرية ، وقد وافق القائد على ذلك ومنحه الم مصر ليرفعه فوق بلدته ايذانا بوضعها تحت السيادة المصرية وقد تعرف ماكيلوب على جميع النواحي في هذه البلدة ، ومن بعدها اتجهت الحملة الى براوة ، وميها قابل قائد الحملة سكانها ، الذين قدموا اليه التماسا موقعا ، منهم يطلبون ميه دخولهم في حوزة الحكومة المصرية (٢٣) ، وقد قبل ماكليوب ذلك ، وكانوا قد أفهموه بأن سلطان زنجبار كان يحصل منهم على العشور في نفس الوقت كان لايستطيع حمايتهم من غارات البلدان المجاورة لهم عندئذ ترك ماكيلوب بوة عسكرية من جنود الحملة في هذه البلدة ، كانت بمثابة حامية عسكرية ، بعد ذلك اتجهت الحملة الى مسمايو ، التابعة ايضا الى سلطان زنجبار وقد رحب سكانها بالسيادة المصرية عليهم وبالدخول في حوزة مصر •

وقد وصف رضوان باشا منازل هذه البلدة بأنها تتكون من عدد من السياكن البنية من خشب وأوراق جوز الهند ، المستوردة من مدينة لامو ، الواقعة الى الجنوب من بلدة براوة ، وكانت المبانى الحجرية فيها معدومة تماما ، ولكن رغم هذا فان قسمايو كانت مركزا تجاريا هاما ، فكان التجار يأتون اليها من الهند وزنجبار ومسقط ، وكان تجار الهند يحضرون معهم الارز والبصل وقصب السكر وكان تجار زنجبار يحضرون معهم التمر والذرة وكان يرد اليها من داخل افريقيا المسلى والصمغ وريش النعام .

<sup>(</sup>٢٣) أنظر الالتماس المقدم من شيوخ براوة بكتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أفريقيا ، المؤلف .

وكانت الحملة قد اتجهت بعد ذلك لاكتشاف بلدتى لامو وفرموزا ، لكى يقف قائدها على أحوالهما ، وكان قد قابل كثيرا من شيوخ هاتين البلدتين وكان السكان قد طلبوا من ماكيلوب أن يدخلوا في حوزة الحكومة المصرية ، ووافق قائد الحملة على ذلك (٣٤) .

لم ترض بريطانيا عن الوجود المصرى فى تلك البلدان ، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها فوقفت بكل قواها ضد رغبة اسماعيل ، واستخدمت فى ذلك الستر كيرك قنصلها فى زنجبار ، حيث قام بتحريض سلطان زنجبار بأن يعمل من جانبه على ضرورة اجبار المصريين على الانسحاب من البلاد ، التى احتاوها فى أفريقيا الشرقية .

ونتيجة لهذا الضغط قرر اسماعيل سحب قواته من هذه البلاد وهو مرغم ، وتم ذلك بالفعل فى ٢٠ يناير عام ١٨٧٦ ، وبعد ذلك عقدت معاهدة بين مصر وبريطانيا ، تم بمقتضاها تحديد مناطق النفوذ المصرى فى أفريقيا الشرقية ، بحيث تضمن المنطقة التى تبدأ من شمال سواكن وحتى رأس غردفوى .

لم تقف جهود اسماعيل الكشفية عند هذا الحد بل قرر في ٣ نوفبر عام ١٨٧٧ ، أن يرسل بعثة كشفية بقيادة البكباشي محمد مختار باشا ، وذلك لكشف بلاد الأوجادين أو بلاد الجاديبورسي ، وقد تمكنت هذه البعثة من القاء للضوء على طبيعة هذه البلاد وعلى أحوال سكانها ، ورسم محمد مختار خريطة لراس غردفون (٢٥) .

تعتبر حركة الكشوف الجغرافية المصرية ، في افريقيا في عصر اسماعيل، من اهم انجازات الوجود المصرى في تلك الفترة وخير دليل على ذلك ما قاله بعض القادة والكتاب عن هذه الحركة الكشفية ، ففي هذا الصدد قال استون باشا رئيس اركان حرب الجيش المصرى مانصه :

۱۸۱ — ۱۷۸ مصص ۱۸۱ الدين يحيى ، المصدر السابق صص (۲۶) Mohamed Moktar: un reconnaissance au pays de Ga- (۲۵) duboursis. Bul. Soc. Kh. Geog. N. 7. PP. 5-16.

« اصبح الطريق منتوحا أمامنا من لندن وحتى بحيرة البرت نيانزا ، ويمكن قطع هذه المسانة في ٧٣ يوما ، وأن الخطوط التلغرانية قد انشئت ، ووصلت الى بلدة نوجا في غرب السودان » (٢٦) .

وأضاف بنولا بك Bonola Bey عضو الجمعية الجغرانية الممرية ما نصه:

«استطاعت مصر أن تدهش العالم بجراة اكتشافها وسرعة فتوحاتها ، ودعة معلوماتها في افريقيا ، ولا يمكن لأحد أن بنكر فضل مصر على هذه البلاد، التي تم فتحها ، وبصفة خاصة السودان الذي عاش أمجد أيامه تحت الحكم المصرى ، ويذكر أيضا أن ملوك مصر ، أقامو! السلم بين قبائل البجه والعرب في السودان الشرقي والأوسط ، وسيطروا على كردفان ودارفور ، اللتين لم يدخلهما أحد من قبل ذلك ، وبلاد نيام نيام ، التي كان اسمها فقط يحيط بأسطورة بن الرعب ، وهرر قلعة التعصب الأعمى ، فبفضل هذه الكشوفات استطاع العلم والتجارة أن يدخلا ، الى هذه المناطق النائية ، وأن تفتح أفاق جديدة للنشاط الانساني في أفريقيا ، وأن يستتب الأمن والاستقرار في كل المناطق التي فتحتها مصر ، بحيث أصبح الرحالة والتجار يذهبون ألى قلب أفريقيا ، دون خوف من جانب الوطنيين ، فقد محى ظلام البربرية رحلت محله نور المدنية الحديثة ، وقد اعترف العالم المنحضر بهذا العمل الرائع من جانب مصر » (٢٧) .

واضاف ابات باشا Abbat Pacha ما نصه

(٢٦) انظر جلسة الجمعية الجغرافية المصرية — المنعقدة يوم ١٧ فبراير عام ١٨٧٨ — المجلد الأول ص ١٥ ب

Bonola Bey: L'expedition Egyptien en Afrique. Bul. Soc. Kh. Geog. Serie II. N. 8. PP. 425-429.

(٢٨) انظر مجضر جلسة الجمعية الجغرافية المعرية يوم ١٧ فبراير ، عام ١٨٧٨ ، من مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ، المجلد الثاني ص ٧٩٥

« 'قد تمكنت الحكومة المصرية من تعمير المدن وتمهيد الطرق ومد السكك الحديدية بين مصر والسودان التي عادت على المواطنين بالرخاء » (٢٨) .

واضح من أقوال هؤلاء الكتاب أن الكشوف المصرية في أفريقيا في عصر أسماعيل ، كان لها أثر فعال في حياة شعوب هذه البلاد ، لأنها ازاحت أنظلام والجهل والتخلف ، وأدخلت بدلا من كل هذا الى هذه البلاد نور الحضيارة والمدنية (٢٩) .

.....

<sup>(</sup>٢٩) لزيادة الاطلاع في هذا الموضوع يهكن الرجوع الى كتاب جهود مصر الكشيفية في انريقيا في القرن التاسع عشر للمؤلف .

# الفصل لثالث عَشرٌ

# نظام الحكم المصرى في البلاد الأفريقية ( عصر اسماعيل )

لقد تضمن نظام الحكم المصرى في السودان ، وفي بعض البلدان الافريقية الأخرى ، في هذه الفترة عدة مظاهر حضارية ، كانت على جانب كبير من الأهمية ، وكان من هذه المظاهر انتشار الامن في ربوع هذه البلاد ، وانتشار التعليم والقضاء والصحة والعمارة ، وسوف أتناول الحديث عن كل مظهر من هذه المظساهر على حدة :

### 1 -- الأمن :

الأمن ضرورى لحماية افراد المجتمع وممتلكاتهم من السلب والنهب ، ومن عبث الخارجين على القانون والسلطة ، غبدون الامن تنتشر الفوضى والانهيار وعدم الاستقرار والخوف، ونتيجةلذلك نجدان اسماعيل حرص كل الحرص على أن يعمل من جانبه على نشر الأمن في ربوع البلاد التي خضعت السيادة المحرية ، وذلك بالقاء القبض على اللصوص وقطاع الطرق ، ووضعهم في السجون ، وندلل على ذلك ببعض الأمثلة التي نذكرها على سبيل المثال السجون ، وندلل على ذلك بعض الأمثلة التي نذكرها على سبيل المثال وايس الحصر والتي منها ، انه عندما انقض اللصوص في السودان ، والبالغ عندهم ، واسروا أولادهم ، اذلك قام مدير النيل الأبيض بمطاردتهم والقاء مواشيهم ، وأسروا أولادهم ، اذلك قام مدير النيل الأبيض بمطاردتهم والقاء متنفض على بعضهم ، وتمكن البعض الاخر من الهرب ، وكان رجال الأمن ، قد تمكنوا من قتل أحمد أبو شيبه ، والقاء القبض على محمد عيسي الذي نفي الى غازوغلى ، وكانا هذان الاثنان من زعماء اللصوص .

وكان مدير النيل الأبيض قد صادر ما مع اللصوص من مواشى الى جانب مديريته ، وهناك قام بتوزيع بعض المواشى والعبيد على الموظفين ، والجنود

الثين اشتركوا في مطاردة اللصوص ، واحتفظ لنفسه بالباتي ، ولكن لما علم اسماعيل بهذا التصرف من جانب المدير ، عزله من منصبه وعين بدلا منه مديرا آخر ، وفي هذا الصدد يخاطب الخديو اسماعيل حكمدار السودان بيتوله ما نصبه:

« ان من أهم وأجبات مدير البحر الأبيض هو حفظ الأمن في تلك الجهة ، وقطع دابر الاشتياء والاشرار والسعى الدائم الى عمران مديريته ، واسعادها ، جاعلا ذلك نصب عينيه ، عاملا على تحقيقه » (1) .

يفهم من هذه العبارة أن اسماعيل كان جادا في حفظ واستقرار الأمن في السودان فنجده لما علم بتصرف واهمال مدير النيل الأبيض بادر فأمر بعزله من وظيفته وأرسله الى فازوغلى ليسجن هذاك ، حيث يقوم بالاعمال الشاقة لكى يكون عبرة لغيره (٢) .

وعندما تمرد جنود مديرية التاكه (٣) ، لعدم صرف مرتباتهم نتيجة لسوء

<sup>(</sup>۱) دفتر ۵۰۸ ، معیة ترکی ، وثیقة ۳۳ ، ص ۱۳ فی ربیع ثان سنة ۱۲۸۳ه الموافق ۱۸۲۱م .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر .

<sup>(</sup>٣) التاكه هي احدى بلدان السودان الشرقى ، والتي يقطنها عدد من قبائل البدو الرحل ، وكانت المسافة بين موطن كل قبيلة واخرى تتراوح فيما بين ٣ ، ٧ ، ٩ يوما من المسير ، وكان هؤلاء السماكان يعيشون في منازل مبنية من الخيش والحطب ، وكانوا يسقفونها بالحصير الممنوع من أغصان شجر الدوم ، لذلك كان من السهل على الشخص أن يقوم بتقويض منزله ثم يحمله على ظهر بعيره ، ويقيمة في مكان آخر وكانوا يزرعون الذرة التي يحصلون منها على الخبز ، الذي يتناولونه قبل أن يتم نضجه ، ليسهل تكسيره ، وكانوا يتناولون أيضا المسلى والجبن واللبن واللحم . وكانوا يتسلحون بالمدى والحراب ، وكان القليل منهم يتسلح بالبنادق الغير متوفر لها خراطيش ، وكان ٥٠ ٪ منهم يتكلمون اللغة العربية التي دخلت ألى بلادهم عن طريق التجار الذين كانوا يذهبون الى الحجاز واليمن والى مسمال أغريقيا ، أنظر الوثيقة ٣٠ رقم ٢٨ في ١١ جماد أول سنة ١٢٨٨ الموافق مسمال أغريقيا ، أنظر الوثيقة ٣٠ رقم ٢٨ في ١١ جماد أول سنة ١٢٨٨ الموافق

الاحوال الاقتصادية في المديرية ، رغضوا الخروج مع ضباطهم لجمع الضرائب الخاصة بالميرى ، وثارت ثائرتهم ، وقتلوا ، ١٦ ضابطا من ضباطهم ، وحاولوا الاستيلاء على مبنى المديرية والجبخانة ، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ، وكانوا قد نهبوا كل مايقع تحت أيديهم من أموال الأهالي والتجار ، مما اضطر هؤلاء الأهالي والتجار الى ترك منازلهم والهروب بعيدا ، خوفا من بطش هؤلاء الثوار ، الذين بلغ عددهم ٢٣٩٦ جنديا ، وكانت القوات الموالية للحكمدارية قد تمكنت من القضاء على هذه الفتنة وقتلت من المتمردين نحو ١٦٣٧ جنديا والقت القبض على ١٤٥٩ جنديا (٤) ، وكان من ضمن هؤلاء المقبوض عليهم صاغ قول واحد ، ويوزباشيان ، ٦ باشجاويشا ، ٣٦ شاويشا ، ٣٦ أمباشيا (٥) .

وكان هؤلاء المتمردون قد قاموا بقتل البكباشي خطاب اقندي والصاغقول أغاسي أحمد أغا ، وثمانية يوزباشية ، و لا ملازمين ، والفين من الجنود النظاميين (٦) ، وكان قد نتج عن هذا التمرد اضطراب الأمن وانتشال المفوضي والجوع والمرض بين السكان في معظم أنحاء المديرية ، مما أضطر الأهالي الى الفرار الى قمم الجبال والمناطق النائية ، تاركين من خلفهم منازلهم وأهوالهم (٧) ، وبعد أن تم القبض على المتمردين أمر الخديو اسماعيل بمحاكمتهم ، أمام محاكم عسكرية ، كي يكونوا عبرة لغيرهم وكي يستتب الأمن والنظام في ربوع البلاد ، وقد قصمت عقوبتهم الى درجات ثلاث :

ــ عقوبة الدرجة الأولى وتقضى بالاعدام للذين اشتركوا في الثورة ، سواء القي المقبض عليهم أو ظلوا هاربين بعيدا .

ــ عقوبة الدرجة الثانية ، وتقضى بالاشعال الشاقة المؤبدة ، وذلك للذين اشتركوا في التمرد ، وتقرر عدم الافراج عنهم الا اذا أصدر الجناب

<sup>(</sup>٤) وثيقة ٣٥/٣٥ في ٢ جماد ثان سنة ١٢٨٢ الموافق ١٨٦٥م ٠

<sup>(</sup>٥) دفتر ٥٥ معية تركى ، وثيقة ١٥ ص١٥ ، في ٢ جماد آخِر سنة ١٢٨٢ الموافق ١٨٦٥م ،

<sup>(</sup>٦) وثيقة ٢٤/١١ في ٢ ربيع أول سنة ١٢٨٢ الموافق ١٨٦٥م.

<sup>(</sup>٧) وثيقة ٢٩/٥٦ في ١٧ جماد أول سنة ١٢٨٢ الموافق ١٨٦٥م .

العالى عفوا عاما واشترط ان يقيد هؤلاء بالسلاسل ، ولا يحصلون الا على وحبة واحدة من الطعام فى اليوم ، كما لايحصلون الا على ثلاث قمصان من القماش الأبيض فى السنة ، وتقرر أن يقوموا بتمهيد الطريق الذى يربط التاكه ، بسواكن ، وكذلك يقومون بحفر الابار ، وبتجديد مبانى الحكومة ، وفى حالة محاولة أحدهم الفرار يطلق عليه الرصاص فى الحال (٨) ، وعلى مراى من ذويهم (٩) ،

\_ عقوبة الافراج عن الاشتخاص الذين اجبروا على الاشتراك في التمرد وخاصة صغار السين •

وقد انتهت المحاكمة الى اعدام الأعداد التالية : \_\_

- \_ واحد يوزباشي (١٠) ٠
  - ــ اثنين أمين بلوك .
- \_ تسعة باشمهاوبش ٠
- \_ ســبعة وعشرين شـاويشا .
  - \_ واحد وثمانين امباشى\_\_يا .
    - ۱۹۹ جندیا (۱۱) ۰

وبالاضافة الى ذلك فان المحاكمة انتهت أيضا الى سجن ٤٠٠ جندى ، واعفاء ٥٥٥ جنديا آخرين كانت قد ثبتت براعتهم ، وعفى عن ٣ شاويش ، وسبعة امباشــــية ، وواحد بلوك أمين (١٢) .

<sup>(</sup>A) دفتر ۱۹۵۸ معیة ترکی ، وثیقة ۱ ص ۲ فی غرة جماد اول ۱۲۸۲ ا الموافق ۱۸۲۵م ۰

<sup>(</sup>٩) دفتر ٥٥٨ معية تركى ، وثيقة ٦ عام ١٨٦٥م ٠

<sup>(</sup>١٠) محفظة ٣٦ معية تركى وثيقة ٥٤٧ في ١٠ شعبان ١٢٨٢ الموافق ١٢٨٠ .

<sup>(</sup>۱۱) وثيقة ٣٧/٦١ في غرة رمضان سنة ١٢٨٢ الموافق ١٨٦٥ ٠ (١٢) نفس الوثيقة ٠

طلب اسماعيل بعد ذلك من حكمدار السودان أن يعمل على عمر أن البلاد وفي هذا الصدد يقول ما نصسه:

« أن أساس المدنية والعمران ترتكز على أمرين الأول حفظ الأرواح والأعراض والأموال (أي الأمن العسام) والثاني توسيع دائرة الزراعة والتجارة والصناعة وهذا يتوقف على تسهيل سبل النقل والمخابرات ، فابذلوا الجهد في تمهيد الطرق واصلاحها واعملوا على حفظ الأمن فيها ، وخصوصا العدد الكافي من الهجانة لنقسل البريد (١٣) ، واضح من هذا الخطاب مدى اهتمام اسماعيل بعمران البلاد ونشر الأمن فيها ،

لم يقتصر اهتمام اسماعيل على نشر الأهن في السودان فحسب ، بل شمل جميع المناطق الأخرى ، التي خضعت للسيادة المصرية ، مثل هرر التي كان سكانها من البدو يأتون البها كل أسبوع وذلك ليعيشوا بين سكانها بعض الوقت ، وكانوا يحصلون في أثناء تلك المدة على بعض الكساوى ( ثمانية انرع من القماش ) كنوع من الاحسانات أو الاتاوات الى جانب حصولهم على المأكل والمشرب والنقود ، ولكن لما خضعت هرر للسيادة المصرية ، درم هؤلاء من مجيئهم اليها ، فربما يرجع ذلك الى خوف هؤلاء البدو من السلطة الجديدة ، فاضطروا الى مهاجمة المدينة ، فأمر اسماعيل مدير هرر ، أن يجتذب هؤلاء البدو عن طريق تجنيدهم في الجيش ، بحيث لا يعطون السماعات بل يسلحون بأسلحتهم التقليدية ( الحراب والنيبال ) حتى يمكن الاستفادة بهم في حفظ الأمن ، حتى لا يقومون بالسرقات ، كما أمر اسماعيل ايضا أن لا تقوم القوات النظامية ، بممارسة تدريباتها بالقرب من أماكن القامتهم حتى لا يظنوا سوءا بالحكومة ، من أنها ستقوم بمهاجمتهم (١٤) .

بالاضافة الى ما سبق فان اسماعيل أمر بتصفية الخلافات القائمة بين القبائل ، وذلك بارسال مندوبين من طرفه الى الجهات التى تحدث فيها

<sup>(</sup>۱۳) دفتر ۸۰۸ معیة ترکی ــ وثیقة ۱۰ ص ۱۰ فی ۲ جماد ثان ۱۲۸۲ الموافق ۱۸۲۰م ۰

<sup>(</sup>۱٤) دغتر ٣٧١٦ وثيقة ١٦ ص٣٣ في ٢٢ صفر سنة ١٢٩٤ المواتق. ١٨٧٧م ٠

خلافًات ومنازعات قبلية (١٥) ، وقد أدت هذه السياسة بالتالى الى استتباب الأمن ، ونشر الطمأنينة بين السكان ، وأدت أيضا الى رواج التجارة وازدهار الزراعة .

# ٢ ــ التعليم:

اهتم اسماعيل بنشر التعليم في هذه المناطق الأفريقية ، ففي عام ١٨٦٤ طلب موسى حمدى حكمدار السودان من الخديو اسماعيل أن يوافق على تعليم أبناء العمد والمسايخ القراءة والكتابة ، وذلك للاستعانة بهم بعد اتمام دراستهم في دواوين الحكومة ، وكان اسماعيل قد وافق على فتح مدرسة في الخرطوم لتعليم أبناء السودان واشترط أن تضم هذه المدرسة ... تلميذ (١٦) .

ولكن فيما بعد تقرر أن تنشأ خمس مدارس بدلا من مدرسة واحدة ، ربما لأن المدرسة الواحدة سوف تفيد أبناء بلدة واحدة فقط ، بينما تفيد المدارس الخمس خمسة بلدان ، وكان قد تقرر أن تنشأ هذه المدارس في كل من بربر ، ودنقلة ، وكردفان ، والتاكه والخرطوم (١٧) .

وقد زودت هذه المدارس بما يلزمها من الأدوات الكتابية المثلة في الكتب والكراريس وغيرها من الاشياء الآخرى : وكان قد خص مدرسة الخرطوم خمسون كتابا من كل صنف من اصناف الكتب المقررة ، وخص كل مدرسة من المدارس الأخرى ٢٥ كتابا ، وزودت هذه المدارس بالمدرسين الآتي اسماؤهم بعسد :

<sup>(</sup>١٥) دغتر ٣٧١٦ وثبقة ١٦ ص ٣٢ في ٢٢ صفر سنة ١٢٩٤هـ الموافق ١٨٧٧م ٠

<sup>(</sup>١٦) دفتر ٢٦٥ معية سنية ، وثبتة ٢٢ ص ٨٦ في ٢٥ القاعدة ١٠٢٧هـ الموافق ١٨٦٢م .

<sup>· · · (</sup>۱۷) دغتر ۱۳۹ وارد معیة سنیة ، وثیقة ه ص۱۸ فی ۲۳ ربیع ثانی سبسنة ۱۲۷۹ه الموافق ۱۸۹۲م .

ــ محمد شاكر أفندى ، الذى وزع للعمل فى مدرسة الخرطوم بمرتبه شــهرى قدره ، ١٠٠٠ قرشا ،

ـــ حافظ محمد على أفندى الخرطوبلى الذى وزع للعمل في مدرســـة دنتلة بمرتب شمهرى قدره ، ١٠٠٠ قرشــا .

محمد أفندى بوده الذى وزع للعمل فى مدرسة بربر بمرتب شهرى مدره ١٠٠٠ قرشما .

ــ حافظ خلیل افندی الذی وزع العمل فی مدرسة التاکه بمرتب شمری قدره ۱۰۰۰ قرشـــا .

ـــ اسماعیل یوسف افندی الذی وزع للعمل فی مدرسة کردمان بمرتب شمیری قدره ۱۰۰۰ قرشها .

بالاضافة الى هؤلاء المدرسين ، زودت هذه المدارس بعدد من النظار والمدرسين الاتراك والعمال الذين كان ينقاضى العامل منهم مرتبا شمهرية قدره ، ٣٥٠ قرشما (١٨) .

وكان من المتبع في حالة تقصير اى مدرس من هؤلاء المدرسين في تأدية عمله على الوجه الأكمل أن يقوم مدير المديرية التابعة لها المدرسة بنقل هذا المدرس الى جهة أخرى (١٩) ، وندلل على ذلك بأنه عندما أهمل أحد مدرسي مدرسة دنقله في أداء وأجبه نتيجة أنشىغاله بالتسلية فيصيد الاسماك من النيل ، نقله مدير المديرية من هذه المدرسة (٢٠) ، وكان للطلبه الحق في الانتقال من مدرسة الى أخرى (٢١) غمثلا كان الطالب ينتقل من مدرسة

<sup>(</sup>١٨) دغتر ١٣٩ وارد معية سنية ، نفس الوثيقة والتاريخ .

<sup>(</sup>١٩) دغتر ١٣٩ وارد معية سنية ، وثيقة ٥ ص ١٨ في ٢٣ ربيع ثاني. مسنة ١٢٧٩ه الموانق ١٨٦٢م .

<sup>(</sup>٢٠) دغتر ١٨٥٩ وثيقة ٤ ص ٥٦ في ٢٧ رمضان سنة ١٢٨٨ الموافق: الا١٨٨ .

<sup>(</sup>۲۱) دفتر ۳۰ صادر نلغراف رقم ۱۱ فی ۲۰ رجب سنة ۱۲۹۳ الموافق. ۱۸۷۲م ۰

سنار الى مدرسة الخرطوم أو الى غيرها من المدارس ، وربما يرجع السبب في ذلك الى قرب المدرسة المنقول اليها الطالب من سكنه .

وكانت هذه المدارس تكلف الحكومة المصرية الكثير من الأموال ، فقد بلغت تكاليف مدرسة الخرطوم الشهرية بما فى ذلك مرتبات المدرسين والعمال والتلاميذ ٢٩٣٨ قرشا ، ٠٤ بارة ، وبلغت تكاليف مدرسة كردفان ، بما فى ذلك مرتبات المدرسين وتكاليف معيشة التلاميذ ٢٩١٣ قرشا ، ٢٧ باره ، وبلغت تكاليف مدرسة بربر ٢٨٧١ قرشا ، ٢١ باره ، وتكاليف مدرسة دنقلة ١٢٨٧١ قرشا ، وبلغت تكاليف مدرسة التاكه ٢٩١١ قرشا ، ١٣٨٠ بارة ، وبلغت التكاليف الإجمالية لهذه المدارس ٢٩٩١٢ قرشا ، ١٣٦٠ بارة ، وبلغت التكاليف الإجمالية لهذه المدارس ٢٩٩١٢ قرشا ، ١٣٦٠ بارة ،

وكان نظام الدراسة في هذه المدارس ينقسم الى قسمين ، قسم خارجى وهو بالمصروفات ، التى تبلغ قيمتها الشهرية ريال مجيدى ، لكل تلميذ (أي سنة عشر قرشا) ، وقسم داخلى ، والذي كانت الدراسة فيه بالمجان، وكانت المواد الدراسية التى تدرس في هذه المدارس ، اللغة التركية والعربية والحساب والهندسة والرياضة ، بالاضافة الى تعليم الخط ، الذي عنى به عناية خاصة ، حتى أن الطالب كان لاينجح اذا رسب فيه ، وبعد التخرج كان تلاميذ القسم الداخلى ، يعينون في وظائف كتابية ، في السلكين العسكرى والادارى ، بينما تلاميذ اندسم الخارجي كانوا يخيرون بين التوظف وبين الاعمال الأخرى ، وكان معظم تلاميذ هذه المدارس من ابناء المصريين ، المتيمين بالسودان ومن ابناء جنود الجهادية ، والمشايخ والعمد ،

وفى عام ١٨٧٣ تقدم للامتحان من تلاميذ مدرسسة الخرطوم على سبيل المثال ٢٦ تاميذا نحدوا جميعا في الامتحان ، وكانت النتيجة كالآتى :

۱۰ تلمیدا نجموا بدرجة اعلی ۱۰۰ بجموا بدرجة عال ۱ وواحد نجح بدرجة وســـط (۲۳) ۰

<sup>(</sup> ۲۲ ، ۲۲ ) محافظ أبحاث السيودان .

واما عن التعليم الفنى في ذلك الوقت ، نقد انشئت له مدرستان في كل من المخرطوم وكسلا ، وذلك لتعلم التلاميذ من خريجى المدارس الابتدائية فن التلغراف ، وكان يشرف على تعليم هؤلاء التلاميذ احد المهندسين ووكيل تلغراف كل جهة ، وبعد أن ينهى هؤلاء التلاميذ تدريباتهم في تعلم فن التلغراف، ينقسمون الى ثلاث مئات على حسب مستواهم العلمى ، فينقسمون الى تلغرافجى أول ، وثانى ، وثالث ، وقد عمل هؤلاء التلاميذ بعد تخرجهم في محطات التلغراف السودانية (٢٤) ، والى جانب تعليمهم فن التلغراف قى محطات التلغراف السودانية ، ومبادىء الحساب فكان يلحق التلاميذ بعد خريجى من خريجى المدارس الابتدائية أيضا بترسانة الخرطوم البحرية ، وكانوا من خريجى المدارس الابتدائية أيضا بترسانة الخرطوم البحرية ، وكانوا يمكثون بها عدة شهور ، وبعدها يوزعون للعبل على السفن ، التى تعمل في النيسل والبحر الأحمر (٢٥) .

زيادة على ذلك مان حكمدار السودان طلب من الصاغ محمد شكرى الحد الأطباء الذين يعملون بمستشفى الخرطوم أن يقوم بتعليم عدد من التلاميذ خريجى المدارس الابتدائية مهنة الطب ، وقد أبدى هذا الطبيب لستعداده للقيام بهذه المهمة ، ولكن لما عرض الأمر على الخديو اسماعيل رفض ذلك ، بحجة أن مهنة الطب تحتاج الى وقت طويل من التعليم ، ووعد بأنه سوف يرسل اطباء من مصر الى السودان لسد العجز هناك (٢٦) ،

وكان الشيوخ يتومون بتحفيظ التلاميذ القرآن الكريم ، بالاضافة الى تعليمهم القراءة والكتابة ، وكان قد خصص لهؤلاء الشيوخ مكافات مالية بسيطة لاتكاد تكفى حاجاتهم وكان البعض من هؤلاء التلاميذ الذين يدرسون فى المساجد يأتون الى القاهرة لتكلة دراستهم فى الأزهر الشريف ، وكانت مدة هذه الدراسة تستغرق مدة تتراوح فيما بين سنتين وثلاث سنوات، وبعد

<sup>(</sup>۲۶) محفظة ٧٧ معية تركى ، وثيقة ٨٥٨ فى ٩ شعبان سنة ١٢٨٧ الحوافق ١٨٧٠م.

<sup>(</sup>٢٥) نفس المسدر .

<sup>(</sup>٢٦) دفتر ٥٨٤ معية تركى ، وثيقة ٢ ص ٥٨ فى ٢٣ شوال سينة ١٢٨٧ الموافق ١٨٧٠م (محافظ أبحاث السودان ) .

وأما عن التعليم الديني في هذه الفترة فكان منتشرا في جميع المساجد ،

عودتهم الى بلادهم كانوا يقومون بنشر التعاليم الدينية بين مواطنيهم كما كانوا يتومون بتفهيمهم لاصول الشريعة الاسلامية ، وكان يحصل هؤلاء التلاميذ السودانيون الذين يدرسون في الأزهر على مرتب يومى قدره قرشان، وكان قد تقرر أن يخصم هذا المبلغ على جانب حكمدارية السودان (٢٧) .

لم تكن الدراسة في مصر بالنسبة للسودانيين ، قاصرة على التحاقهم بالأزهر الشريف محسب بل التحقوا أيضا بمدرسة المبتديان وذلك ليتعلموا العلوم الزراعية ، وبعض العلوم الأخرى ، وكان البعض من التلاميذ الذين التحقوا بمدرسة المبتديان كبار السن والبعض الآخر منهم كان صغير السن ويبدو أن التلاميذ كبار السن كانوا لايتقدمون في دراستهم ، ولكن لما علم اسماعيل بعدم تقدمهم في الدراسة ، قرر أن ينهى دراستهم وأن يلحق أقوياء البنية منهم بالجيش ، أما ضعاف البنية فيلحقون بالحرف والصناعات الأخرى (٢٨) .

لم يفتصر نشر التعليم في عهد اسماعيل على السودان فحسب ، بل. عمل اسماعيل على نشره في بلاد أفريقيا الشرقية ، فقد وافق على انشاء نلاث مدارس في كل من سواكن ومصوع وباغوص وذلك لتعليم الأطفال القراءة والكتابة (٢٩) ، لم يقتصر التعليم على هذه البلدان بل انتشر في غيرها من البلدان الأفريقية الأخرى ، ففي عام ١٨٧٦ طلب اللواء محمد نادى من الخديو اسماعيل أن يوافق على انشاء مدرسة في هرر ، وذلك لتعليم ابنائها القراءة والكتابة ، واستند اللواء نادى في ذلك على النتاط التالية .

— وجود مكان واسع فى هرر ، يصلح لأن يكون مدرسة . — تتعهد المديرية بانشاء الكراسى والارائك اللازمة للتلاميذ وذلك لوفرة . الأخشىساب .

<sup>(</sup>۲۷) دغتر ۷۷۰ وثیقة ٤ ص ٥١ في ٥ شعبان ۱۲۸٤ الموافق ۱۸٦٧م ... (۲۸) دغتر ۷۷۳ معیة ترکی ... وثیقة ٦ ص ۳۳ في ١٠ محرم ۱۲۸۵ الموافق ۱۸٦٨م ٠

<sup>(</sup>۲۹) دفتر ۱۹٤٦ أوامر عربي رقم ٦ ص ٣٦ في ٢٨ الحجة سنة ١٨٨٩ الموافق ١٨٧٢م .

ــ تتكفل الحكومة المصرية بتكملة التعليم لهؤلاء التلاميذ في مصر ، بعد. انتهائهم من دراسة المرحلة الابتدائية في مدرسة هزر ،

ــ يصرف لكل تلميذ فى كل أسبوع قرشا واحدا ونصف مرتب جهادى ، بالاضافة الى منحة فى كل سنة طاقيتين وطربوش وجلابية متوسطة الطول، ومحاط أسفلها وياقتها بدوائر حمراء وسروال شبيه بالبنطلون .

ــ تقوم المدرسة بتدريس علم الزراعة والخط والحساب والقرآن الكريم. والعقائد الدينية ، ويتم ذلك بواسطة المدرسين الذين يعينهم ديوان المعارف .

ــ يتكون عدد تلاميذ المدرسة من ٢٠٠ تلميذ ، واذا زاد هذا العدد عن المعدل المطلوب ، ففى هذه الحالة تقبل الاعداد الزيادة ، على شرط. لا يتقاضوا مرتبات شهرية باستثناء حصولهم على الادوات الكتابية (٣٠) .

يمكن القول بأن الخديو اسماعيل قد اهتم بنشر التعليم في معظم البلدان. لأفريقية ، التي خضعت السيادة المصرية في القرن التاسع عشر ، ويعتبر عذا الاهتمام بحق على جانب كبير من الأهمية ، مهما كانت النتائج ، كما أنه عنبر النواة الأولى للنهضة العلمية في السودان فيما بعد .

#### ا ــ الصـــدة:

تعتبر معظم البلاد الأغريقية ، من المناطق الحارة التي تتميز بانتشار أمراض المتوطنة غيها ، مثل الحمى والدوسنتاريا والجدري ، ومرض النوم ، لك نجد أن اسماعيل حرص كل الحرص على الاهتمام بالصحة العامة ، لك بانشاء المستشفيات في بعض المديريات كالخرطوم ومصوع ،

ويعتبر عدد هذه المستشفيات قليلا جدا ، اذا ما قيس بعدد المديريات ، كن على اية حال مان هذه المستشفيات قامت بدور ايجابى في معالجة المرضى عصينهم ضد الأمراض الخطيرة ، والى جانب هذه المستشفيات مقد

<sup>(</sup>٣٠) محفظة ٤٠ مجلس الوزراء ( السودان ) سنة ١٨٧٦م ٠

خصصت الحكمدارية طبيبا لكل بلدة ، كى يقوم بالاشراف الصحى ، ومعالجة المرضى في هدده الجهات .

لم يقف اهتمام اسماعيل بالشئون الصحية ، عند هذا الحد ، بل نجده يطلب في عام ١٨٧١ ، من حكمدار السودان ، أن يقوم باجراء قيد المواليد والوفيات ، ويبدو أن اسماعيل كان يهدف من وراء ذلك الى الوقوف على احوال البلاد الصحية ، فاذا كانت نسبة الوفيات كثيرة فان هذا يدل على انخفاض المستوى الصحى في هذه البلاد ، واذا كانت نسبة المواليد كبيرة ونسبة الوفيات تليلة ، فان هذا يدل بدون شك على ارتفاع المستوى الصحى لهـذه البلاد .

عجز حكمدار السودان عن تنفيذ اجراء قيد المواليد والوفيات ، وربما يرجع السبب في ذلك الى قلة عدد المستشميات والوحدات الصحية الموجودة في البلاد ، بالاضافة الى العجز الواضح في عدد المرضين والمرضات والأطباء ، فقد كان يوجد طبيب واحد في كل بلدة ، وكان لايمكن لهذا الطبيب ان يقوم بهذه العملية بمفرده ، وذلك لصعوبة المواصلات ، وبعد البلاد بعضها عن البعض ، وكان حكمدار السودان قد ذكر أنه في حالة تنفيذ هذه العملية يجب توفير الأطباء والموظفين في كل قسم وجبل وقبيلة وبدنة (٣١) .

لم يقتصر اهتمام اسماعيل بالشئون الصحية على السودان فحسب بن اهتم ايضا ببعض البلدان الأفريقية الأخرى ، ففى عام ١٨٧٦ ، وافق اسماعيل على انشاء مستشفى فى بلدة مصوع ، يسع لعدد خمسين فردا ، وكان رضوان باشا محافظ سواحل البحر الأحمر قد طلب تزويد هذا المستشفى باللبوسات والأسرة والمفروشات ، وبعض الدفاتر والأدوات الكتابية ، كما طلب تزويده ايضا بطبيب لمعالجة المرضى ، واشترط أن يكون هذا الطبيب ممن يجيدون اللغة الفرنسية ، ربما لانه سوف يقوم بمعالجة الإجانب ، الذين يقطنون مصوع ، وسواكن وغيرها من البلدان الأخرى ، كما طلب ايضا تزويده بباشتمرجى وأربعة آخرين من التمرجية (٣٢) .

<sup>(</sup>٣١) محفظة ٧٧ معية تركى ، وثيقة ٨٧٤ فى غرة الحجة ١٢٨٧ الموافق ١٨٧٠م ٠

<sup>(</sup>٣٢) دفتر ١١ صادر معية ، وثيقة ٦١ ص ١٥١ في ٧ شعبان ١٢٩٣ الموافق ١٨٧٦م .

اهتم اسماعيل بالقضاء في السودان ، وفي غيره من البلاد الافريقية الأخرى ، فقد أصدر أمرا يقضى بتشكيل مجلس شورى في الخرطوم ، يتكون أعضاؤه ، من رئيس وعدد من الموظفين والعمد ووجوه البندر ، بالإضافة الى كاتب وعامل ، وكان هذا المجلس ينعقد عند اللزوم وذلك للنظر في القضايا المعروضة عليه (٣٣) وفيما بعد أنشىء مجلس آخر في التاكة يتكون أعضاؤه من ضباط الجهادية ، والعمد والمشايخ والعلماء والتجار (٣٤)

وفى عام ١٨٧٧ أنشىء بالخرطوم مجلس استئناف يتكون أعضاؤه من التجار والعمد ، وكان الغرض من انسائه هو استئناف القضاياالمعقدة أمامه ، بدلا من ارسالها الى مصر ، وكان أعضاء هذا المجلس لايتقاضون رواتب شهرية مما اضطرهم ذلك الى التشكى الى الحكومة ، وطلبوا اعفاءهم من حفع الضرائب المقررة عليهم ، ولما عرض الأمر على حكمدار السودان ، طلب من المعية السنية ، الموافقة على طلبات اعضاء هذا المجلس وطالب أيضا بهندهم الرتبة الرابعة كتشجيع لهم على خدماتهم (٣٥) .

لم يقتصر انشاء المحاكم على السودان ، فحسب بل شمل ايضا بعض الاقاليم الأفريقية الاخرى التى كانت منضمه لمصر ، فقد انشىء عدد من المحاكم الخصوصية في سواكن وملحقاتها ، وكانت مدة عمل هذه المحاكم سنتين فقط ، وربما لكى لايتمكن اعضاؤها من تكوين علاقات صداقة مع المواطنين ، وربما بكون السبب في ذلك راجعا الى ان مدة هذه المحاكم هي سنتان فقط بعدها يعاد تشكيلها من جديد ، وكانت تصدر احكاما بالاشغال الشاقة لمدة اكثر من خمس سنوات وكان من المتبع أن يرفع استئناف احكامها امام محكمة أستئناف مصر ، وكانت هذه المحاكم تخضع الى ديوان الحقائية ، وكان

<sup>(</sup>٣٣) دفتر ١٨٥١ معية عربى ، وثيقة ٢٩ ص ٧٣ فى ٢٢ القعدة سنة ١٢٨٨ه الموافق ١٨٧١م ٠

<sup>(</sup>٣٤) دفتر ٢٨٥ في ١٥ رجب سنة ١٢٩٠ الموافق ١٨٧٣م ٠

<sup>(</sup>٣٥) دفتر ٢٤ معية عربي ، وثيقة ٥ ص ٩٢ في جماد أول سنة ١٢٩٤هـ الموافق ١٨٧٧م .

يشترط في أعضائها أن يكونوا من ذوى المعرفة والاستقامة (٣٦) . والى جانب انشاء محكمة سواكن فقد أنشىء مجلس خصوصى في مصوع ، وتكون اعضاؤه من رئيس هو الشيخ عبد الله خليل ، ومن وجهاء البندر وعمده ، وكان هذا المجلس يعقد بغرض النظر في القضايا والدعاوى التجارية في مصوع (٣٧) وغيما بعد وجد أنه لافائدة منه مما أضطر اسماعيل الى الغائه ، وذلك لأن مصوع فيما يبدو كانت لاتوجد فيها مشكلات تجارية كثيرة (٣٨) ، ومن الملاحظ أن جميع المحاكم والمجالس الخصوصية لم تضم بين أعضائها ضباطا من الجهادية ، باستثناء التاكه التى ضم مجلسها بعض الضباط ، وربما كان يرجع السبب في ذلك الى الثورة التى قام بها الجنود عام ١٨٦٥م .

# ه ـ العمارة ( وانشاء المدن ):

اهتم اسماعيل بتجديد مبانى بعض المدن ، واضافة الجديد اليها ، وكان من هذه المدن الأبيض التى بنى بها اسماعيل مقرا للحاكم ومسجدا ومستشفى وثكنات للجند وسوقا ، وكانت منازلها فيما مضى عبارة عن تركولات مبنية من القش والطين ، وأما الفاشر فقد انشئت بها قلعتان لجنود الجهادية ، وذلك للدفاع عنها (٣٩) والى جانب الابيض فقد انشأ اسماعيل في مصوع عددا من الأبنية الحجرية المثلة في ديوان المحافظة والمسجد والمستشفى العسكرى وطابية الطوبجية (،) وبالنسبة لسواكن فقد انشىء فيها مبنى لديوان المحافظة ، ومبنى للجمرك وعدد من الدكاكين والمقاهى ، فيها مبنى لديوان المحافظة ، ومبنى للجمرك وعدد من الدكاكين والمقاهى ، والمنازل الخاصة بموظفى الحكومة ، بالإضافة الى ذلك فقد انشىء بها عدد من الاستحكامات المثلة في الطوابى والقلاع الخاصة (١٤) بالدفاع عنها وقد رسمت ثلاث خرائط لكل من سواكن ومصوع (٢٤) .

<sup>(</sup>٣٦) محفظة ٣٧ مجلس الوزراء ( سودان ) .

<sup>(</sup>٣٧) دغتر ١٨٥٢ وثبقة ٤ ص٣ في ١٨ رجب سنة ١٢٨٨ الموافق ١٨٨١م.

<sup>(</sup>۳۸) محفظة ۲۸ مجلس الوزراء (سودان ) ٠

Report on the Egyptian province. op. cit. P. 200. (71)

<sup>(</sup>٠٤) تقرير أحمد ممتاز باشا عن سواحل البحر الأحمر .

١٠٨ - السيد يوسف نصر: المسدر السابق صص ١٠٧ -- ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢٤) أنظر الخرائط ارقام ٩ ، ١٠ ، ١١ الخاصة بسواكن ومصوع خلف صيفحة ٢٨٤ .

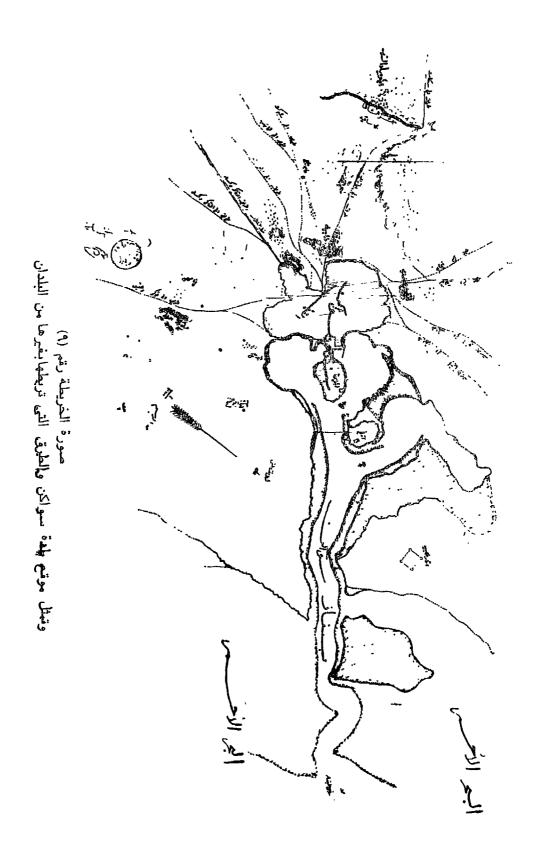

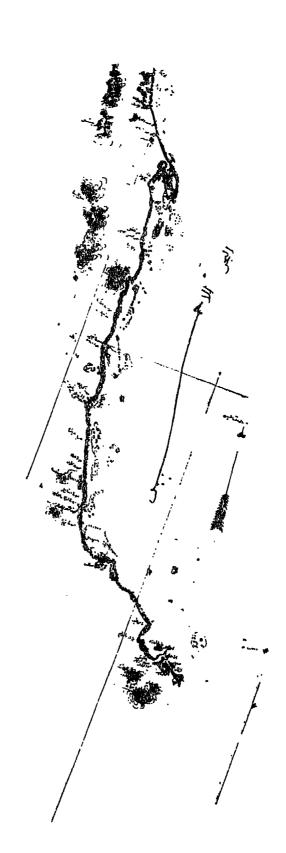

صورة الخريطة رقم (١٠) وتمثل سواحل سواكن



صورة الخريطة رتم (١١) وتمثل ميناء مصوع وما جاوره ٠

ومن المدن التي اهتم اسماعيل بها بلدة بربرة ، فقد أمر اسماعيل عام ۱۸۷۲ محمد بهرام ، أن يقوم بانشاء مدينة جديدة بجوار قرية بربرة ، بحيث تكون على احدث النظم ، في ذلك الوقت ، وقد تمكن محدد بهرام من اتمام بناء هذه المدينة في مدة خمس سنوات ، ابتداء من عام ١٨٧٢ وحتى عام ١٨٧٧ ) وقد تضمنت هذه المدينة مرسى للسلمن وعددا من الأرصفة والمخازن (٢٣) كما بني بها أيضا مسجد بلغ طول مئذنته ٦ أمتار (٤٤) وبعد أن تم انشاؤه زود بالمياه وقد مارس السكان فيه كافة الشعائر الدينية والدعوات لولى النعم ولانجاله الكرام (٥٤) وانشئت أيضا ببربرة سلخانة وذلك ، لكى تذبح فيها الذبائح بالطريقة الصحية ، وبلغت مساحتها حوالى . . ٣٠٠ ) ويعد أن تم انشاؤها ) قام مدير بربرة بتأجيرها إلى أحد مواطني البلدة في مقابل أن يدفع مبلغا وقدره ، ٢٠٥٣ قرشا ، ٢٢٥ روبية في السنة (٢٦) زيادة على ذلك فقد انشئت بها طابونة ( فرن ) وكان يعمل بها ثلاثة من عساكر الجهادية ، فعمل الأول فرانا وعمل الثاني خبازا وعمل الثالث نذالا ، وكان أجر العامل منهم ثلاثة قروش في اليوم (٧)) وقد تضمنت مباني بربرة ايضا مبنى ديوان المحافظة والجمرك والاسبتالية ( المستشفى ) (١٨) وثكنات الجنود ، بالاضافة الى الفنار ، الذي عين لادارته في أول الأمر الخواجه كارمنوس ، الذي عين بمعرفة موريس بك وكيل الفنارات ، ومن بعده عين لادارته الخواجه منويل كساو ، ومعه اثنين منابناء العرب ،

<sup>(</sup>٣) د محمد صبری : مصر فی افریقیا الشرقیة ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٤٤) دفتر ٣٧١٤ معية عربى ــ وثيقة ١٥ ص ١١٥ في ٢٠ رجب سنة ١٢٩٣ ما المائق ١٨٧٦م ٠

<sup>(</sup>٥٥) دفتر ٥٧١٥ وثيقة ٥٨ في ٢٨ القعدة سنة ١٢٩٣ الموافق ١٨٧٦م ٠

<sup>(</sup>۲۱) دفتر ۳۷۱۰ وثیقة ۳۱ ص ۱۱ فی ۱۷ رمضان سنة ۱۲۹۳ الموافق ۱۲۸۲۸ ۰

<sup>(</sup>۷۶) دفتر ۲۱۲۶ صادر حکمداریة ، وثیقة ۱ ص۳۱ فی ۱۰ جماد اول سسسنة ۱۲۹۰ الموافق ۱۸۷۸مم .

<sup>(</sup>٤٨) محفظة ١١١ سئنواحل البحر الأحمر .

وثالثا من الأوربيين ، وكان مدير هذا الفنار يقوم بتحصيل عوائد المراكب ( الجمارك المقررة ) وكان يحصل عن كل ترناطة قرش صاغ واحد ، وفيما بعد خفضت قيمة هذا الجمرك ، فأصبحت ٢٠ فضة ، بدلا من قرش مساغ (٩) ، ربما يرجع السبب في تخفيض قيمة الجمرك التي تنشيط حركة التجارة بين الاقاليم المصرية وغيرها من بلدان العالم وكان هذا الفنار وايراداته ومصروفاته يتبع مصلحة عموم الليمانات والفنارات التي يراسها ماكيلوب باشسا (٥٠) .

بالاضافة الى ذلك فقد زودت بربرة بالمياه العذبة فبعد أن انتهى البناء من هذه المدينة ، أمر اسماعيل بتوصيل المياه العذبة اليها ، فكان من المتبع قبل ذلك أن تنقل المياه العذبة اليها ، من بئر الدوبار بواسطة البراميل الخشبية الصغيرة ، التى كانت تنقل على ظهور الدواب ، وكانت هذه العملية غير مجدية ، حيث كانت لاتفى باحتياجات السكان بالمياه ، بالاضافة الى ذلك فانها كانت عملية شاقة مما دفع اسماعيل الى مد خط من المواسير ابتداء من بئر الدوبار ، وحتى مدينة بربرة الجديدة ، وبعد أن وصلت الادوات والمهمات والعمال بدأ العمل في هذا الخطيوم ١٢ أبريل عام ١٨٧٦ تقريبا، وانتهى منه في ٢١ يونيو من نفس العام واستغرقت مدة العمل ٢٩ يوما وبلغ طول هذا الخط ابتداء من الدوبار ، وحتى بلدة بربرة حوالى ١٢ كم وبلغ طول هذا الخط ابتداء من الدوبار ، وحتى بلدة بربرة حوالى ١٢ كم وبلغ طول هذا اللخط ابتداء من الدوبار ، وحتى بلدة بربرة حوالى ١٢ كم لتخزين المياه اللازمة للسفن والماشية والأهالي (٢٥) وكانت مياه الدوبار مقد وصلت الى المسجد والمستشفى ومبنى الجمرك وديوان المحافظة والطاحونة والمخبز والمخازن وثكنات الجند والمنازل الخاصة بموظفى الحكومة (٣٥) .

<sup>(</sup>٩٩) دفتر ٢٤ معية عربى ــ وثيقة ٥٦ ص ٨٨ في ١٩ جماد أول ١٩٧٤هـ المرافق ١٨٧٧م ٠

<sup>(</sup>٥٠) دفتر ٢١ معية عربى ، وثيقة ٢٧ ص ٤٩ في ٢٢ جماد ثان سنة الاها الموافق ١٨٧٧م .

<sup>(</sup>٥١) د . جلال الدين مصطفى يحيى : مصر الأفريقية المصدر السابق مص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥٢) دفتر ٣٧١٥ وثيقة ٧} ص٥٠ في ١٤ شوال سنة ١٢٩٣ الموافق ١٨٧٦ .

<sup>(</sup>٥٣) دمتر ٣٧١٦ وثيقة ٥ ص ١١ في ٢٦ الحجة ١٢٩٣ الموافق ١٨٧٦م

لم تصل هذه المياه الى الوابورات الراسية فى البحر مثل وابورات البوستة الخديوية ووابورات الأجانب ، وكذلك النقط العسكرية الموجودة بعيدا عن بربرة ، لذلك استخدمت البراميل فى نقل المياه الى جميع الوابورات والى الاماكن البعيدة الأخرى (١٥) .

وكان من نتائج توصيل المياه بواسطة المواسير من الدوبار الى بربرة ، أن الفى نظام البراميل الذى كان مستخدما من قبل فى نقل المياه الى سكان البلدة ، كما ضمن هذا المشروع للسكان استمرار تدفق المياه الى منازلهم (٥٥)

من الملاحظ أن بربرة حظيت بنصيب وافر عن غيرها من البلدان الأفريقية الأخرى ، يبدو لانها كانت عامرة بالسكان اكثر من غيرها ، بالإضافة الى نشاط حركة التجارة غيها ، فكان لها علاقات تجارية مع بلاد الصومال والحبشة وعدن ، فكان يرد اليها من هذه البلاد الأرز والتمر والاقهشة ، والتمباك ، والحديد والنحاس والخرز ، والقصدير ، والعاج والجلود وريش النعام والصمغ والمسلى ، وكانت تقوم هى بالتالى بتصدير الفائض من هذه الواردات الى عدن (٥٦) ، زد على ذلك فأن بربرة تمتعت باستتاب الأمن ورواج التجارة في ظل السيادة المصرية وربما يرجع السبب في ذلك الى السيدتذام العملة المصرية بدلا من « الريال المجيدى والروبية الهندى » اللذين كانا سائدين من قبل وقد بلغت قيمة العملة المصرية التى استخدمت في بربرة في عام ١٨٧٦ بنحو ٠٠٠٠ و١٠٥ الف قرش فضة ، ٠٠٠ و٠٠ الف قرش نحاس (٥٧) وقد رسمت خريطتان لمدينة بربرة الجديدة (٥٨) ،

<sup>(</sup>٥٤) دفتر ٢٤ معية عربى ص ٧١ وثيقة ٦٦ في ١٧ جماد ثاني ١٩٢١! المرافق ١٨٧٧م ٠

<sup>(</sup>٥٥) دفتر ٣٧١٤ معية عربى ، وثيقة ١٥ ص ١٥١ في ٢٠ رجب سنة. ١٢٩٣ هـ الموافق ٢٨٧٦م ٠

<sup>(</sup>٥٦) محفظة ١١١ سيواحل البحر الأحمر ٠

<sup>(</sup>٥٧) دغتر ١١ وثيقة ٢٦١ ص ١٨٣ في ٢٠ القعدة ١٢٩٣ الموافق ١٢٨١م (٥٧) انظر الخريطة (١١) وهي عن بندر بربرة ، وتوجد خلف صفحة ٢٠٠،

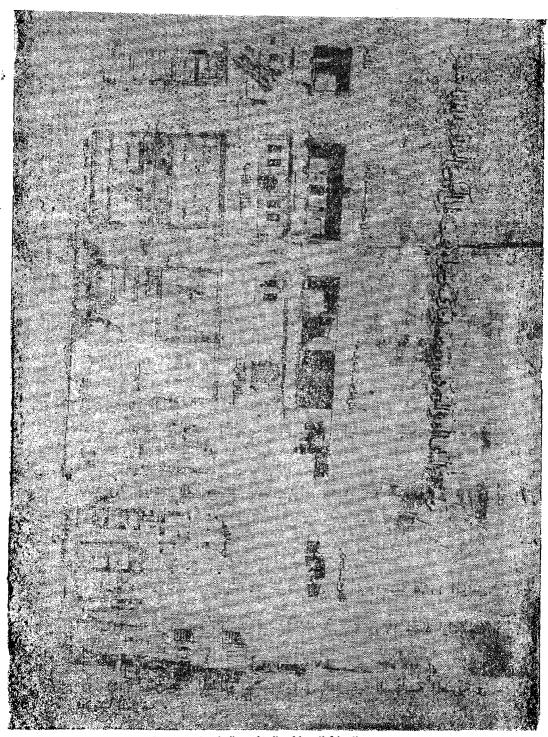

وتمثل المبائى الميية المصرية في بندر بربرة صورة الخريطة رقم (١٢)

ومن البلاد التي اهتم اسماعيل بها كذلك بلدة هرر ، التي شيد بها حوالي ١٠٢ منزلا بالاضافة الى عدد من الدكاكين ، ومبنى ديوان المحافظة وقد زينت بالحدائق الجميلة (٥٩) وانشئت بها أيضا طاحونة لطحن الغلال بدلا من استخدام الرحى ، وقد اشترك في بنائها كل من العامل ابراهيم وهو نجار طواحين ، ومنقريوس عوض ، وهو نجار طواحين أيضا ومحمد داؤود ، وهو نجار وقاطع احجار ، وسالم خيرى ، وهو حجار ، وكان هؤلاء العمال قد قاموا بتعليم أبناء هرر كيفية تشغيل هذه الطاحونة (٦٠) وانشىء بها أيضا مسجد ليؤدى فيه الناس الشمائر الدينية (٢١) .

ومن البلدان الأخرى التى حظيت باهتمام الخديو اسماعيل ، بلدة براوة ، غبهجرد وصول المصريين الى شرق أفريقيا قاموا بتشييد المخازن فى منطقة نهر الجب، وذلك لتخزين تعيينات قواتهم ومهماتهم ، حتى لا تتأثر بالأمطار وحرارة الشمس ، وقد استخدموا فى بنائها فى بادىء الامر القماش المخصص لصناعة قلوع المراكب والأخشاب التى تم قطعها من هناك (٦٢) . وكان ذلك فيما يبدو تمهيدا لانشاء مدينة جديدة فى هذه البلاد ، ويتضح ذلك جليا من قراءة المطالب ، التى طلبها ماكيلوب باشا من الخديو اسماعيل والتى تتمثل فى طلبه لعدد من الأشخاص من ذوى الحرف المختلفة ، وطلبه لعدد من الوحدات العسكرية لكى تعسكر فى هذه البلاد الى جانب طلبه الكثير من الأدوات المختلفة والمهمات والبذور (٦٣) .

ومن البلدان التى حظيت أيضا باهتمام اسماعيل بلدة غندوكرو ، التى تتع فى جنوب المديرية الاستوائية فقد انشا اسماعيل فى هذه البلدة مبنى

<sup>(</sup>٩٩) محفظة ٤٠ مجلس الوزراء ( سودان ) ٠٠

<sup>(</sup>٦٠) دفتر ٢٤٢٥ ، وثيقة ٤٤ ص١٢٩ في ١٤ رجب سنة ١٢٩٥ الموافق ١٨٧٨ ٠

<sup>(</sup>٦١) دفتر ٣١ معية عربى ، وثيقة ٢ ص ٣٤ في ١٧ جماد أول سنة ١٢٥ الموافق ١٨٧٨م .

<sup>(</sup>٦٢) محفظة ١١١ ســواحل البحر الأحمر ٠

<sup>(</sup>٦٣) أنظر هذه المطالب بكتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في النريقيا للمؤلف .

لديوان المديرية ، وعدا من المخازن ، كما بنى بها ترسانة صغيرة لتركيب السفن (٦٤) التى استخدمت للسير فوق مياه بحيرة البرت الى جانب تشييد عدد من المحطات على طول نهر النيل ابتداءا من فاشودة وحتى غندكرو ، وقد كانت بمثابة عاصـــمة للجنـوب ،

وفى ختام هذا الباب ، يمكن القول بأن عصر الخديو اسماعيل كان من أهم العصور التاريخية بالنسبة للوجود المصرى فى أفريقيا ، ففى ظل حكمه ، تحقق للبلدان الافريقية الكثير من الأعمال الحضارية فى كافة المجالات، سواء اكان ذلك فى مجال الكشوف الجغرافية ، أم فى بناء المدن ، أو فى مد السكك الحديدية أو فى مجال الادارة والأمن والصحة والتعليم ، فهو بحق يعنبر من أزهى عصور التوسع المصرى فى أفريقيا فى القرن التاسع عشر ،

البّاب الثالث

الوجود المصرى في أفريقيا في الفترة ما بين ١٨٨٠ ــ ١٨٩٩م ٠

# الفضل لزابع عشر

# الثروة البشرية والرق في افريقيا في الفترة ما بين ١٨٨٠ ــ ١٨٩٩م

ذكرت في البابين السابقين تطور الاجراءات ، التي اتخذتها مصر ضد تجارة الرقيق في أفريقيا ، ومدي ما وصلت اليه هذه الاجراءات أو الخطوات من نتائج ، فقد تمكنت مصر في خلال العصرين السابقين على هذه الفترة ، من القضاء بعض الشيء على خطر هذه التجارة ، التي كانت تهدد بالفناء الكيان الاجتماعي للشعب الافريقي ، بل وتمكنت أيضا بفضل كل هذه المجهودات ، من محاصرة هذه التجارة تمهيدا للقضاء عليها حينما تسنح الظروف بذلك فمن المعروف أن هذه التجارة كانت متأصلة الى درجة كبيرة في كيان البلدان الأفريقية ، بحيث كان لايمكن القضاء عليها بين يوم وليلة .

لهذا قررت مصر في هذه الفترة الاستمرار في مجاربة هذه التجارة من جديد ، حتى تتمكن في نهاية الامر من القضاء عليها وهذا ما سنراه من خلال دراستنا لهذا النمييل .

لم تقف جهود مصر الخاصة بمحاربة الرق عند هذا الحد ، او لم تنته بانتهاء عصر اسماعيل ، بل نجدها تواصل المعمل الجاد من اجل القضاء على هذه التجارة ، وادلل على ذلك بما اتخذه الخديو تونيق من اجراءات يمكن اجمالها على النحو التالى : \_\_

- ارساله خطاب الى حكمدار السودان يحثه هيه على محاربة النخاسة طبقا لما جاء ببنود معاهدة الرقيق ، ويتضح ذلك من قراءة هذا الخطاب الذي جاء فيه ما نصــــه : \_

« من المعلوم أن مسئلة منع تداول الرقيق هي في غلية الأهمية ، اولا

الن بيع الرقيق امر مخالف للانسانية ومخل باحترام بنى آدم المنصوص عليه بالتكريم ، وثانيا من الواجب المتعين علينا ابقاء شرائط المعاهدة المعقودة بين حكومتنا الخديوية وبين الحكومة الانجليزية ، في ابطال تجارة الرقيق ، ولو ان مانعلمه ونثق به من أفكاركم في هذه المسألة ، وما انتم عازمون عليه من المساعى الحميدة لحو آثار هذه التجارة الذميمة ، لايستوجب تكرار ، انما رأينا من الواجب علينا أيضا اثبات مانحن عليه من شدة العزم والثبات في هذه المسألة لتوفقوا أعمالكم فيما تتخذونه من الوسائط المؤثرة والاحتياطات اللازمة لذلك ، لكى لايسمح من الان مصاعدا حصول مغاير من هذا القبيل في كاغة البلاد والطرق المودعة تحت ادارتكم ، هذا وحيث أن الاقطار السودانية بعيدة عن مركز الحكومة الخديوية ، ومن الانتضاء الوقوف على الوقوعات المهمة التي تحصل سواء كائت بالحدود أو مخلافها فتبادروا بالاخبار عنها ، بوقت وقوعها الى طرفنا والى نظارة الداخلية بالتلفراف ، وبناء عليه اصدرنا هذا لكم للمعلومية والاجراء على مقتضاه كما هو مطلوبنا » (۱) .

وأضح من هذا الخطاب مدى اهتمام وحرص مصر على القضاء على هذه التجارة ، التي أصبحت مبغوضة من المجتمع الدولي عامة والصرى خاصة ...

اصدار الخديو توفيق الأوامر المشددة لديرى المديريات والتي تقضى براقبة تحركات تجار الرق وتعقبهم في كل مكان والقاء القبض عليهم ومصادرة ما معهم من رقيق ، وكان من نتائج هذه الأوامر أن تمكن مدير أسيوط في يوم ٢٩ أبريل عام ١٨٨٠ من القاء القبض على قافلة للرقيق ، كانت قادمة من دارفور الى أسيوط عن طريق درب الأربعين ، وقد بلغ عدد الرقيق الذي تم ضبطه ١٦٧ عبدا ، كانوا من الذكور والإنات ، وكان هؤلاء العبيد قد ذكروا ، أن التجار باعوا منهم في اثناء الطريق .٥ عبدا (٢) .

كانت التعليمات قد صدرت باطلاق سراح هؤلاء العبيد بعد حصولهم على شهادات العتق، وكان قد تقزر أن يحاكم التجار الذين تم القبض عليهم، وكذلك مأمور قلم تجار الرقيق في أسيوط ، وكذلك العبد والمسايخ والخفراء؛

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز عبد المجيد: المصدر السابق صص ٢١١٠ .

<sup>(</sup>٢) محفظة ٧: مجلس الوزراء (سودان) في ٢٩ أبريل عام ١٨٨٠م .

المام محاكم عسبكرية 'لا نتيجة الاهمالهم في العمل على مقاومة هذه التجارة ، وطبقا لما تقفى به اللوائح والقوانين (٣) ، وفي ٣٤ يونيو من نفس العام تمكن مأهور سواكن من القاء القبض على عدد من تجار الرقيق الذين كان بصحبتهم ٨٠ عبدا ولكن لما علم الخديو توميق بذلك ، طلب منه أن يقوم بمرز هؤلاء العبيد ، بحيث يلحق الذكور أقوياء البنية منهم بالجيش ، ويلحق الذكور ضعاف البنية والإناث إبيعض الأعمال الآخرى (٤) . وفي ١٩ اغسطس من ندس العام تمكن مأمور فازوغلى من القاء القبض على بعض تجار الرقيق ، ااذين كان بصحبتهم ٢٠٠ من العبيد الذكور والاناث ، ولكن بدلا من أن \_\_ يتخذ معهم الاجراءات القانونية ، نجده يقوم ببيعهم ، ولكن لما علم الخديو بذلك ٤ طلب من حكمدار السودان ٤ أن يقوم بالقاء القبض على هذا المأمور ٤ عمهيدا لمحاكمته أمام مجلس عسكرى بتهمة مخالفته للأوامر والتعليمات الخاصة بمعاملة الرقيق (٥) م وفي العام التالي (١٨٨١) حوكم مأمور غاشودة المدعو صالح بك ، وكذلك حوكم اثنان من اليوزياشية العاملين معه ، بتهمة الاتجار في الرقيق ، فكان قد وجد في منزل هذا الدير ١٥ عبدا ، ووجد سمنزل كل واحد من اليوزباشيين السابقين عدد ٢٨ عبدا ، من الذكور والاناث (٦) .

تعين السير سال Sir SALL الإنجليزي الجنسية مامورا لمنع تجارة الرقيق بمرتب شهرى قدره ، ١٠٠ جنيه مصرى ، وقد اتفق معه ايضا أنه في حالة استغناء الحكومة المحربية عن خدماته ، ولم يكن هو في خلال المدة التي خدمها قد ارتكب من الأعمال ما يدعو الى فصله ، ففي هذه الحالة يمنح مكافأة مالية قدرها مرتب ثلاث شهور ، وأما أنه في خالة ما يرتكب إلى عمل بهن بالأعمال المشينة كأن يتجر في الرقيق مثلا ، أو يهمل في اداء واجبه ، ففي هذه الحالة يتم فصله دون أن يحصل على أية مكافأة مالية مالية

ويعد أن تولى سال مهام منصيه ، حددت اليه المناطق التي سيتولى

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر ــ محفظة ٧

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ــ محفظة ٧

أ (٥) ننس المشدر سا محفظة ٧

<sup>(</sup>٦) نفس المسدر \_ محفظة ٧

الاشراف عليها ، وقد تمثلت هذه المناطق فى المنطقة الممتدة بجوار النيل ، ابتداء من القاهرة وحتى أسوان ، بالاضافة الى منطقة البحيرة ومزيوط وسيوة ، الى جانب ذلك غائه كان عليه مراقبة جميع البوغازات والطرق التى تربط مصر بالاقاليم الأفريقية (٧) .

وقد زود سال بعدد من الضباط والجنود المصريين ، للعمل معه حتى يتمكن بهم من القضاء على تجارة الرقيق ، في كل مكان من الأقاليم المصرية في المديقيا ، وقد تمثلت قوة هذه الممورية في المجهوعات التالية : \_\_

#### آولا ــ مجموعة الرئاسة وتتكون من : ــ

- ــ باشكاتب فرنساوى بهرتب سنوى الدره ، ٣٠٠ جنيها مصريا ، أي بواقع ٢٠٠ جنيها في الشهسه .
- كاتب عربى ، بمرتب سنوى قدره ، ١٤٤ جنيها مصريا ، أي بواقع ١٢٠ جنيها في الشـــه .
- اثنین من القواصة بمرتب سنوی قدره ، ٦٠ جنیها مصریا ، ای براقع خمسة جنیهات فی الشهر لکل منهما ،
- ــ اثنين من العمال بمرتب سنوى قدره ، ٦٠ جنيها مصريا ، أى بواقع خمســة جنيهات في الشــهر لكل منهما .
- اثنین من السعاة بمرتب سنوی قدره ، ۳۹ جنیها ، ای بواقع. ۳ جنیهات مصریة لکل منهما فی الشهر .

# ثانيا ــ قوات المبمواري وتتكون بين: ـــ

- صاغ ( رائد ) بمرتب شهری قدره ، ۱۲ جنیه مصری . .
- ـــ اثنین من الیوزباشیة ( نقیب ) بمرتب شمری قدره ، خمسة عشر جنیها مصریا ، ای بواقع ٥ر٧ جنیه مصری فی الشمر لکل منهما .
- ــ اثنین من الملازمین اول ، بمرتب شمهری قدره ، ۱۰۹۰ قرشا ای براتم ه)ه قرشا لکل منهما .

- ــ اثنین من الملازمین ثوان بمرتب شمری قدره ، ٩٩٠ قوشا ، ای میواقع ٩٩٠ قرشا في الشهر لکل منهما .
- حکیم بیطری ، یبدو لیتولی علاج الخیول ، بمرتب شمهری قدره ، ۹۵۰ قرشـــا .
  - ــ صول ( مساعد ) بمرتب شهری قدره ، ۲۲۰ قرشا .
    - باشجاویش بمرتب شهری قدره ، ٦٠ قرشا .
      - ــ بلوك أمين بمرتب شمرى ، ٥٠ قرشــا .
- ــ ثمانية جاويشية بمرتب شهرى قدره ، ٣٢٠ قرشا ، اى بواقع ، قرشا فى الشهر لكل منهما .
- ستة عشر أمباشيا ، (عريف ) بمرتب شهرى قدره ، ٨٠ قرشا ، أي بواقع ٣٠ قرشا في الشه لكل منهم .
- ے أربعة بروجية بمرتب شمهرى قدره ، ٨٠ قرشا أى بواقع ٢٠ قرشا : في الشمهر لكل منهم ٠
- اثنیین سروجیة بمرتب شهری قدره ۱۰۰ قرشا ۱ ای بواقسیع ۲۰ قرشا فی الشهر لکل منهما ۰
  - أسطى بيطار بمرتب شمهرى قدره ، ١٥ قرشا .

# شالنا ــ قوة الهجانة وتتكون من الاعداد التالية : ــ

- یوزباشی بمرتب شمهری قدره ، ۷۵۰ قرشیا .
- لزم أول ، بمرتب شمهرى قدره ، ٥١٥ قرشــا .
- ملازم ثان بمرتب شمهری قدره ، ۹۵ قرشما .
- باشىجاويش بمرتب شمهرى قدره ، ٦٠ قرشىا .
  - بلوك أمين بمرتب شهرى قدره ، ٥٠ قرشا .
- أربعة جاويشية ، بمرتب شهرى قدره ، ١٦٠ قرشا أى بواقع ؟ قرشا في الشهر لكل منهم .
- ثمانیة امباشیة ، بمرتب شهری قدره ، ۱۹۰ قرشا ای بواقع ۲۰۰ قرشا ای بواقع ۲۰۰ قرشا ال الشهر اکل منهم .
- اثنین بروجیة بمرتب شهری قدره ، ٠٠ قرشا أی بواقع ٢٠ قرشا . في الشهر لكل منهما .

. ـــ أربعة وثمانون جنديا بمرتب شهرى قدره ، ١٦٨٠ قرشا أى بوالقع . ٢٠ قرشا في الشميه الكل منهم .

## رابعسا ـ قوة البيادة وتتكون من الاعداد التالية : ـ

ــ اثنین یوزباشیة بمرتب شمهری قدره ، ۱۵۰۰ قرشا ، أی بواقع ۷۵۰۰ قرشـا فی الشــهر لکل منهما .

\_ اثنین ملازمین اول بمرتب شمهری قدره ، ۱۰۹۰ قرشا ، ای بواقع ٥٥٥ قرشا في الشهر لکل منهما .

ــ اثنین ملازمین ثوان بمرتب شمهری قدره ، ۹۹۰ قرشا ای بواهع ۹۹۰ قرشا ای بواهع ۹۹۰ قرشا و ۱۹۰ قرشا ۱۹۰ قرشا ۱۹۰ قرشا ۱۹۰ قرشا الشسهر لکل منهما ۰

ــ اثنین باشجاویشیة بمرتب شهری قدره ۱۲۰ قرشا ای بواقع مدره ۱۲۰ قرشا ای بواقع ۲۰ قرشا فی الشــهر لکل منهما ۰

ــ اثنین بلوك أمین بمرتب شهری قدره ، ۱۰۰ قرشا ای بواقــع . ه قرشا فی الشهر لكل منهما .

ــ اثنی عشر المباشيا ، بمرتب شهری قدره ، ٣٦٠ قرشا ای بواقع ٣٠ قرشا في الشــهر لکل منهم ٠

ــ اربعة بروجية سرتب شهرى قدره ، ٨٠ قرشا ، اى بواقــع ٢٠ قرشــا في الشــهر لكل منهم .

- مائة وأربعة وعشرين جنديا ، بمرتب شهرى قدره ، ٢٤٨٠ قرشا أى بواقع ٢٠ قرشا في الشهر لكل منهم .

ــ ثلاثة كتبه بمرتب شهرى قدره ، ١٨٠ قرشـا ، أى بواقــع ، ٢٠ قرشـا في الشهر لكل منهم .

بالاضافة الى ذلك فان هذه المأمورية قد زودت بعدد من الدواهب بلغ ١٦٥ حصافا ، ١١٥ جملا (٨) ، كما زودت بكل ما يلرمها من الاسلحة والذخائر والمهمات والمؤن .

<sup>(</sup>٨) محفظة ٧ : محافظ مجلس الوزراء (سودان ) المصدر السابق .

وكان الخديو توفيق قد ارسل منشورات الى مديرى المديريات يخبرهم نبها بتشكيل هذه المأمورية ، حتى يتسنى لهم تقديم العون اللازم لرئيس. هذه المأمورية ، وكان من هؤلاء المديرين مدير كل من الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا واسبوط ، وجرجا وقنا واسنا والبحيرة ، وكان قد تقرر أن تتخذ مأمورية مكافحة الرقيق من أسبوط مركزا لها (٩) .

وقد وزع أفراد المأمورية في كل من أسوان ودراو والواحات الخارجة وأبو صير ، وهناك اشتكى الجنود من نقص المؤن اللازمة لهم (١٠) . يبدو أن رئاسة المأمورية لم تزود هؤلاء الجنود بالكميات الكافية من المواد الغذائية مما دفعهم ذلك الى الشكوى من نقص هذه المؤن ، وازاء هذا الموقف اضطر رئيس المأمورية ، أن يطلب من الحكومة الموافقة على زيادة مرتبات هؤلاء الجنود ، واقترح أيضا أن تكون هذه الزيادة بواقع خمسون قرشا لكل منهم، ولكن لما عرض هذا الاقتراح على الخمديو توفيق رفضه ، بحجة انه سيكلف الدولة مبالغ كبيرة ، وفي نفس الوقت قرر أن تكون قيمة الزيادة المطلوبة .٢ قرشا بالنسبة لمرتب الباشجاويش و ١٥ قرشا زيادة بالنسبة لكل من البلوك أمين والجاويش ، ١٠ قرشا بالنسبة للامباشي والجندى .

ومن الاجراءات ايضا أن الخديو توفيق طلب من مدير بربر أن يمنع مرور الرقيق من مديريته ، وطلب منه كذلك عدم الترخيص للضباط بأكثر من اثنين من العبيد ، بحيث يعاملون كخدم لا كرقيق (١١) ، والى جانب هذا الاجراء تررت الحكومة المصرية فرض رقابة دقيقة على الحجاج الذين يذهبون الى الأراضى المقدسة ، وذلك بتزويدهم بتذاكر ، يوضح فيها عدد الحوارى والخدم الذين يكونون بصحبة كل حاج ، كما يوضح فيها أيضا أسماء وأوصاف هؤلاء العبيد ، وكانت مصلحة عتق الرقيق تقوم بمراجعة هذه التذاكر قبل مفادرة الحجاج أرض الوطن ، وكان من نتيجة هذا الاجراء أن حرم أى شخص من تهريب أى عدد من الرقيق سواء كان ذلك الى خارج أو داخل مصر ، فكان لايسمح لأى شخص الا بالعدد المسجل في التذكرة التي

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر محفظة ٧

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر تحفظة ٧

<sup>(</sup>١١) نفس المستدر .

يحملها ، ولو مرض وخالف هذه التعليمات مفى هذه الحالة سوف يعرض منسب الى طائلة القانون (١٢) •

ومنها ايضا أن مصر عينت في ٢٦ فبراير عام ١٨٨٦ مفتشا عاما . وذلك للاشراف على محاربة الرق في أفريقيا ، وقد عرف هذا المفتش باسم مفتش أستفصال تجارة الرقيق في الاقطار السودانية ، وكان يعمل تحت رئاسته عدد من المفتشين الخصوصيين والمأمورين والخفراء ، وقد وزع هؤلاء الأفراد على المحطات والنقط الهامة ، وكان من واجبهم جميعا مراقبة الطرق والمنافذ والبسوغازات التي كان تجسار الرقيق يسسلكونها ، فكان هؤلاء المفتشون الخصوصيون يقومون من وقت لاخر ، بالمرور على المحطات ، والنقط التابعة لمديرياتهم ، وقد زود مديرو المحطات بدفاتر كي يسجلوا فيها عدد العبيد الذين يتم تحريرهم ، كما كانوا يقومون في نهاية كل شهر بارسال التقارير التي تتضمن كافة أعمالهم الى مفتش عموم استئصال الرقيق ، وكان مئتش المموم هذا يقوم بدوره بارسال التقارير أولا بأول ، الى مركز الحكمدارية ، وكانت هذه التقارير تتضمن كافة البيانات التي تجمعت لديه من حركة تجارة الرقيق .

وكان من المتبع في حالة القاء القبض على عدد من تجار الرقيق أن بحاكموا أمام مجالس عسكرية ، يتكون أعضاؤها من ضباط الجهادية ، وكذلك كان مأمورو المحطات يحاكمون أمام محاكم عسكرية في حالة أهمالهم في تأدية وأجباتهم ، وكان من المتبع أن ترسل أوراق محاكمة المتهمين الني ديوان عموم الحكمدارية ، هذا الإجراء كان يتخذ بالنسبة لرعايا الحكومة المصرية ، أما بالنسبة للافراد الذين يكونون من غير رعايا الحكومة المصرية ، فكان من المتبع في شانهم أن يرسلوا بعد القبض عليهم الى ديوان الحكمدارية ، الذي كان يرسلهم ومعهم كافة المستندات الخاصة بهم ، التي تثبت ادانتهم ، التي تثبت ادانتهم ، التي تثبت ادانتهم ، الى ديوام لكى يقوموا باتخاذ اللازم ضدهم (١٣) ،

ومن الاجراءات التي اتخذتها مصر ، انها قامت بشراء العبيد الذين

<sup>(</sup>١٢) محفظة ٧ : نفس المصدر ، مجموعة ١٨ ٠

<sup>(</sup>١٣) محفظة ١١١ : المصدر السابق ، قرار مجلس النظار .

قدموا اليها بصحبة المهاجرين السودانيين في اعقاب الثورة المهدية ، وقد تراوح ثمن العبد من هؤلاء العبيد فيما بين ٥ جنيهات مصرية ، بالنسبة للعبد الذكر ، و ٣ جنيهات مصرية بالنسبة للانثى (١٤) ، وكانت الحكومة المصرية تقوم بمنحهم شهادات العتق ، الدالة على تحريرهم ، بالاضافة الى ذلك فانها وفرت لهم العمل الملائم ، ويبدو أن مصر اتخذت هذا الاجراء ، لكى لاتتبح لتجار الرقيق الاتجار في هؤلاء العبيد هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، لكى تتعاون مع مأمورية استئصال الرقيق في القضاء على هذه التجسارة .

لم تقف جهود مصر الخاصة بوقف تجارة الرقيق عند هذا الحد ، بل نجدها في ٣ ديسمبر عام ١٨٩١ م ، تقرر أن تنشيء بعض المراكز الخاصة بمنع تجارة الرقيق ( نقط حراسة ) على الساحل الغربي للبحر الاحمر ، وقد بلغت جملة تكاليف انشاء هذه النقط ٢٠٠ جنيه مصري (١٥) ، وكانت مصر قد عينت البكباني لوتون Louton الانجليزي الجنسية قسائد لهذه المراكز (١٦) ،

زيادة على ذلك مان مصر اصدرت عددا من القوانين الصارمة ، التى كانت تقضى بمعاقبة المتجرين فى الرقيق ، أو الذين يقومون بجلبه عن طريق البر أو البحر ، بعقوبة الاشغال الشاقة ، التى تتراوح مدتها فيها بين ٥ ، ١ ، ١٥ سنة ، وتقضى ايضا بمعاقبة الذين يحتفظون لديهم بالرقيق ولاية يمنحونه حريته ، بالاشغال الشاقة مدة تتراوح فيها بين ٣ ، ٧ سنة ، ويعاقب كذلك الذين يشترون الرقيق من النخاسة أو من السماسرة بالاشغال الشاقة مدة تتراوح فيها بين ٣ ، ٣ سنة شهور وسنتين ، ويعاقب كذلك الذين يقومون بعمليات المقايضة بين اسرة واخرى بالسجن ادة تتراوح فيها بين ٣ شيؤر وسنة ، مع دفع غرامة تتراوح قيمة المناقبة من النفت المناقبة المناقب

١١٤٠ أحفظة ٧٠ كالمندعار المحابق ٠٠٠

<sup>(</sup>١٥) محفظة ١٦: مجلس الوزراء (سودان) مجموعة ٨٦ في ١١- يوليو-

<sup>(</sup>١٦) محفظة ٧: المصدر السيابق الم

م.٣٠ م. الوجود المسرى في أنريتياً )

تتراوح نيما بين سستة شهور وثلاث سنوات ، ويعاقب كذلك الذين يستعملون طرق الاحتيال أو الاكراه في منع أحد الارقاء من الحصسول على حريته ، بالاشعال الشاقة مدة تتراوح فيما بين ستة شهور وخمس سنوات .

لم تقتصر هذه العتوبات على تجار الرقيق فحسب ، بل شملت أيضا البحارة الذين يستخدمون سفنهم فى نقل العبيد ، فقد تقرر أن يعاقب أى ربان تضبط سفينته محملة بالرقيق ، بعقوبة الحبس مدة تتراوح فيما بين ٣ شمهور ، ٣ سنة ، وبغرامة قدرها عشرون جنيها ، ويعاقب كذلك بنفس العقوبة صاحب السفينة ، وذلك بمصادرة سفينته (١٧) .

بالاضافة الى ذلك نقد صدر قانون يقضى بضرورة حصول اصحاب السفن على تراخيص تخول لهم حرية استخدام سفنهم فى البحر الاحمر كويتحتم عليهم أيضا رفع العلم المصرى فوق سفنهم ، ويشترط كذلك أن يكون البحارة من ذوى الأخلاق الحهيدة ، بحيث لم يسبق لهم الاتجار فى الرقيق أو يكونوا قد ارتكبوا أعهالا مخلة بالشرف ، بالاضافة الى ذلك فانه تقرر أن يكتب على مقدمة كل سفينة مصرية اسم صاحبها ومقدار حمولتها ورقمها باللغة العربية والانجليزية ، وتقوم ادارة الموانى بالتصديق على ذلك ، ويرجع السبب فى ذلك الى أن الحكومة المصرية كانت تريد أن تعمل فى البحر الأحمر ، وأسماء أصحابها ، حتى يتيسر لها معرفة أية سفينة تعمل بنقل العبيد ، فتقوم بمصادرتها ومحاكمة ربانها (١٨) .

لم تقف جهود مصر من أجل القضاء على تجارة الرقيق عند هذا الحد بل نجدها تصدر في ٢١ نوفمبر سنة ١٨٩٥ قرارا ، يقضى بتشكيل محكمة يتكون أعضباؤها من خمسة قضاة من قضاة محكمة الاستئناف الأهلية . وكان من بينهم اثنان من القضاة الأوربيين ، وكان الغرض من انشاء هذه المحكمة محاكمة الأشخاص الذين يتجرون في الرقيق في مصر وأني جانب هذه المحكمة نقد شكلت محكمة أخرى لمحاكمة الأشخاص الذين يتجرون في الرقيق في كل من سواكن وحلفا ، وهما الاقليمان اللذان ظلا تحت السيادة المصرية

<sup>(</sup>١٧) نفس المسدر .

<sup>(</sup>١٨) محفظة ٧: نفس المنسدر

بعد اخلاء السودان ، وكان من اختصاص ناظر الحقانية تحديد الجهة التي تعقد فيها هذه المحاكم جلساتها .

وكان من المقرر ان يخطر ناظر الحقانية بأية قضية رفيق يراد عرضها على المحاكم حتى يتسنى له اصدار الأمر بتشكيلها وكان امر تشكيلها ، يستغرق ثمانية ايام ، ابتداء من تاريخ وصول الطلب الى ناظر الحقانية ، وكان من حقه ان يعقد هذه المحكمة من تلقاء نفسه ، او بناء على طلب قلم عتق الرقيق ، أو بناء على آوامر قنصل بريطانيا العظمى في القاهرة ، او من يحل محله في حالة غيابه ، وكان من المتبع ايضا أن يبين في الطلب الخاص بعقد هذه المحاكم الجناية أو الجنحة واسباب حدوثها ، وفي حالة الخاص بعقد هذه المحاكم الجناية أو الجنحة واسباب حدوثها ، وفي حالة الخاص الرقيق أو مندوبوه ، باجرائه ، فكان لهذا القلم ، ولمندوبيه كافة الاختصاصات المخولة لمأمورى الضبطية القضائية ، ولكن على الرغم من هذا ، فقد كان لا يجوز له ولاعضائه إلقاء القبض على أى متهم ، أو تفتيش أى منزل ، لا يجوز له ولاعضائه إلقاء القبض من ناظر الحقانية ، أو ناظر الداخلية ، أو محافظ سواكن ، اى على حسب الجهة التى يقع فيها الضبط .

وكان قد تقرر أن تكون جلسات المحاكم التي تحاكم تجار الرقيق علنية وأن تكون المرافعة فيها شفاهية ، وكان لها الحق في قبول مستندات مكتوبة أو عدم قبولها ، وكان من المتبع اثناء انعقادها أن يقوم أحد مندوبي قلم عتق الرقيق باثبات التهم ، كما كان يجوز للمتهمين في نفس الوقت أن يستعينوا بأحد المحامين للدفاع عنهم أمام المحكمة ، وكانت المحكمة التي تعرض أمامها أية قضية خاصة بالرقيق تبدأ عملها بسماع أقوال شهود الاثبات ، ثم تتوم بعد ذلك بسماع أقوال شهود النفي وفي نهاية الجلسة تصدر المحكمة حكمها ، الذي يبلغ الى ناظر الحقائية لاعتماده وتنفيذه .

وفى نفس الوقت شكلت محكمة عسكرية ، يتكين اعضاؤها من سرداو المجيش المصرى ، ومن خمسة ضباط آخرين ، وذلك بغرض النظر فى القضايا المخاصة بالرقيق ، اى أنها كانت تقوم بمحاكمة أفراد الجيش الذين يعملون انتجارة الرقيق ، وخاصة فى اقليم سواكن وحلفا ، وبلاد السودان ، فمن المفروف لدينا أن تجارة الرقيق كانت منتشرة فى السودان فى اثناء حكم المهديين وكان فى امكان ربابنة وقادة السفن والطرادات الانجليزية الذين يعملون فى

البحر الأحمر ، طلب عقد هذه المحكمة ، وذلك لكى يعرضوا عليها أية مخالفات خاصة بالرق وذلك للبت فيها (١٩) ، ومن المرجح أن يكون السبب في تشكيل هذه المحكمة العسكرية ، هو بغرض اصدار القرارات الصارمة ، قدد النخاسة ، حتى يكونوا عبرة لفيرهم وحتى تتمكن الادارة المصرية بن القضاء على هذه التجارة المشينة ،

ومن الملاحظ ايضا أن مصر لم توقف محاربتها للرقيق على الرغم من المجتبارها على اخلاء أتاليهها الافريقية بل نجدها تواصل محارباتها لهذه التجارة ، فقامت باحكام رقابتها وسيطرتها على منافذ الطرق والبوغازات ، والمؤانى ، هذا عن الاجراءات المصرية ضد تجارة الرقيق في هذه الفترة وتحتي قيام الثورة المهدية واستيلائها على السودان ،

من المعروف أن المهديين لم يعملوا على وقف تجارة الرقيق في السودان، بن علوا على انتشارها ، بل واتخذوا من تجارها ، قوة تساعدهم في مخاربتهم المصريين ، الذين حرموا عليهم ممارستهم لهذه التجارة المسينة يني عهدهم ظلت اسواق الرقيق منتشرة في السودان والدليل على ذلك وجود سوق للرق بجوار مبنى بيت المال (٣٠٠) نمن الواضح أن المهدى كان قد أعاد عذه التجارة الى السسودان وعنى أوسع نطاق .

ولكن بعد ان استردت مصر السودان عملت من جديد على وقف هذه التجارة ، ويرجع الفضل فى ذلك الى الاجراءات التى قضت وبطريقة عملية على تدفق الرق الى الأقاليم المصرية فى المريقيا ، بالاضافة الى ذلك فانها جنبت الاقاليم النائية من السودان خطر هذه التجارة ، التى هددت مستقبل هذه البلاد من كافة النواحى (٢١) .

ولكن على الرغم من ذلك الا ان هذه التجارة ظلت نيما يبدو تمارس في بهض الأتاليم الأنريقية الأخرى التي كانت لاتخضع للسيادة المصرية ، مما أضطر العالم الممثل في عصبة الامم المتحدة ، أن يطالب بالتضساء على البقية من هذه التجارة (٢٢) .

Mandour El-Mahdi : op. cit. P. 112.

Officers of the Sudan Government: The Anglo-Egyptian (11) Sudan Compendium. P. 12.

John. H. Harris: Shavery or Sacred trust. P. 17. (YY)

<sup>(</sup>١١) بمجفظة ٧: نفس المسدر .

# الفضل لخاميش عشرث

#### السيكك المديدية

عرفنا في الباب السابق أن مصر قامت بمجهودات شاقة من أجل مد شبكة خطوط حديدية إلى السودان ، فكانت قد أرسلت عددا من البعثات الكشفية لدراسة المناطق التي يمكن من خلالها مد هذه الشبكة ، وقد نجم عن ارسال هذه البعثات معرفة المناطق التي تصلح لمد السكة الحديد من خلالها ، وعلى أثر ذلك ، بدأت مصر في تنفيذ هذا المشروع ، ولكن لم يكد يبلغ طوله ٥٥ كم ، الا وكانت التعليمات قد صدرت عام ١٨٧٧ بوقف العمل فيه ، وذلك لظروف لم تكن متوقعة ، ويمكن تعليل الأسباب التي دعت مصر الى وقف العمل في هذا المشروع ، الى سوء أحوالها المالية والى معارضة غردون باشا لتنفيذه اعتقادا منه بأنه سيزيد من تدعيم الروابط والاتصالات بين مصر والسودان ، بالاضافة الى اعتقاده بأن هذا الخط سوف يضر بمصالح بريطانيا في أفريقيا ،

ولكن بعد أن تولى محمد توفيق باشا حكم مصر ، قرر مواصلة العمل في تنفيذ هذا المشروع ، وذلك لما له من أهمية أقتصادية تتمثل في نقل الحاصلات الزراعية السودانية الى مصر ، والى دول العالم ، زيادة على ذلك فانه سيؤدى الى عمران المناطق التي يمر من خلالها ، وذلك بانشاء المحطات والمدن ، كما أنه سيقرب المسافة بين البلدان السودانية ويربطها ببعضها ، بالاضاغة الى العمل على تدعيم الأبن في جميع الاقاليم الافريقية والسودانية التي تخضع للسيادة المصرية ، وذلك لا يتأتى الا بنقل الجنود على وجه السرعة الى أى منطقة يحدث فيها أى تمرد أو عصيان وكانت الخطة المتبعة لتنفيذ هذا المشروع ، هي مد خط حديدي يربط حلفا بالخرطوم ، وخط أخر يربط سواكن ببربر على النيل، وسوف أتناول بالدراسة كل خط على حدة

#### ١٤ ــ خط حلفا ــ الخرطوم:

من أجل كل الفوائد التى سبق ذكرها والمترتبة على انشاء سكة حديد السودان ، قررت مصر مواصلة ارسال البعثات الكشفية ، وذلك لدراسة المناطق الصالحة لمرور هذا الخط الحديدى المزمع انشاؤه من خلالها ، فكانت قد أرسات بعثة برئاسة المسيو بتييه M. BETTER وذلك لدراسة المنطقة الواقعة بين أسوان ودنقلة ، وبعد أن أنهت هذه البعثة مهمتها قررت أنه في حالة عدم المكانية تنفيذ هذا الخط ، يبطل الخط الذي تم تشغيله من اسوان الى قرية الشلال ، والذي يبلغ طوله ٧ أميال ، وفي هذه الحالة أيضا يمكن بيع المهمات والادوات الخاصة بمشروع سكة حديد السودان ، التي توجد بمخازن حلفا وأسوان وقد قدرت قيمتها بنحو ٢٠٠٠٠٣ جنيه مصرى (١) ومن المعتقد أن يكون رأى المسيو بتييه خاطئا وغير صحيح ، لأنه كان من الواجب عليه أن يضع حلا بديلا ، بدلا من الغاء هذا الخط الذي كان أحد الثهرات الحضارية للوجود المصرى في أفريقيا ،

يبدو أن مصر لم تأخذ بما جاء بتقرير المسيو بتييه ، بل واصلت تنفيذها لهذا المشروع الحيوى مهما كلفها ذلك من نفقات مالية باهظة ، فمن المؤكد انها كانت مقتنعة بأهميته والدليل على ذلك أنها أرسلت فى ٢٤ يوليو عام ١٨٨٠م معثة كشفية أخرى،تكونت من المسيو جودنج، الذى خصص له مرتب شهرى قدره ، ١٢٠ جنيه مصرى ، والمسيو هابوت الذى خصص له مرتب شهرى تدره ، ٧٥ جنيه مصرى ، والمهندس المصرى أحمد فهمى وخمسة من جنود سلاح المهندسين ، وقد خصصت ذهبية لنقل أفراد هذه البعثة ، من القاهرة الى موقع العمل (٢) .

وكان جودنج قد ذكر في تتريره انه تم الانتهاء من العمل في مد الخط

<sup>(</sup>۱) محفظة ٣٦ : مجلس الوزراء (سودان) تقرير المسيو بتيبه بدون عاريخ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر مذكرة لجلس النظار في ١٢ اكتوبر عام ١٨٨٠م ٠

الحديدى الذى يبدأ من حلفا وحتى بلدة المبيجول ، ويبلغ طوله ، ١٥ ميلا ، وكان قد تم تشغيل ٧ أميال من هذا الخط عام ١٨٧٧ ، وقد بلغت ايرادات هدا الجزء الذى تم تشغيله في سنة ١٨٧٨ مبلغا وقدره ، ٣٦٠٠ جنيها مصريا ، وبلغ ايراده في عام ١٨٧٩ مبلغا وقدره ، ١٤٩٦٦ جنيها مصريا ، وبلغ ايراده في عام ١٨٨٠ مبلغا وقدره ، ١٤٩٦٦ جنيها مصريا (٣) ، وقد ذكر جودنج أيضا أن هذا الخط يحتاج الى انشاء قنطرة عند الكيلو ١٠ ، عوضا عن القنطرة التي هدمتها السيول ، وأضاف أنه في الأمكان مواصلة مد هذا الخط الحديدى من أمبيجول الى بلدة فركة ، وذلك لملاءمتها لذلك ، فالنهر في هذه المنطتة غير صالح للملاحة ، والسبب في ذلك يرجع الى وجود شملالات تنجور وعكاشة ودال ، فهي تمثل أخطر عقبة تعنرض طريق الملاحة في غاية الأهمية ، النهر (٤) ، اذن تصبح السكة الحديد في هذه المنطقة في غاية الأهمية .

وكان من المتوقع أن تبلغ جملة تكاليف هذا الخط الحديدى المزمع النساؤه من بلدة أمبيجول ، وحتى بلدة فركة ، مبلغا وقدره ، ١٩٢ر٢٣٦، جينيها مصريا ، بما فى ذلك تكاليف انشاء القناطر ، وورش العمليات ، وأثمان المهمات والأدوات والقاطرات (٥) .

وعند ما قدم المسيو جودنج تقريره الى الحكومة المصرية ، شكلت فى ١٠، نوفمبر عام ١٨٨١ م ، لجنة مكونة من جودنج نفسه ، ومن اسماعيل أيوب ، ومن روسو ، ومن ديرول ، ومن استون ، وذلك لمناتشة ما ورد بتقرير

<sup>(</sup>٣) نفس المصنادر •

<sup>(</sup>٤) محفظة ٢٦ : مجلس الوزراء (سودان ) تقرير المسيو جودنج في ٢١ مارس سخة ١٨٨١ م ٠

<sup>(</sup>٥) محفظة ٣٦ : المصدر السابق ، قرار مجلس النظار الخاص بسكة حديد السودان في ١٠ نوغمبر عام ١٨٨١ م ٠

جودنج ، وكذلك ما ورد بتقرير المسيو بتيبه والخاصين بمد سكة حديداً السودان ، وبعد أن انتهت اللجنة من دراسة هذين التقريرين اتضـــح لها ما يلى : \_\_

# أولا ـ بالنسبة لشروع جزدنج ، فانه سوف يتكلف البالغ التالية :

- ٠٠٠ر. م جنيه مصرى ، وذلك لتكملة الخط الذى يبدأ من سرس الى أمبيجول .
- ۱۸۷،۰۰ جنیه مصری وذلك لانشاء الخط ، الذی یبدا من امبیجول الی فركة ، ویبلغ طوله ۷۵ كم ، وتبلغ تكالیف الكیلومتر الواحد منه حوالی ۲۵۰۰ جنیه مصری ، بما فی ذلك ثمن شراء القاطرات والأدوات والمهمات .
  - ۳۰٫۰۰۰ جنیه مصری لزوم تکالیف هویس خیبر .
- ٥٠٠ر٠٠ جنيه مصرى لزوم تكاليف هويس وترعة حنك . اذن تصبيح التكاليف الاجمالية لهذا المشروع بنحو ٣١٧٥٠٠ جنيها مصريا .

# ثانيا: وأما بالنسبة للمشروع الثاني ، فانه سوف يتكلف البالغ التالية:

- ٠٠٠٠٠ جنيه مصرى نظير تكملة الخط المديدى الذى يبدأ من بلدة سرس الى أمبيجول .
- ٠٠٠ر١٨٧ جنيه مصرى ، نظير انشساء الخط الواقع بين امبيجول وفركة .
- ۰۱۰٫۰۰۰ جنیه مصری نظیر انشاء الخط الواقع بین فرکة ودنقلة ویبلغ طوله ۲۰۰ تم وتبلغ تکالیف الکیلومتر الواحد ۲۰۰۰ جنیه مصری ٤ اذن تصبح التکالیف الاجمالیة لهذا المشروع التسانی:
  - .۰۰۰ر ۸۰۰ جنیه مصری ه

وبمقارنة المشروعين احدهما بالآخر ، ومن حيث المنفعة ، نلاحظ أن

المشروع الثانى اكثر نفعا من المشروع الأول ، لأنه سوف يفتح للتجارة طريقا طويلا ، الى دنقلة ، فمن المعروف أن دنقلة توجد بالقسرب من بلدة الدبة التى تعتبر مركزا لتجميع تجارة السودان الغربى ، وكان قد تقرر أن تقوم احدى الشركات الأجنبية بتنفيذ هذا المشروع واشترط أن يكون للحكومة المصرية الحق في مشترى هذا الخط من الشركة ، بعد مضى المدة المتفق عليها في العقد ، (٦)

وعلى أثر ذلك طلب المسيو كاترنستين في ٢٠ ديسمبر عام ١٨٨١ م ، من نظارة الاشعال العمومية المصرية ، أن تمنحه امتيازا يخول له الحق في مد هذا الخط الحديدى ، الذى تقرر مده من سرس الى بلدة دنقلة الجديدة ، وكان كاترنستين ، قد طلب من الحكومة المصرية بأن تتنازل له عن الخط الذى سبق أن مدته من حلفا الى سرس ، وكذلك عن الأدوات الموجودة بمخازن أسوان وحلفا والخاصة بمشروع سكة حديد السودان ، وتعهد كاترنستين في مقابل ذلك بأن يدفع الثمن المناسب ، واشترط في طلبه ايضا أن تدفع له محسر غوائد سنوية تقدر قيمتها بنحو ٥٪ نظير انشائه لهذا الخط ، واشترط كذلك أنه في حالة زيادة دخل الشركة ، ففي هذه الحالة يكون للحكومة المصرية الحق في الحصول على جزء من هذه الزيادة ، كما يكون لها الحق في شراء هذا الخط في أي وقت تشاء ، وأما أذا رفضت الشراء ، فانها ستحصل على ملكية هذا الخط بهجرد أن تنتهى مدة العقد المبرم بينها وبين الشركة . (٧)

ولكن على الرغم من هذا ، فان مطلب كاترنستين لم يحظ بموافقة الحكومة المصرية ، لأنها فيما يبدو لم تكن قد اقتنعت بعد بأهمية تنفيذ هذا المشروع ، لذلك نجدها تشكل في يوم ، يوليو عام ١٨٨٣ م ، مجلسا مكونا من كل من المسيو روسو والمسيو ريجوليه ، والمسيو ماسسون ، والكولونيل واتسون ، ومن عبد القادر باشا ومن عثمان رفقى وذلك لمناقشة أفضل التصميمات الخاصة بمد سكة حديد السودان ، وقد نوقشت في هذا

<sup>(</sup>٦) محفظة ٣٦ : المصدر السابق ، محضر مجلس النظار في ١٠ فبراير ١٨٨١ م ٠

<sup>(</sup>۷) نفس المصدر : افادة من المسيو كاتزنستين الى نظارة الاشمال المعومية في ۲۰ ديسمبر عام ۱۸۸۱ م .

الاجتماع ، ثلاثة تصميمات ، ما يهمنا منها الآن هو التصميم الأول ، وأما التصميمان الآخران نسوف نتحدث عنهما في حينه .

## التصــميم الأول:

ويختص بهد سكة حديد على طول النيل ، سواء كان ذلك من القاهرة الى الخرطوم أو من اسيوط الى الخرطوم ، وكان من المقرر لهذا الخط أن يهر بصفة خاصة من خلال المناطق التى يكون فيها النيل غير صالح للهلاحة ، واتضح من الدراسة ، أن هذا الخط لو مد من أسيوط الى شسندى ، فأن تكاليفه ستبلغ نحو ٠٠٠٠ر٠٠٠٠ جنيه مصرى لذلك نجد أن مصر تقرر أن يبدأ من حلفا الى دنقلة ، بدلا من شندى ، والسبب فى ذلك يرجع الى أنه سينتهى بالقرب من بلدة الدبة ، التى تعتبر مركزا لتجميع تجارة السودان الغربى ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، ربما يرجع السبب فى ذلك الغربى ، هذا من تاحية ، ومن ناحية أخرى ، ربما يرجع السبب فى ذلك

ولكن على الرغم من كل هذه الدراسات التى اتخذت بشأن مواصلة العمل فى مد سكة حديد السودان ، الا أنها ظلت دون تنفيذ والسبب فى ذلك يرجع الى عدم توفير المال اللازم لتنفيذ هذا المشروع كذلك نجد مصر تشكل مجلسا تكون من السير لوين بالمر ومن مصطفى غهمى ، وبطرس باشاغالى وذلك لمناتشة امكانية مواصلة مد سسكة حديد السودان ، وكان السير بالمر قد طلب من الأعضاء المجتمعين أن يوافقوا على أن تقوم شركة أغريقيا ترينتش ويت النجرو ، بتنفيذ هذا المشروع ، وقد أيد بطرس باشنا عالى السير لوين بالمر فى رأيه ، واستند فى ذلك على نقطتين أساسيتين نالأولى، أن الميزانية المصرية لم يكن فى مقدورها تنفيذ هذا المشروع ، والثانية المائن تخشى عدم موافقة الباب العالى لها بأن تحصل على قرض من الأولى، أن الميزانية المعروف أن مصر كانت لا تحصل على أى قرض الا بعد موافقة الباب العالى ، ولكن بعد أن عرضت نتيجة المناقشة على الخديو عباس حلمى الثانى ، رفض اسناد هذا المشروع الى أية شركة الجنبية ، ربما لخوفه من سيطرة هذه الشركة على جزء من اقتصاد الدولة أحبن المرجح أيضا أنه كان على علم بأن الباب العالى لن يوافق على أن

تقوم شركة اجنبية بتنفيذ هسدا الشروع ويتضبح ذلك مدكرة مجلس السوزراء المخصوص بالدولسة العثمانية السى الخديو والتى حساء بها بسا نصه:

« وحيث أن قطر السودان المصدق بالمعاهدات على ما هو مرتبط منها بالخديوية المصرية ، هي داخلة في دائرة تسامية الدولة العلية وحقوق السيادة التي للسلطنة على الخديوية المصرية لا تقبل التغيير بأي سبب ، وأي وسيلة كانت فليس مما يحتاج الدلبل أن ما سبق وقوعه ، من بعض الدوادث بمصر لا يكون سببا لحصول تبدل أو تغير أصلا في حقوق السلطنة المبنية الصريحة ، لا فيها يتعلق بسيادتها ، ولا فيما يتعلق بالمحافظة على الامتيازات المخصوصة ، المنوحة لمقام خديويتكم ، ومرتبطة بالفرامين العلية . ومع هذا فان دولة انجلترا طالما بينت شهاهة وتحريرا ، بأن احتلالها الموقف لم يأت منه خلل لا لحقوق السيادة التي للدولة العلية على مصر ، ولا لحقوق حاكميتها ، وقد اتخذت الدولة العلية هذه التأمينات سندا وقابلية بابراز الشكر ، وأما ما اتخذته الدولة العلية الى الآن من الأطوار و الحركات المشعرة بالاطمئنان ، ما كان مبنيا الا على تلك البيانات التي أبدتها الدولة المشار اليها • غير أن الدولة العلية لايمكنها التجويز أصلا بأن التصميمات الحاصلة في بيع السكة الحديد السودانية ، لشركة تصل لحيز الفعل لما فيها من المحذور والمضرة ، ولهذا فان ما اظهرتموه فخامتكم من الثبات والمتانة في المدافعة عن هذا المشروع ، مما يعد أثرا جميلا لصداقة وعبودية ذاتكم الخديوية ، لسدة ولى نعمتنا الأعظم كان باعثا للتقدير والتشكر بالوجوه ، والان ولاجل حل المسألة بحسب المصلحة وتسويتها ، ، وصرف النظر عن تصور بيع السكة الحديد ، يقتضى اصدار تعضيد حكومتكم الخديوية بتسهيل امكان عقد قرض يقابل مصاريف سكة حديد السودان ، والتدبير الذي رؤى من المناسب اتخاذه هو المذاكرة مع ادارة الديون العمومية المصرية ، لمداركة قرض بضمان واردات السكة الحديد المذكورة ، وكما تقرر بمجلس الوكلاء المذكور نستودع لحمية ورؤية مخامتكم المسلمة اجراء التدميقات اللازمة في هذا الشأن ، واعطاء معلومات عن نتائجها وفي الحال

يتضح من هذا الخطاب ان الدولة العثمانية كانت لا توافق على بيع سكة حديد السودان الى أية شركة أجنبية لكى تقوم بتنفيذها وربما يرجع السبب فى ذلك الى انها كانت تخشى من سيطرة هذه الشركة على اقليم من القاليمها ، وفى هذه الحالة تشعر بأنها مقدت سيطرتها أو جزء من سيطرتها على هذا الاقليم ، ومن المحتمل أنها كانت لا تريد أن يتصرف خديو مصر فى شئون دولته دون الرجوع الى الباب العالى ، وهذا احتمال ربما يكون على جانب من الصحة ، لأنه من المعروف لدينا أن الدولة العثمانية كانت تمنح بالامتيازات لرعايا بعض الدول الأوربية ، وخاصة فى مجال التجارة ، ومن المرجح أيضا أن يكون السلطان العثماني قد خشى أن يفقد بهذا العمل السيطرة على احدى ولاياته وهذا ما كان يرفضه ، لذلك نجده يشكر خديو مصر على رفضه بيع سكة حديد السودان ، ويترر موافقته لمصر بأن تقترض المبلغ اللازم لتنفيذ سكة حديد السودان ، ويترر موافقته لمصر بأن

وبعد موافقة السلطان العثماني على حصول مصر على القرض اللازم ، بدأت في مواصلة مد سكة حديد السودان ،

وكانت مصر من قبل ذلك ، رغم ظروفها المسادية الصعبة ، قد نجحت في مد هذا الخط الحديدى من كوروسكو وحتى أبى حمد ، وكان المعدل اليومى للعمل ، يبلغ مساغة طولها .١٢٠ ياردة ، ثم زيد بعد ذلك فوصل الى ميل واحد في اليوم ، وقد وصل هذا الخط في ٢٠ مايو عام ١٨٩٦ الى أمبيجول ، مارا ببئر المرات ، ثم وصل الى بلدة دلقوا في ٤ أغسطس من نفس العام ، وكان يبلغ من الطول ١٧٤ كم ، ومن بعد دلقوا وصل في أول مايو من عام

<sup>(</sup>٨) محفظة ٣٦ : مجلس الوزراء ... (سودان ) ترجمة تلفراف الصدارة العظمى الواردة في ٢٥ مايو سنة ١٨٩٨ م الموافق ٥ محرم سنة ١٣١٦ هـ والمتضمن تصور بيع سكة حديد السودان لشركة اجنبية صار مطالعة مجلس الوزراء المخصوص ٠

۱۸۹۷ الى بلدة كرمة (٩) وبعد هذا الجهد توقف العمل فى خط كرسكو ، وربما يرجع السبع، فى ذلك الى طول مسافته واحتيساجه الى نفقسات ماهظة (١٠) .

بعد ذلك بدأ العمل فى مد خط حديدى آخر يبدأ من حلفا عبر صحراء العتمور الى أبى حمد ، وقد تمكن العمال عام ١٨٩٧ من مد مساغة منه بلغ طولها ٣٤ ميلا ، وفى ٨ نوغمبر من نفس العام بلغ طول هذا الخط ٧٧ ميلا وفى عام ١٨٩٨ وصل الى بلدة العبيدية ومنها الى بربر نشندى ، ثم وصل فى ٣١ ديسمبر عام ١٨٩٩ الى الخرطوم ، (١١)

ويعتبر انجاز هذا الخط على جانب كبير من الأهمية ، لأنه كان من العوامل الأساسية في ربط القطرين الشقيقين ببعضهما ، وهذا ما كانت مصر تصبو الى تحقيقه منذ زمن بعيد .

والى جانب هـ ذا الخط ، فقد أنشىء خط من حلفا الى كرمة الواقعة جنوب دنقلة ، ويبلغ طوله ٢٠٣ ميلا ، وخط آخر من أبى حمد الى مروى .

لم تقتصر جهود مصر على مد خط النيل محسب ، بل واصلت الجهد لمد خط حديدى آخر ، لا تقل أهميته عن الخط الأول ، وهذا الخط هو الذى يربط ألبحر الأحمر بالنيل ، أو الذى يربط شرق السودان بوسطه وغربه .

# ٢ ــ خط سـواكن ــ بربر:

كان الهدف من انشاء هذا الخط ، هو ربط داخلية بلاد السودان يالبحر الأحمر ، بوسيلة مواصلات سريعة ، بالاضافة الى المساهمة في تغشيط حركة التجارة في شرق السودان سواء الصادر او الوارد منها ،

Holt. P.M.: op. cit. P. 105.

<sup>(</sup>١٠) انظر الخرائط المخاصة بذلك بكتاب جهود مصر الكشنية للمؤلف (١١) د ، صلاح الشامى : المواصلات والتطور الاقتصادى في السودان الصعر السابق ، من من ٣٥ – ٣٧ ، ١١ سـ ٥٠ .

ويؤدى ذلك بالتالى الى زيادة الدخل القومى للبلاد والعمل على رفع مستوى. المعيشة للسكان ، زيادة على ربط السودان بالعالم الخارجي .

وكان المسيو ويلد M. Wild قد ابدى في ٣٠ ديسمبر عام ١٨٨١ م لكل من شريف باشا رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية رغبته في المساهمة مع الحكومة المصرية في مد هذا الخط الذي يربط بين بربر على النيل وسواكن على البحر الأحمر ، وكان ويلد قد ذكر في رسالته انه يجب على الحكومة المصرية أن تدفع له فائدة سنوية قدرها ٤٪ أي ما يعادل مرورة ستون ألفا من الجنيهات المصرية ، وذكر أيضا أن تكاليف هذا الخط قد تصل الى مبلغ ٠٠٠ر٥٠، مرا جنبه مصرى ، ويضيف في رسالته ان من أهم فوائد هذا الخط هو أنه سسيقرب المساقة بين القاهرة والخرطوم (١٢) .

ولكن على الرغم مما ذكره ويلد من أهمية ، الا أن المسيو لى سميث وولد أحد المهندسين الانجليز الذين كانوا يعملون في هيئة سكة حديد مصر قد عارض هذا المشروع وعلل رفضه له ، بأنه سوف يمر من خلال الصحراء مقفرة خالية من السكان والعمران ، بالاضافة الى وجود بعض الجبال التى تتخللها ، كما أن مياهها تتميز بالملوحة فهى لا تصلح للوابورات ولا للركاب ، بالاضافة الى ذلك مان هذا الخط لا يكون له الا محطتان احداهما في بدايته بالاضافة الى ذلك مان هذا الخط لا يكون له الا محطتان احداهما في بدايته رسواكن ) وثانيهما في نهايته ( بربر ) ومن عيوبه أيضا أنه لا يربط بين بربر والخرطوم وهما من المراكز التجارية الهامة في السودان ، ويضيف لى سميث بانه لو فرض ومد هذا الخط من سسواكن مارا من خلال منطقة التاكة ، مانه سيكون طويلا ، ويؤدى ذلك بالتالي الى زيادة نفقاته ، زيادة على ذلك غانه يحتاج الى حراسة مستديمة ، حتى لا يتعرض الى التخريب على ذلك غانه يحتاج الى حراسة مستديمة ، حتى لا يتعرض الى التخريب من جانب الحبشة ، كما أنه يفيد تجارة السودان ، ولايفيد تجارة مصر من جانب الحبشة ، كما أنه يفيد تجارة السودان ، ولايفيد تجارة مصر

<sup>(</sup>۱۲) محفظة ١٥ مجلس الوزراء (سودان ) خطاب المسيو وياد الى زئيس مجلس النظار في ٣٠ ديسمبر عام ١٨٨٢م .

<sup>(</sup>۱۳) محفظة ۲۰۹ وثيقة ٥ مسلسل ١٥٨ تقرير عن سكة حديد السسودان .

بالاضافة الى أنه سيحرم السكة الحديد المصرية من المساهمة في نقل التجارة السودانية الى الاقطار المصرية (١٣) وقد أيد شوينفرث رأى لى سميث كوذلك في المقال الذى نشرته مجلة بول مول Ball Mall حيث عبر فيه شوينفرث عن معارضته لمد مصر لخط سواكن بربر وعلل معارضته بأن مصر سوف تفقد ثلث تجارتها أو على أقل تقدير ما يساوى ما فقدته من تجارة السودان بعد فتح قناة السويس (١٤) .

وكان هاملتون لى سميث H. Lee Smith قد رسم خريطة لمشروع سكة حديد السودان ، في يوم ٩ يونيو عام ١٨٨٣ ، ووضح عليها تصميم لخطين اساسيين ، هما خط حلفا حد شندى ، وخط سواكن حبربر ، والى جانب هذان الخطان ، وجد على الخريطة ايضا تصميم لثلاثة خطوط ثانوية أولى هذه الخطوط الثانوية ، هو الخط الذي يبدأ من اسسيوط الى حلفا ، وثانى هذه الخطوط ، هو الذي يبدأ من سسواكن الى بربر ، وثالثها هو الذي يبدأ من سواكن الى الخرطوم .

غبالنسبة لخط حلفا فهو يبدأ من بلدة حلفا ويسير في الجانب الأيمن للنهر ، وبعد ذلك يعبر النهر من جنوب بلدة كوهة ، بحيث يسير بمحاذاة الشاطىء الأيسر للنهر مارا ببلدة دنقلة والدبة ، ثاثم يعبر صحراء بيوضة الى بلدة شندى الواقعة الى الشمال من الخرطوم ، ويبلغ طول هذا الخط ١٨٨ كم ، وهو مرسوم على الخريطة باللون الأخضر السميك ، ومتروك في وسطه فتحات مربعة بدون تلوين ، ويذكر لى سميث ان تكاليف هذا الخط تبلغ . . . ر . . ٢٠ ر ؟ جنيه مصرى ، ويضيف أنه لو مد من وادى حلفا الى شندى ، أى لو مد مسافة قدرها ٨٩٩كم ، لأصبح الطول الإجمالي لهذا الخط ، ابتداءا من أسيوط وحتى شندى ، ١٨٥٧ كم ، وتصبح تكاليفه كالاتى :

٠٠٠ر ٢٠٠٠ جنيه مصرى قيمة تكاليف المسافة من خلفا الى شندى . ٣٠٠ر ٣٠٠٠ جنيه مصرى قيمة تكاليف الخط من اسيوط الى حلفا .

<sup>(</sup>١٤) د . صلاح الدين الشامي ، المصدر السابق ص ١٣ .

اذن تصبح التكاليف الاجمالية لهذا الخط مبلغا وقدره :

مرر، ۱۹۵۸ جنیه مصری ویطرح مبلغ ۱۹۵۰،۰۰۰ جنیه مصری قیمة اثمان حدید خام کان متوفرا لدی مصر ، فتصبح صافی التکالیف الاجمالیة مبلغا وقدره :

۰۰۰ره۸ر۷ جنیه مصری ۰

وأما بالنسبة لخط سواكن — بربر فيبلغ طوله ٤٥١ كم وهو مرسوم باللون الأسود السميك ، ومتروك أيضا في وسطه مربعات بدون تلوين ، وتبلغ تكاليف هذا الخط ٢٠٠٠ر٥٠٠٠ جنيه مصرى ، ويضيف لى سسميث بأن هذا الخط لو مد من سواكن الى الشلال السادس الواقع الى الشمال من الخرطوم لأصبح طول هذا الخط ١٢٥ كم ، ويذكر لى سميث أيضا بأن هذا الخط لو مد من سواكن الى الخرطوم مارا ببلة توكر وبلدة تردفيسا ثم يعبر نهر الجاش مبلدة كسلا ، وبلدة قوز رجب لبلغ طوله ١٠٧٨ كم واصبحت تكاليفه:

١٠٠١ر١٨٠ جنيه مصرى ، بالاضافة الى مبلغ وقدره ،

،،،ر،۱ جنیه مصری قیمة انشاء کباری وهم موضحین علی النحو التسسالی ا

٠٠٠. حنيه مصرى قيمة انشاء كوبرى على نهر الجاش

٠٠٠.ر٥٧ جنيه مصرى ميهة انشاء كوبرى على نهر العطبرة ٠

## اذن تصبح جملة تكاليف هذا الخط:

١٠٠١ر ٢٨٠ر٣ جنيه مصرى ولو أضيف الى هذا المبلغ ؛

،،،ر،هر۱ جنیه مصری قیمة تكالیف خط سلسواكن بربر لأصبحت التكالیف الاجمالیة لخط البحر الأحمر بالنیل

-۰۰ر ۷۸۰ر؟ جنیه مصری ، أی ان تكالیفه تصدیح اکثر من تكالیف خط معدد علما در التی تبلغ حوالی مبلغ وقدره ،

٠٠٠٠ جناية مجسري و

ويبدو أن هذه الزيادة في التكاليف الى جانب الأسسياب التي ذكرها أي سميث ، والخاصة بعدم صلاحية مد خط حديدى من سواكن الى بربر هي التي جعلته يعارض فكرة مد خط حديدي يربط بين البحر الأحمر والنيل ، (١٥)

ولكن على الرغم من الأسباب التى ذكرها لى سميث من عدم صلاحية مد خط حديدى يربط بين سواكن على البحر الأحمر وبربر أو العطبرة على النيل ، الا أن الدراسات التى عملت بشأن هذا الخط ، اثبتت خطأ كل من شوينفرث ولى سميث ، وكان من هذه الدراسات ، الدراسة التى أعدها ماسون بك عن سكة حديد السودان حيث جاء بها ما يلى : \_\_

« ان انشاء سكة حديدية الى البحر الأحمر عن طريق النيل المكن السفر فيه يعود بفائدة عظيمة على الحكومة الخديوية » • ويضيف ماسون في تقريره بأن أهمية خط النيل للبحر الاحمر تكمن في أنه أقصر من خط حلفا ، زيادة على ذلك فانه يمر من خلال مساحة من الصحراء يبلغ طولها ٣٠٠ ميل فقط ، بينما يمر خط حلفا من خلال مساحة كبيرة من الصحراء ، يبلغ طولها ميلا ، (١٦)

وقد تباورت هذه الدراسات التي اجرتها مصر بشأن خط بربر سسواكن ، عن تصهيمين سبق أن أشرت اليهما في معرض حديثي عن خط حلفا ــ شندى ، وقد شكلت لجنة لمناقشة هذين التصهيمين ، وكان الغرض من هذه المناقشة هو اختيار التصميم الأصلح حتى يمكن تنفيذه ، وكان التصميم الأول يشير الى انه في الامكان مد خط حديدى يربط بين سواكن على البحر الأحمر والخرطوم أو بلدة أبى حراز الواقعة على النيل الأزرق ، مارا بكسلا أو قوز رجب الواقعة على نهر العطبرة ، ويبلغ طول هــذا الخط مدر كم ، وتقدر تكاليفه بنحو ، ، ، ، ، ، ، ، ، محرى .

<sup>(</sup>١٥) انظر خريطة لى سميث بكتاب جهود مصر الكشفية للمؤلف . (١٦) محفظة ٣٦ ، المصدر السابق تقرير ماسون بك في ١٥ يونيو عام ١٨٨٣ م .

اما بالنسبة للتصميم الثانى فانه يشير الى انه فى الامكان مد خط حديدى. يربط بين سواكن وبربر ، وقد رسمت خريطة لهذا المشروع وضـــح عليها التصميمان الأول منهما مرسوم بنقط سوداء كبيرة ، بينما الثانى مرسوم بخطين رفيعين ومتساويين ، (١٧)

وبعد دراسة المشروعين تبين عدم صلاحية التصهيم الأول وذلك لعدة أسباب منها ؛ ان هذا الخطيم من خلال أرض زراعية تتبيز بكثرة الوديان والأنهار والأمطار ، فكل هذه العوامل لا تساعد على انشاء هذا الخط مع أن انشساءه سيزيد من نشاط حركة التجارة في البلاد التي يمر من خلالها وقد تبين من الدراسة أيضا صلاحية تنفيذ التصميم الثاني الذي يبدأ من سواكن على البحر الأحمر الى بربر على النيل ، وذلك لأسباب منها ، قصر طول هذا الخط حيث يبلغ طوله ٥٠٠ كم ، ويمكن انجازه في سنتين فقط ، ومن عيوبه أنه يبدأ من سيسواكن التي كان في أمكان أية دولة أجنبية احتسلاله وتعطيله (١٨) .

ولكن على الرغم من كل هذه الدراسات التى قامت بها مصر الا أن تنفيذ هذا الخطلم يبدأ وربما يرجع السبب فى ذلك الى عدم اقتناع مصر بتنفذه ومن المرجح ايضا أن يكون السبب فى ذلك هو أنها قررت أن تنتهى من مد خط النيل أولا ، ثم تبدأ بعد ذلك فى تنفيذ هذا الخط ، ولكن لم يحدث شىء من هذا ولا ذاك ، واستمر الوضع على ما هو عليه .

لم يبدأ التنفيذ الفعلى لهذا الخط ، الا عند ما قررت مصر وبريطانيا استرداد السودان ، فربما يساهم انشاؤه في نقل الجنود الى جانب تنشط حركة التجارة في السودان الشرقي ، عندئذ بدأ العمل في هذا الخط عام ١٨٨٥ م ، وقد تمكن القائمون عليه من مد مسافة ٣٣ ميلا ، ابتداءا من سواكن وحتى بلدة عطوة ، ولكن قوات الدراويش تمكنت من تدمير هذا

<sup>(</sup>۱۷) انظر الذريطة رقم (۱۳) وتوجد خاف صفحة ۳۲۳

<sup>(</sup>١٨) محفظة ٣٦ : المصدر السابق أسه قرار المجلس المشكل لدراسة سكة حديد السودان في ٢٤ يوليو عام ١٨٨٣ م ٠

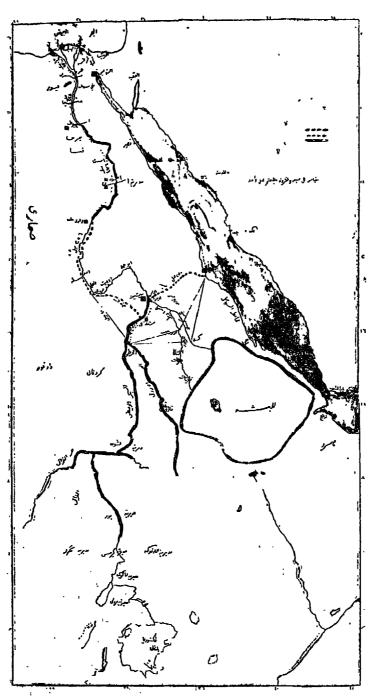

صورة الخريطة (١٣) وتمثل مشروع سكة حديد السودان الذي يبدأ من حلفا الى شندى ، ومنها جنوبا الى الخرطوم ، وشمالا الى بربر وسواكن .

الجزء الذى تم انشاؤه ، ماضطرت مصر وبريطانيا الى وقف العمل في هذا الخط ، وقد بلغت تكاليف هذا الجزء نحو ٢٠٠٠م جنيه مصرى .

وقد استمر توقف العمل في هذا الخط حتى عام ١٨٩٤ ففي هذا العام اعد ستيوارت دراسة كان الغرض منها المكانية مد خط حديدي يربط بين عقيق والخرطوم ، مارا بكل من بلدة عفافيت ودندى وبلدة رأسي Rassi وفيلك وقوز رجب ، وقد ذكر صاحب هذا المشروع أنه يتميز بسهولة انشائه عن غيره من المشروعات الأخرى ، مثل مشروع سواكن ــ بربر ومشروع مصوع ـ كسلا ، ويقارن ستيوارت هذه المشاريع ببعضها ، فيذكر أن طريق سواكن ــ بربر يصل عند ما يصعد تلال البحر الأحمر على مسافة ٨٠ ميلا من خط الساحل الى ارتفاع ٢٠٠ قدم ويصعد طريق كسلا ــ مصوع بين الساحل وكرن الى ارتفاع ٨٥٠٠ قدما ، على حين أن طريق الخرطوم ـــ عقيق لا يصعد أكثر من ١٦٥٠ قدما في منتصف المسافة بين خط الساحل وقوز رجب ، ويمكن بواسطة هذه المقارنة معرفة طبيعة الانحدارات التي تؤثر بدورها على هندسة كل من تلك الطرق ، وقوة القاطرة وقدرتها على السحب ، الى جانب ذلك مان طريق عقيق ــ الخرطوم يتميز بخلوه من الكثبان الرملية التي تعترض خط بربر - سواكن ، ويتميز هذا الخط كذلك بوفرة المياه والنباتات (١٩) . أي انه سيمر من خلل منطقة عامرة بالسسكان ،

ولكن على الرغم مما تميسز به هسذا المشروع الأخير ، الا ان مصر وبريطانيا لم تشرعا في البدء في تنفيذه واستمر هذا الوضع حتى عام ١٨٩٨ ، ففي هذا العام قدم الكولونيل بارسونز دراسة اخرى خاصة بهذا المشروع وتقضى هسذه الدراسسة بهد خط حديدى يربط بين بربر سسواكن مارا بأدارما ، وكان يرى انه من الأفضل أن يمر هذا الخط من بربر الى أدارما الواقعة على الضفة اليمنى لنهر العطبرة ، وذلك لسببين أولهما أن هذا الخط يتجنب المرور من خلال منطقة الرمال الناعمة ، وثانيهما أنه سوف يفيد

<sup>(</sup>١٩) د . ميلاح الدين الشيامي : المصدر السيابق، ص ص ٢٥ ــ ٢٧ .

وادى العطبرة ، وقد اقترح صاحب هذا المشروع أن يتفرع هذا الخط من عند بلدة أدارما إلى فرعين ، يسير احداهما مسع الضفة اليمنى للنهر وحتى بلدة قوز رجب ومنها يعبر النهر إلى ضفتة اليسرى حتى بلدة مجانا ومنها أنى القضارف ، وأما الفرع الآخر فيسير إلى الشرق من خلال أراضى الهدندوة ، ومنها إلى منحدرات تلال البحر الأحمر ، ويذكر صاحب المشروع أيضا أن صعود هذا الخط المنحدرات إلى سنكات يكون أمرا سهلا ، وكان كل ما يشغل بال بارسونز هو كيفية هبوط هدذا الخط على الجوائب والمنحدرات الشرقية للتلال ، وخاصة فيما وراء سنكات وسواكن ، ويعلل بارسونز موافقته على هذا المشروع بانه يربط كسلا بسواكن ، ويعلل بارسونز موافقته على هذا المشروع بانه يربط كسلا بسواكن ، كما يربط بين الأقاليم النيلية بصفة عامة والساحل الغربي للبحر الأحمر بصفة خاصة، بالاضافة إلى أنه لن يحتاج إلى عدد كبير من الكبارى والجسور والمعابر ،

فهن المعسروف أن العمسل في مد خط سيسكة حسيد البحسر الأحمر بلايسل قد توقف منسذ نهاية القسرن التاسيسع عشر ، واستمر كذلك حتى عام ١٩٠١ ربما لانشغال مصر بمد خط حلفا بالخرطوم ولكنه ما لبث أن استؤنف العمل فيه من جديد ، وذلك لمساله من نتسائج اقتصادية وعسكرية ، فكانت بريطانيا قد أرسيلت مهندسيين انجليزيين ، وذلك للاشراف على تنفيذ مد خط حديدى يربط بين العطبرة وسواكن ومن وقد بدأ العمل بالفعل في هذا الخط من الجهتين ، أي من جهة سواكن ومن جهة العطبرة ، وقد ساهم أبناء صعيد مصر في بناء هذا الخط الذي انتهى. العمل منه يوم ١٩٠١ من أكتوبر عام ١٩٠٥ ، (٢٠)

والى جانب هذا الخط فقد انشىء خط آخر أقل أهمية من الخط الأول ، وهو الخط الذى يربط بين سابلوم Sablom يبور سسودان (٢١) ، وبذلك تكون خطوط سكة حديد السودان الرئيسية قد اكتملت ، مع بداية القسرن.

<sup>(</sup>۲۰) د . صلاح الدين الشامي : المصدر السابق ص ص ٥١ ، ٥٤ م

<sup>(</sup>٢١) انظر الخريطة رقم (١٤) وتوجد خلف صفحة ( ٣٢٥ ) ٠

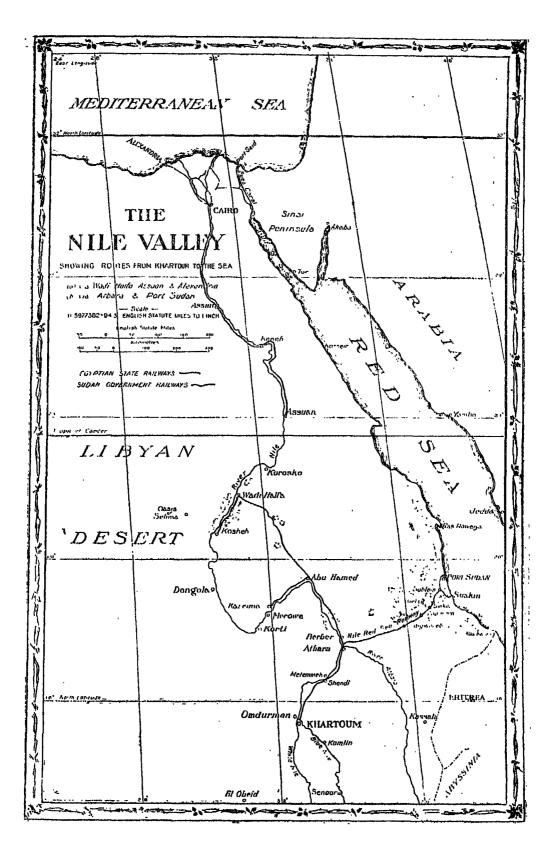

العشرين ، سواء اكان ذلك عن طريق البحر الأحمر أم عن طريق النيل ، وقد عثرت على تقرير وأف باللغة الانجليزية ، عن خط البحر الأحمر لل النيل ، لذلك قررت نشره بالهامش حتى يتمكن القارىء من معرفة ما جاء به ، (٢٢)

#### THE NILE-RED SEA RAILWAY.

(77)

His line was constructed in order to shorten the trade route between Khartoum and the sea.

The attached map shows the old trade route via the Nile and the new route to Port Sudan.

This new route from Khartoum to sea is 900 miles shorter than the old Nile route, and it therfore enables a large saving in the cost of transport to be effected, since by far the greater part of this cost is due to the carriage overland, the cost of carriage by sea being comparatively small.

When it was decided to construct the railway, a series of reconnaissances were made with a view to the choice of a route, the difficulty being to find a way through the hills near the coast of the Red Sea. These hills are about 4.000 feet high on an average. The highest point near the railway is 6.000 feet above the sea.

After examining all the passes for 100 miles north and south of Suakin, and making several surveys, a way through the hills was found which gave a fairly food gradient and was suitable in other respects

The rout taken runs in a north-easterly direction over an called Atbara Junction on the wadi Halfa-Khartoum line half a mile north of the Atbara bridge.

The railway, which is 307 miles long, starts from a point undulating gravel plain for about 14 miles, when it strikes knor Hudi; from that point it runs up the right bank of this khor, crossing several small tributary water courses, to a point near a hill called Gebel Zehteb (about 70 miles from Atbara Junction).

Shortly after passing Gebel Zehteb the line leaves khor Hudi goes into khor Arab, running along the right bank of the khor The country so far presents few engineering difficulties, want of water being the most serious, water having been found at one place only (40 miles from Atbara Junction). Drifting sand is troublesome in places. The earthwork on this section is light and there are few bridges. The bed of the Khor is flat and sandy, the country on each side being chiefly gravel ridges with low rocky hummocks here and there. The trees are chiefly sunt (a kind of acacia), but there is little vegetation.

The line runs up khor Arab for about 100 miles, the hills on each side becoming larger and closer together as the railway goes on, and the country at the foot of the hills becoming rougher.

The main channel of the Khor is deeper here, and there are signs of a heavier rainfall than is experienced near the Atbara end of the line.

The second well is reached near Talgwareb, in Khor Arab (140 miles from Atbara Junction). There is a small running shed here.

After passing Talgwareb the line runs on up Khor Arab for some miles, and then branches off into Khor Thamiam, and passes Thamiam well (180 miles from Atbara Junction). From this well the line runs on up the Khor (which changes its name to Barameyu here) to its source, and crosses the water-Shed between the Nile and the Red Sea at a point 218 miles from Atbara Junction and 89 miles from Port Sudan. The water-ched is 3.010 feet above the Red Sea. From this point the character of the country changes; the hills are higher and steeper, and the valleys are narrower and more winding. From the above it will be understood that the Khors hitherto mentioned are valleys running into the Atbara.

The wells used along the line were all dug by the railway. The wells belonging to Arabs were not used or interfered with in any way.

On the section between the summit and the coast the work

is much heavier than on the section between the Nile and the summit, both as regards earthwork and bridging.

In the hills near the cost there are torrential rains from October to December, and Heavy showers at other times of the year.

These hills are chiefly gneiss or granite. Their sides are very bare; a few shrubs grow on them, but that is all. There is, therefore, practically nothing to break the fall of the rain, which rushes unchecked down the hill sides and makes rapid streams of considerable depth on the Khors, even after comparatively little rain.

From the summit the line runs down Khor Adit, past Sinkat well (222 miles from Atbara Junction) to Gebeit wells (232 miles from Atbara Junction). There is a small running shed at Gebeit.

From Gebeit the line runs down Khor Adit to kamobsana well (257 miles from Atbara Junction). Here the line leaves Khor Adit and crossing a small water-shed, runs into khor Okwat. A good deal of rock cutting was necessary between the two Khors.

The line runs down Khor Okwat, crossing numerous water courses, to Sal-Lom well- near the point where the Khor runs out of the hills on to the maritime plain. Sal-Lom is 286 miles from Atbara Junction. At Sal-Lom the line divides into two branches, one going north eastwards to Port Sudan, 307 miles from Atbara Junction, and the other south-eastwards to Suakin.

One hundred and twenty miles of the railway were laid from the Atbara end, but the line was mainly constructed form Suakin where there were already houses, shops, and other conveniences for a large number of workmen. Port Sudan, although a better harbour than Suakin, possessed no facilities of this kind at the time of the construction of the railway.

At Suakin temporary quays were constructed, and cranes, workshops, & C. erected. Special ships were chartered to bring out the materials for the line.

The water supply at Suakin was a difficulty, the existing supply being both bad and insufficient. A distilling plant was therefore erected, capable of making 350 tons of fresh water daily from sea-water.

A certain number of quarters for employees were built, and temporary huts, &C., erected.

While Suakin was being prepared to receive railway plant and workmen, an experiment was made with some of the nomad Arabs to see if they would do the earthwork for the line. They showed little predilection for regular work, however, and although a second attempt was made when the actual construction of the railway began, it was found difficult to get them to do much earthwork. Men were accordingly brought over from the Nile provinces between Assuan and Khartoum, and these men have done very well.

The actual construction of the main line began at Suakin in August, 1904. Nomad Arabs were employed for the first two months, but little progress was made. When the men from the Nile districts arrived there was a marked improvement; the heaviest part of the work was completed by May, 1905, and through railway communication between the Red Sea and the Nile was opened at the end of October, 1905.

The Nile having been built from Suakin, the branch from Sal-Lom to Port Sudan remained to be done. This was commenced in November, 1905, and finished in January, 1906, as far as the rails were concerned, but a good deal of bridging remained to be done all over the line.

Practically all the food for the men was from India.

All water for working parties and much of the water for bridges and buildings had to be sent from Suakin in special tank waggons.

لم يقتصر اهتمام الحكومة المصرية على مد السكة الحديد الى السودان خصيب بل اهتمت أيضا بالمواصلات النهرية والبرية (٢٣) .

وبعد الحديث عن السكة الحديد ، اتحدث عن التلغراف والبريد ، كل على حدة .

#### ٣ ــ التلفـراف:

اهتمت الحكومة المصرية ، بتطوير التلغراف والعمل على مد خطوطه فى كثير من البلدان السودانية ، وبعض الاقاليم الافريقية الاخرى التى كانت خاضعة للسيادة المصرية ، ففى يوم ٢٨ من شهر ابريل عام ١٨٨٢ ، قررت مسر مد خط تلغراف يربط بين جدة ، وسواكن والدولة العثمانية وبورسعيد، وقد اتفق أن يستغرق العمل فى مد هذا الخط نحو ٢٠ شهرا فقط (١٤٢) ويعتبر هذا الخط على جانب كبير من الأهمية ، لأنه مكن سهولة الاتصال بين الدولة العثمانية فى آسيا ، وبين سواكن فى افريقيا ، وجدة فى الجزيرة العربية وبورسعيد فى مصر ، فأنشأ هذا الخط يعطينا فكرة جيدة عن مدى

\_the line was laid on the telescopic system, the absence of food and water along the route rendering any other system impossible.

<sup>-</sup> Regard : Sudan-The Nile Red Sea Railway.

<sup>(</sup>٣٣) اهتمت الحكومة بالمواصلات النهرية والبرية الى جانب اهتمامها مهد السكة الحديد الى السودان ، مالملاحة في النيل الأبيض والنيل الأزرق كانت صالحة على مدار السنة ، باستثناء الفترة الواقعة فيما بين يناير ويونيو ، ففى خلال هذه الفترة تصبح الملاحة في هذين النهرين معدومة ، ولكن على الرغم من هذا ، الا أن الملاحة النهرية ،ساهمت بقسط وافر في نقل البضائع التجارية ، والى جانب وسائل النقل النهرية كانت هناك وسائل النقل البرية ، الممثلة في استخدام السكان للابل ، والبغال ، والاثوار التي كانت تجر العربات ، والحمير ، وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين دخلت السيارات الى البلدان السحودانية ،

ــ انظر كتاب السودان الانجليزى المصرى الجزء الأول ص (٧) ٠ (٢٤) محفظة ٢٢ مجلس الوزراء (سودان) مذكرة خاصة بالتلغراف في ٢٨ أبريل عام ١٨٨٢م ٠

التطور الذى وصلت اليه الأقاليم الأفريقية في ظل الادارة المحرية في

لم تقف جهود مصر فى هذا المجال عند هذا الحد ، بل نجدها تهد خط تلغراف آخر ، يربط بين زيلع الواقعة على البحر الأحمر ، وهرر الواقعة فى الداخل ، مارا باقليم جلد يسة وقد بلغ طول هذا الخط حوالى ٣٣٦ كم، وكانت الأعهدة المستخدمة لهذا الخط من الحديد ، حتى لا تتعرض للقرضه الأرضية ، وقد تقرر أن يهد هذا الخط فيما بعد الى بلهار وبربرة ، لكى يكون اتصال الحكومة المصرية بهذه الجهات اتصالا مباشرا وسهلا (٢٥) .

وكان مدير مصلحة التلفراف يقوم من وقت لاخر ، بالمرور على خطوط التلفراف حتى يتأكد بنفسه من صلاحيتها للعمل، وعندما كان يجد احد الخطوط معطلا ، كان يأمر باصلاحه في الحال فحينما وجد خط سواكن جده معطلا ، أمر باصلاحه ، وتحويل العمل الى مكتب تلفراف مصوع ، وكان الموظفون الذين يعملون في مكاتب التلفراف يجيدون بعض اللفات الأوربية كالفرنسية والانجليزية ، حتى يتمكنوا من استقبال وارسال الرسائل المكتوبة بلغات غصير عربية .

وقد تمكنت الحكومة المصرية في فترة وجودها في الأقاليم الافريقية من الشماء عدد كبير من خطوط التلفراف شملت خط سواكن — مصوع ، وكسلا ودنقلة وبربر والحلفاية والخرطوم وأبى حراز وسنار وفازوغلى والقضارف وكركوج وكردفان ودارفور (٢٦) ،

زيادة على ذلك مان مصر عهدت الى احدى الشركات الأجنبية بأن تقوم بهد سلك تلغراف تحت مياه البحر الأحمر ، يبدأ من السويس وحتى سواكن، وربما يرجع السبب في ذلك الى حماية هذا الخط من التدمير ، ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك يرجع الى المساهمة في خدمة التلغراف في الاتاليم الافريقية .

<sup>(</sup>٢٥) مخفظة ٤٠ مجلس الوزراء ( سودان ) في ١٥ مبراير عام ١٨٨٣م. (٢٦) نفس المسدر .

وقد تعهدت شركة تلغراف القومانية الشرقية بتنفيذ هذا المشروع ، ووقع عقدا بينهما يتضبن الشروط التالية : \_\_

- تتعهد الشركة بأن تعيد تشغيل الخطوط التلفرافية بين سواكن . والسويس في اقرب فرصة ، وعلى شرط أن يعمل هذا الخط بصورة مرضية .

-- تخول الحكومة المصرية الى الشركة جميع السلطات اللازمة لوقاية هذا الخط وحفظه من التلف ، واشترط أيضا أن تحصل الشركة من الحكومة المصرية على بعض الأبنية الحكومية الملائمة لاقامة عبالها .

ــ يكون للحكومة المصرية حق امتياز ارسال تلغرافاتها الرسمية على جميع خطوط القومبائية المتصلة بالقطر المصرى ، ويشرط أن تدفع نصف الأجر فقط .

ــ تعنى وابورات القومبانية التي تعمل في خدمة الشركة من دعع العوائد المقرر تحصيلها بالمواني المصرية ،

ــ تقبل القومانية ارسال التلغراف باللغة العربية فيما بين السويس وسواكن ، وخاصة بعد ما تحصل على التلغرافجية اللازمين لذلك ، وذلك في ظرف ستة شهور من تاريخ توقيع العقد بين الشركة والحكومة المصرية .

- تتعهد الشركة بحفظ جميع اسلاكها المتصلة بالقطر المصرى على الدوام ، بحيث تكون في حالة جيدة ، كما تتعهد بعدم زيادة الأجرة الحالية ، والسارية بين السويس وسواكن ،

ــ تنعهد الحكومة المصرية بعدم التصريح بمد أى سلك جديد يكون متصلا بتلغراف الحكومة حتى لا يكون مزاحما لتلغراف التوميانية ، الا في حالة حاجة الحكومة المصرية الى مد خطوط جديدة نفى هذه الحالة يكون للشركة، الحق في مد مثل هذه الخطوط المراد تركيبها .

س في حالة رغبة الحكومة المسرية في انهاء هذا العقد تخطر الشركة قبل الموعد المحدد لانتهاء عقدها ، بهدة اثني عشر شهرا ، واشترط أن تقوم مصر بدفع . . . ر . 18 جنيه مصرى نظير قيمة تكاليف خط السويس سسواكن ، بالاضائة الى دفع مصر لمبلغ مساو للمبلغ السابق ، كتعويض للشركة .

-- تتعهد مصر بدمع قيمة المبلغ في البند عالية ، ويكون الشركة الحق في الحصول على مكتب في سواكن وذلك الدارة خط الشركة الذي يوبط بين ســـواكن وعدن .

ــ جميع المسائل الخاصة بهذا الخط ، يتم الفصل فيها بمعرفة حكومة بريطانيا العظمى .

— لاتختص الشركة بادارة التلغراف المصرى الداخلى ، فالحكومة المصرية لها الحق المطلق في ادارتها (٢٧) ، وقد رسمت خريطة توضح خطوط التلغراف (٢٨) وبهذا العمل تمكنت مصر من أن تربط الأقاليم الافريقية المصرية ببعضها ، بل وبالعالم الخارجى ، وذلك بفضل انشائها لهذه الشبكة التلغرافية الضخمة (٢٩) ويمكن للقارىء مراجعة ذلك على الخريطة المنشورة خلف هذه الصفحة والمعنونة بد «Sudan Government Telegraphs» فقد رسمت بطريقة علمية دقيقة على قطعة من ورق الكلك رمادية اللون ، وتوضح لنا هذه الخريطة أن عدد مكاتب التلغراف التي انشائها مصر في السودان بلغ ٥٧ مكتبا شملت جميع البلدان السودانية والافريقية ، أي ابتداءا من حلفا في الشمال ، وغندوكرو في الجنوب وسواكن في الشرق وبلدة النهود في الغرب (٣٠) .

<sup>(</sup>۲۷) محفظة ۱۱ مجلس الوزراء (سودان ) عام ۱۸۸۶م ٠

<sup>(</sup>٢٨) انظر الخريطة بكتاب جهود مصر الكشفية في المريقيا للمؤلف

In March, 1897, a Sudan postal service was comm- (१९) enced. The first office opened was at Halfa camp, and following in the wake of the Army, offices were opened in the same year at kerma, Dongola, Korti, and Merowe and a regular bi-weekly mail was established. There are now 26 post offices in the Sudan open to the money order service and a travelling postmaster issues and pays money orders at stations on the Halfa-kerma Railway.

The telegraph now, besides connecting with Suakin and kassala, reaches to Gallabat, Taufikia (W. Nile), Roseires, and El-Obeid. A line from Khartoum through Geteina and kawa to Goz Abu Guma is now in course of construction, and when the Nile-Red Sea Railway is commenced, a telegraph line will be built along it.

<sup>(</sup>٣٠) انظر الخريطة رقم (١٥) خلف صفحة ٣٣٤ ٠



الخريطة رقم ١٥

هذه الخريطة توضح لنا مكاتب التلغراف التي أنشأتها مصر في البلدان. السودانية وغيرها من البلدان الأفريقية الأخرى :

#### ٤ ــ البريــد:

الى جانب اهتمام مصر بانشاء خطوط التلغراف فى جميع الأقاليم الافريقية ، فانها اهتمت أيضا بانشاء مكاتب للبريد فى هذه البلدان ، فلم مارس عام ١٨٩٧م كانت الخدمة البريدية قد انتشرت على نطاق واسع ، وكان أرل مكتب بريد قد فتح فى حلفا ، وفى نفس السنة فتحت مكاتب أخرى للبريد، فى كرمه ، ودنقله ، وكورتى ، ومروى ، وفى عام ١٨٩٨ فتح مكتب فى الخرطوم ، وانتقل المكتب الرئيسى للبريد ( ادارة البريد ) من القاهرة المى الخرطوم ، وفى بداية القرن العشرين بلغ عدد مكاتب البريد فى السودان الخرطوم ، وكانت هذه المكاتب تؤدى خدمات منتظمة ، فكانت الحوالات البريدية تنتقل عن طريقها من مكان الآخر، وقد رسمت خريطة موضحا عليها مكاتب البريد ، ويعتبسر هسذا العمل من جانب مصر على جانب كبير من الأهمية ، لأنه يؤكد دور مصر الحضاري فى أفريقيا ، والذى لا يقبل مجالا للشك ، \*

<sup>\*</sup> انظر الخرائط الخاصة بالبريد بكتاب جهود مصر الكشفية في أفريقيا في القرن التاسيع عشر للمؤلف .

## الفضل لسكادبرعشرث

# نظام الحكم المصرى في الأقاليم الأفريقية في الفترة ما بين ١٨٨٠ ــ ١٨٩٩م

تمخض الوجود المصرى فى الأقاليم الافريقية ، التى خضعت للسيادة المصرية فى الفترة ما بين ١٨٢٠ وحتى هذه الفترة ، عن عدة مظاهر حضارية ، لم يكن لهذه الاقاليم سابق معرفة بها ، فكانت مصر قد ضحت ، بالكثير ، ن أبنائها وأموالها ايمانا منها بالعمل على نهضته وتقدم هذه البلدان ، فمن المعروف أن هذه الاقاليم حرمت من أبسط مبادىء الحضارة ، والسبب فى ذلك يرجع الى ظروفها الطبيعية ، وكان من أبرز المظاهر الحضارية ، التنظيم الادارى ، والامن ، والتعليم والصحة والقضاء ، وسوف نرى من خلال دراستنا لهذا الفصل هذه المظاهر كل على حده ،

## ١ ــ التنظيم الادارى:

لم يستقر التنظيم الادارى في الاقاليم الافريقية في هذه الفترة على نمط واحد ، بل نجده يتغير من وقت لآخر ، فقد انقسم هذا التنظيم الادارى في الاقاليم الافريقية الى قسمين اداريين فقط ، يضم الأول منها مديرية خط الاستواء ، ودارفور وشرق السودان وسواكن ومصوع ، ويضم القسم الثانى منها بلدة بربرة ، وهرر وزياع وتاجورة ، وكان على رأس كل قسم من هذين القسمين حاكم برتبة مدير عموم ؛ وكان يتبع كل منها مديرو المديريات ومشايخ القرى ، وكانا هذان الحاكمان يتبعان بطريقة مباشرة

٣٣٧ (م٢٢ ــالوجود المصرى في أنريقيا) حكمدار الحكمدارية (۱) من الواضح أن الغرض من هذا التقسيم كان بمثابة - تنظيم السلطة في هذه الأقاليم بالإضافة الى انجاز الأعمال الحكومية بصورة - مرضيية .

لم يستمر هذا التنظيم معمولا به مدة طويلة ، يبدو لأنه لم يؤد الغرض الذى انشىء من أجله ، مما أضطر الحكومة المصرية فى ٢٢ فبراير عام ١٨٨١ ، أن تعيد تقسيم الاقاليم الافريقية من جديد الى اربعة اقسام ادارية يعرف الأول منها باسم ( مديرية عموم غرب السودان ) وبضم مديريات دارفور ، وكردفان وشكا وبحر الغزال ودنقلة ، وقد عين على رأس هذا القسم حاكما برتبة مدير عموم ، ، وكان مقره بلدة الفاشر ، ويعرف الثانى من هذه الأقسام باسم مديرية عموم وسط السودان ، ويضم مديريات بربر والخرطوم وسنار وفاشودة ، وخط الاستواء ، وكان يحكمه أيضا حاكم برتبة مدير عموم وكان مقره بلدة الخرطوم ويعرف الثالث من هذه الأقسام باسم مديرية عموم شرق السودان، ويضم مديريات التاكه وملحقاتها ، وكسلا، والقلابات، واميديب، وسواكن ومصوع وملحقاتها حتى باب المندب ، وكان يحكمه أيضا مدير عموم، وكان يتخذ مقره فى بلدة مصوع ، ويعرف القسم الرابع باسم مديرية عموم هرر ، وملحقاتها ( الأوجادين والجاديبورسى ) ويضم أيضا موانى زيلع وبربرة وملحقاتها ، وكان يحكمه أيضا مدير عموم الذى اتخذ مقره فى بلدة هرر .

وكان من اختصاص مديرى العموم ، أن يقوم كل منهم بالاشراف على مديرى المديريات القابعة له ، وكذلك الاشراف على مديرى الضبطيات. والمجالس العسكرية ، والمحاكم الشرعية ، بالاضافة الى ذلك فانهم كانوا يتولون رئاسة القوات المسلحة ، التى توجد فى كل مديرية من المديريات التابعة لاقسسامهم .

وكان من اختصاص مدير كل مديرية أن يقوم برئاسة المجالس المحلية ، وأن يعمل على حفظ الأمن والاستقرار بين سكان مديريته ، زيادة على ذلك ، فانه كان عليه أن يعمل على تحسين أحوال الزراعة والتجارة والمواصلات (٢) .

<sup>(</sup>١) تقرير اسماعيل باشا أيوب ، في ٢ صفر عام ٢٩٧ ه الموافق ١٨٠٠م،

<sup>(</sup>٢) محفظة ١١١ : المسدر السابق ٠

وقد زودت كل مديرية من مديريات أي تسم بعدد من الموظفين ، الذين يعملون في الضبطيات وفي المجالس المحلية ، وفي المحاكم الشرعية وفي المجالس العسكرية والضرائب ، فكان من المتبع لي يعين صراف لكل قرية ، وذلك لقيد حصر الأموال والضرائب المقررة على كل شخص ، وكان على هذا السراف ايضا أن يقوم بتزويد السكان باستمارات مطبوعة موضحا بها مندار الضرائب المقررة عليهم ، ومعاد تسديدها ، والى جانب الصيارف ، وجد هناك مفتشو الضرائب ، الذين كاوا يقومون من وقت لاخر بمراجعة الدمجلات والدفاتر الخاصة بقيد الضرائب ، ثم يقومون بعد كل تفتيش كتابة تقرير ، يرفع الى مدير عموم القسم (٣) .

ولكن على الرغم من ذلك ، الا ان هذا التنظيم الادارى لم يستمر طويلا ، يبدو لأنه لم يحقق الهدف المنشود ، وربما يرجع ذلك الى فشل المديرين في تنفيذ ما أوكل اليهم من مهام ، ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك راجعا ألى قيام الثورة المهدية فاضطرت الحكومة المصرية أزاء ذلك أن تعيد تكوين النظيم الادارى في البلاد من جديد ، بحيث جعلت ادارة جميع البلاد الاتريقية الخاضعة للسيادة المصرية ، تحت ادارة نظارة عرفت باسم « نظارة الأقاليم السودانية وملحقاتها » وكان مركز هذه النظارة مدينة القاهرة (٤) وقد عين عبد القادر باشا ناظرا لهذه النظارة ، وحكهدارا لعموم المسودان ومن الملاحظ أن هذا النظام ظل يعمل به حتى أجبرت مصر على اخلاء جميع الاقاليم الأفريقية ، بما في ذلك السسودان .

ويزاول التنظيم الادارى المصرى من الأقاليم الافريقية حل محله التنظيم الادارى الذى ادخله المهدى وكان قائما على اساس ان تكون دولته على غرار الدولة الاسلامية الاولى ، فكان المهدى قد اختار لنفسه اربعة من الخلفاء على غرار الخلفاء الراشدين ، لكى يعاونوه ، في ادارة شئون الدولة ،

<sup>. (</sup>۲) نفس المستدر •

<sup>(</sup>٤) محفظة ٣٤ مجلس الوزراء (سودان ) صورة أبر عام ١٨٨٢م م

ولكى يتجموا كذلك بعد بوته في ادارة البلاد ، وكان المهدى قد عين كل واحد منهم على قسم من جيشه ، وكان لكل منهم علمه الخاص ، فأخذ الخليفة عبد الله ، العلم الأسود ، وأخذ الخليفة على واد الحيلو ، العلم الأحمر ، وأخذ الخليفة محمد الشريف ، العلم الأخضر ، وأخذ محمد المهدى بن السنوسى العلم الأبيض (٥) .

وقد ذكر الدكتور مكى شبيكة ، أن المهدى قسم البلاد الى عدد من الممالات ، او المديريات ، وقد جعل على رأس كل منها عاملا او مديرا ، كان يهيمن على الجيش والادارة ؛ وكان المرجع الأعلى في الشئون المحلية ، بالاضافة الى ذلك فانه كان يمثل حلقة الاتصال بين الأهالي والخليفة ، وكانت الأوامر والمنشورات ترد اليه من العاصمة ، فيقوم بتنفيذها ، وكان عليه أيضا أن يقوم بحل جميع المشاكل والأزمات التي تحدث في مديريته (٦) . وكانت العمالات الكبرى هي دنقلة وبربر وغرب السودان وكسلا ، وكان لكل مدير عدد من المندوبين ، لمساعدته في اعماله الادارية ، والى جانبهم وجد عدد من الامراء ، الذين كان عملهم يتركز في حماية ما يسمى بالبوغازات، نكانت هناك حامية سواردة التي كانت تتمركز في اقصى الشمال ، وحامية التلابات والقضارف ، وكان جنود هذه الحاميات يتسلمون بالأسلحة النارية ، وكان جنودها أيضا من السود ، بينما كان أولاد العرب يمثلون الحرس الخاص للخليفة • وكان هؤلاء الجنود يتدربون على الفنون الحربية (٧) • والى جانب هؤلاء جميما ، وجد عدد من القضاة الذين كانوا يقومون بالفصل في المنازعات ، وكان عليهم ان يعملوا على حسب ما تقضى به الشريعة الاسلامية ، وكان دخل الدولة في ظل المهديين قائما على الغنائم والعشور وزكاة الماشية وضريبة العلال (٨) .

Holt. P.M.: The Mahdist State in the Sudan. PP. 261-262 (o)

<sup>(</sup>٦) د. مكى شبيكة: السودان في قرن ، المصدر السابق ، ص٢٥٨ .

Mandour El-Mahdi: op. cit. P. 111. (Y)

<sup>(</sup>٨) د م مكى شبيكة : المصدر السابق ، ص ٢٥٨ .

لم يستمر التنظيم الادارى الذى وضعه المهديون مدة طويلة من الزمن ، بل انتهى هذا النظام بمجرد أن استرد السودان ، من جديد ، فى الفترة مابين ١٨٩٦ ، وحل محله نظام آخر جديد ، وضعه المصريون ، بعد أن استقرت الأمور ، واستتب الأمن فى البلاد ، فقد قسمت البلاد الى مديريات والمديريات الى مأموريات أو مراكز ، قام بأدارتها ضباط الجيش المصرى من الانجليز والمصريين .

والى جانب هؤلاء المديرين كان هناك عدد آخر من الموظفين الرسميين ، مثل السكرتير العام ومدير المخابرات والسكرتير القانونى والمالى ومدير التخطيط المصرى وباش حكيم الطب ، ومدير الفابات والزراعة والأراضى ومدير السكة الحديدية ، ومدير اننقل البحرى ، ومدير التلفراف والبزيد والجمارك ، وموظف عموم الطب البيطرى ، ورئيس مصلحة عتق الرقيق وناظر مصلحة تنظيم الصيد ، وكان هؤلاء جميعا من الضباط الانجليز باستثناء السكرتير القانونى ، ومدير الغابات والتعليم ، وناظر تنطيم الصيد، ومدير الزراعة والأراضى ، كانوا جميعا من المصريين العاملين بالجيش المصرى في السودان ، ويبدو أن هؤلاء كانوا يمثلون رؤساء المصالح الحكومية، فكانوا هم المسئولين عن شئون مصالحيم المام حكمدار السودان (٩) .

والى جانبهم وجد عدد من مديرى المديريات والمأمورين ، الذين كان عليهم الاهتمام بشئون مديرياتهم ، وكان عليهم أيضا أن يضربوا بحزم على أيدى المنحرفين ، وكان المأمورون في مراكزهم يمثلون رؤساء البوليس والقضاة ومسجلى الأراضي (١٠) .

### ٢ - القوانين التشريعية:

كانت الادارة الجديدة للسودان ، قد أصدرت عدة قوانين كان من شأنها جميعا العمل على تنظيم أحوال البلاد ، وكان من هذه القوانين قانون يقضى بتنظيم دفع ضريبة الأرض الزراعية ، فكان من المتبع عندما يتاخرا

Offiserc of the Sudan government. op. cit. P. 3. (4)

<sup>(</sup>١٠) د، مكى شبيكة : المستدر السابق ص ٣١٣ .

صاحب الأرض عن دفع الضريبة المقررة على اطيانه ، وتجاوز مدة التأخير شهرا ، يقوم في هذه الحالة صراف النادية برفع الأمر الى مفتش تحصيل الضرائب ، أو الى مدير المديرية ، الذي يقوم بدوره باستدعاء صاحب الأرض ، وذلك لتحصيل الضريبة منه ، ولكن في حالة عدم حضوره ، وفي حالة عدم الاستدلال عليه ، تقوم في هذه الحالة المديرية بلصق ورقة التكليف الخاصة بمساحة ارض هذا المواطن في القرية ، حتى يتسنى للسكان قراءتها ومعرفة صاحب الأرض ، لكي يقوموا بابلاغه بالذهاب الى القاضي ليوضح له الاسباب التي دنعته الى عدم دفع الضريبة المقررة على اطيانه الزراعية > واذا اتضح أن محصول ارضه لم يكن كافيا ، ولم يكن هو متعمدا في عدم دنيع انضريبة ، ففي هذه الحالة ترفع قضبته الى الحاكم العام للنظر فيها ، وابداء الراى ، واما اذا اتضح انه كان متعمدا عدم الدفع ، يقوم القاضى في هذه الحالة باصدار أمر بالحجز عليه ، على شرط أن يستثنى من هذا الحجز المبوسات الضرورية ، لهذا المالك وازوجته ، والولاده ، وكذلك الالت الزراعية التي يمتلكها والمواشي التي يستخدمها في زراعة أرضه ، وفي هذه الحالة يمنح صاحب الأرض مهلة تصل الى ١٤ يوما واذا اتضح بعدها انه غير قادر على دفع الضريبة المقررة يقوم في هذه الحالة مأمور تحصيل الضرائب ببيع الأشياء المحجوزة عليها ، أو قسم منها ، أي بقدر ما يكفى لسداد ميهة الضريبة المقررة عليه وكذلك مصاريف رسوم الاجراءات التى اتخذت حده ، وكان قد اشـــترط ايضا أن تباع الاشياء القابلة للتلف غورا ، وإذا كانت أثمان الأشياء التي بيعت غير كافية ، لسداد المبلغ المطاوب، ولم توجد أى أشياء أخرى يمكن بيعها ، ففي هذه الحالة ينتظر الى أن يتم نضج المحصول المزروع بهذه الأرض ، ربعد جنيه يباع كله بالمزاد العلني أو جزء منه ، على حسب مايكفي لسداد الضريبة ، وفي حالة عدم كنايته لسداد هذه الضريبة ، يقوم المدير ببيع المواشى المستثناه من الحجز ، فاذا لم تسدد الضريبة بعد ذلك يقوم المدير ببيع أرض هذا المراطن ، بالمزاد الملني ، وكان قد تقرر قبل بيع الأرض ، أن يمنح صاحبها مهلة شمهرين ، لكي يتمكن من جمع المبلغ المطلوب للميرى ، وفي حالة عدم مقدرته على احضار هذا المبلغ ، يقوم المدير في هذه الحالة ببيع الأرض كما توضيح ، وما يتبقى من ثمنها يسلم الى صاحبها ، وإذا حدث تنازع بين أفراد الاسرة

على البلغ المتبقى ، ترمع في هذه الحالة القضية للقاضى للحكم فيها (١١) •

وكان من هذه القوانين أيضًا ، قانون يقضى بفرض ضريبة على العقارات (عوائد) وقد قدرت قيمتها بايجار شهر في السنة ، وكانت هذه الموائد تدفيع على أربعة أقساط ، متساوية ، يدفع الأول منها ، في أول يوم من شهر يناير ، ويدفع الثاني منها في أول يوم من شهر ابريل ، ويدفع الثالث في أول يوم من شهر يوليو ، ويدفع الرابع في أول يوم من شهر أكتوبر، وكان قد تقرر أن يعفى من هذه العوائد المباني التالية بعد :

ــ المبانى الحكومية والجوامع والكثائس والمحلات التى لايسكنها اصحابها ، والتى لاتزيد قيمتها الإيجارية فى السنة عن ٥٠٠ قرشا ، وكذلك للحلات التى تخلو من السكن لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، ففى هذه الحالة لايدفع عنها عوائد الا اذا سكنت مرة أخرى ٠

وكان من المتبع كذلك أن تقوم بتقدير هذه العوائد لجنة مؤلفة من ستة أشخاص كان من بينهم ثلاثة من موظفى الحكومة ، والذين كانوا يعينون بمعرفة المدير ، وأما الثلاثة الإخرب فكانوا ينتخبون من قائمة مشتملة على أثنى عشر عضوا من أصحاب العتارات ، التى تقرر أن يدفع عنها ضرائب (عوائد) وكان هؤلاء الاثنى عشر شخصا ينتخبون بمعرفة أصحاب العقارات ، وكان من المتبع أيضا بعد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات ، أن تقوم اللجنة بنشر هذه القيمة الإيجارية في جداول توزع في شهر ديسمبر من كل عام في أنحاء كل مدينة ، وكان يدرج في هذه الجداول جميع المبانى الجديدة ، التى تم تقدير قيمتها الإيجارية ، وكذلك القيمة الإيجارية للمبانى ، التى الم يسبق تقديرها ، وكان من المتبع أنه عندما يقوم بابلاغ صاحب العقار باجراء بعض التعديلات في مبانيه ، ففي هذه الحالة يقوم بابلاغ الديرية بذلك ، بعض التعديلات في مبانيه ، ففي هذه الحالة يقوم بابلاغ الديرية بذلك ، وذلك قبل مضى يوم ٣٠ من شهر نوفمبر من العام التالى ، وكان من يخالف وذلك يعاقب بغرامة مالية ، لاتتجاوز عوائد سنة واحدة وفي حالة تأخر

<sup>(</sup>١١) محفظة ٢٦ ــ مجلس الوزراء (سودان) قانون ضريبة الأرض عام ١٨٩٩م ٠

المالك عن دفع قسم من عوائده ، ففى هذه الحالة يجوز تحصيل المتأخر منه ، عن طريق القضاء ، وفي حالة ما يتأخر أى صاحب عقار عن دفع العوائد المقررة عليه ، وذلك لانه غير معروف للصراف أو لمفتشى الضرائب ، ففى هذه الحالة يجوز لمدير المديريات أن يعلن الساكن بأن يقوم بدفع قيمة العوائد المقررة على العقار ، الذي يقطنه الى خزانة الدولة (١٢) .

وكان منها أيضا قانون الجمارك الذى كان يقضى بأخذ ضريبة على المراكب التي تسير في النيل وخاصة في بلاد السودان ، وقد قدرت قيمة هذه الضريبة بواقع قرشين على كل أردب من حمولة المركب ، وكانت قيمة هذه الضريبة تدفع على قسطين ، يدفع أحدهما في أول يناير ، ويدفع الثاني فى أول يوم من شمهر يوليو من كل عام ، وكان يعنى من هذه الضرائب المراكب المكومية والمعديات الحائزة على رخص ، والمراكب المصرية التي تتجه الى السودان ، وكان يجوز دمع هذه الضرائب ( العوائد ) في أية مديرية من الديريات التي تمر المركب من خلانها ، بحيث تحصل بعد الدمع على اذن يفيد تسديدها لقيمة الضريبة ( ايصال دفع ) ، وكان من المتبع كذلك في حالة فقدان المركب لهذا الاذن ، أن تحصل على اذن آخر ( بدل فاقد ) في نظير دفع رسوم قدرها خمسة قروش ، وكان على ربان المركب أن يبرزا الرخصة الخاصة بمركبه كلما طلب منه ذلك ، أما اذا رفض أن يبرز هذه الرخصة ، غان ذلك يعنى أن المركب لم تسدد الجمارك الخاصة بها ، وكان مدير كل مديرية يقوم بالتفتيش على المراكب التي تمر من خلال مديريته، وذلك لضبط المخالف منها ، وكانت المدة المقررة لضبط أى مركب ، أن يكون مر عليها أكثر من شبهر دون أن يدفع ريانها الضرائب المقررة عليها ، وفي ا هذه الحالة يكون للمدير الحق في توقيع غرامة على المركب لانتجاوز ثلاثة أضعاف الضرائب المتأخرة ، وكان لايسمح للمركب بمغادرة الميناء التي رست فيه ، الا بعد سدادها لقيمة هذه الفرامة ، واذا اتضح فيما بعد أن المركب كانت قد سددت ماعليها من ضرائب ، ففي هذه الحالة ، ترد قيمة الغرامة الى ربان المركب ، بعد حصم قيمة الرخصة الجديدة ، وأما اذا

٠ (١٢) نفس المصدر : تانون عوائد الابنية عام ١٨٩٩م ،

تأخر ربان المركب مدة ٣ شهور عن دفع الغرامة ، فنى هذه الحالة يقوم مدبر المديرية ببيع المركب بالمزاد العلنى ، بعد خصم تكاليف الضبط ومصاريف البيع وقيمة الغرامة ، وما تبقى من ثمن البيع يسلم الى صاحب المركب، واذا لم يظهر أصحاب جقيقيون لهذه المركب ، ففى هذه الحالة يحفظ ثمن المركب طرف المدير لمدة ٣٠ يوما (١٣) ، بعدها تعرض قضية هذه المركب على القضاء ، وذلك للنظر فيها واتخاذ ما يلزم اتخاذه من اجراءات .

وكان منها أيضا تانون يقضى بتحصيل ضرائب على الصمغ وريش النعام والعاج ، وقد تقرر أن تكون قيمة هذه الضريبة ٢٠٪ من نمن الكمية التى تحملها المركب ، واشترط أن تحصل قيمة هذه الضريبة عند أول محطة جمرك تصل اليها المركب واشترط أيضا أن بكون هذا المكان مزود بميزان لوزن البضائع ، وكان لصاحب البضائع الحق في دغع قيمة الضريبة الجمركية ، أما عينا واما نقدا ، وكان قد تقرر أنه في حالة عدم دفع قيمة هذه الضريبة ، تصادر البضائع لجانب الحكومة ولايفرج عنها ، الا بعد تسديد الرسوم الجمركية المقررة (١٤) .

وكان من هذه القوانين كذلك ، قانهن يقضى بضرورة ترخيص الأسلحة النارية ، وخاصة ، للاشخاص الذين يرغبون في احراز هذه الأسلحة ، وكان من يخالف ذلك ، يعاقب بفرامة لاتتجاوز ٢٠٠ قرشا ، أو بالسجن لمدة شهرين أو بالعقوبتين معا ، وكان يستثنى من شرط الحصول على ترخيص، أفراد القوات المسلحة ، وكان لنسلطة الحكومية الحق في مصادرة أية السلحة تضبط غير مرخصة ، وكانت مدة الرخصة عاما يبتدىء من أول يناير ، وينتهى في ٣١ ديسمبر من نفس العام ، وكان لايقع تحت طائلة القانون كل من يجدد رخصة سلاحه في يوم ١٤ من شهر يناير من العام التالى وكانت الرسوم المقررة على ذلك ، ٥ قرشا بالنسبة للبندقية ، ٢٥ قرشا بالنسبة للمسدس (١٥) .

<sup>(</sup>١٣) نفس المصدر ، قانون عوائد المراكب عام ١٨٩٩م .

<sup>(</sup>۱۱) محفظة ٢٦ مجلس الوزراء (سودان) قانون ضريبة الصمغ وريش النعام قانون عام ١٨٩٩م ٠

<sup>(</sup>١٥) نفس المصدر: قانون استعمال الاسلحة النارية عام ١٨٩٩م ..

وكان منها ايضا قانون يقضى بضرورة حصول الباعة المتجولين على تراخيص تخول لهم حرية الاتجار في اية سلعة تجارية ، في مقابل دهعهم رسوما عتراوح قيمتها فيما بين ٧٥ ، ١٠٠ قرشا ، وكانت مدة الرخصة تنتهى في ٣٠ ديسمبر من كل عام ، ولكن اذا جددت في يوم ١٤ من شهور يناير من السنة التالية فلا يعتبر صاحب هذه الرخصة مخالفا ، وكان من المتبع بالنسبة للرخص التي يستخرجها صاحبها في أول يوم من شهر يوليو أن يدفع عنها ، نصف رسوم تلك السنة ، وقد بلغت قيمة الغرامة التي كانت توقع على المخالفين خمسين قرشا ، وكان للقاضي ولدير الديرية التق في القاء التبض على المخالفين (١٦) ،

ومنها ايضا مانون يقضى بتحصيل ضرائب على قطعان الماشية ، والأبل والأغنام والماعز مكان قد تقرر أن تدقع هذه الضرائب سنويا ، وقد تراوحت غيمتها غيما بين ٣٪ من قيمة أثمان الجمال ، والمواشى ، ٨٪ من قيمة أثمان الأغنام والماعز ، وكان مد تفرر أن تدفع قبمة هذه الضرائب ، أما نوعا ، وأما نفدا ، ففى حالة دفعها عينا ، يجب فى هذه الحالة أن تكون الدواب المأخوذة كضريبة صغيرة السن ، قوية الجسم ، وقد استثنى من هذه الضريبة الأبقار التى تستخدم فى الأعمال الزراعية ، وفى حالة تأخر صاحب القطيع عن دفع تبمة الضرائب المقررة عليه ، وتجاوز تأخيره ، ثلاثين يوما ، قفى هذه الحالة يعاقب بدفع ثلاثة أضعاف قيمة غدد الدواب ، التى كان مقررا له أن يدفعها أو مايعادل قيمة أثمانها نقدا ، وكانت اهذه العقوبة توقع بمعرفة مدير المديرية ، أو بمعرفة أحد القضاة ، الذين يفوضون فى هذا الخصوص ، وكان من حق صناحب القطيع أن يرفع فى خلال سبعة أيام تظلما مكتوبا ضد الحكومة الى مدير المديرية وذلك للنظر فى تظلمه (١٧) .

وكان منها كذلك قانون يقضى بعدم الاتجار في المشروبات الروحية ،

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر: قانون الباعة المتجولين عام ١٨٩٩م .

<sup>(</sup>١٧) نفس المصدر : قانون عوائد القطعان عام ١٨٩٩م .

الا بعد حصول التاجر على ترخيص يخول له ذلك ، وكان كل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لاتزيد عن مائة جنيه مصرى ، بالاضافة الى مصادرة ما يملكه من خمور ، وقد تقرر أن يكون رسم الرخصة ، ه جنيها مصريا ، نتدفع على قسطين متساويين بحيث يدفع احدهما فى أول يوم من شهر يناير ، ويدفع الثانى فى أول يوم من شهر يوليو من نفس السنة ، وقد تقرر أيضا أن تنتهى مدة الرخصة فى يوم ٣١ من شهر ديسمبر من كل عام ، ولايعتبر صاحب الرخصة مخالفا اذا جدد رخصته فى يوم ١٤ من شهر يناير من النعام التالى ، وقد نص هذا القانون كذلك على أنه فى حالة رغبة الشخص فى بيع الخمور فى زجاجات ، أو فى صناديق ، أو فى أكثر من محل فعليه أن الخمور فى زجاجات ، أو فى صناديق ، أو فى أكثر من محل فعليه أن يحصل على الرخصة من الحاكم العام ، وكان فى الامكان نقل الرخصة من شخص لاخر ، دون دفع أية رسوم جديدة (١٨) .

وكان من هذه القوانين ، قانون يقضى بتنظيم عمل السودانيين ، في الجيش المصرى في السودان ، وكان قد اشترط أن يكون المتقدمون لشميعل مثل هذه الوظائف من اصل سوداني ، ومن خريجي المدر، مة الحربية الموجودة بالخرطوم ، أو يكونوا من التابعين لادارة المعارف بالسودان ، وكان يستثنى مر هذه القاعدة الصولات ( المساعدون ) والبلوكات أمناء ، وكان قد اشترط أن تتضمن مسوغات التعيين المستندات التالية بعد :

- شــهادة حسن الاخلاق ( السير والسلوك )
  - شــهادة الجنسية .
- شــهادة طبينة تثبت صلاحية المتقدم للوظيفة .
  - شــهادة الميلاد .

وكان من المتبع أن يظل الموظف الجديد ، تحت الاختبار مدة عام ، وكان يجوز اطالة هذه المدة الى عامين ، يمكن بعدها تثبيت الموظف أو غصله

<sup>(</sup>۱۸) محفظة ٢٦ مجلس الوزراء ( سودان ) قانون تحريم الخمور عام ١٨٩٩م ٠

من العمل في حالة عدم صلاحيته لشعل هذه الوظيفة ، ويكون ذلك بأمر سردار الجيش ، وقد انقسم هؤلاء الوظفون الى ثلاثة اقسام .

موظنون من الدرجة الأولى ، وهم الذين أنمو الدراسة المقررة بالدرسة الثانوية ، أو بالدرسة الحربية بالخرطوم .

- موظنون من الدرجة الثانية ، وهم الذين أتموا بنجاح دراسة السنة الثانية بالمدرسة الثانوية ، ويضاف اليهم صولات الجيش .

- موظفون من الدرجة الثالثة ، وهم الذين أتموا دراسة السنوات الأربع بالمدرسة الابتدائية ، بالاضافة الى بلوكات أمناء الجيش السابقين .

وكان من المتبع أن لايرقى الموظف من وظيفة الى أخرى ، الا بعد مضى سنتين على تعيينه ، وكان للموظف الحق في حصوله على أجازة سنوية مدتها ٢٠ يوما ، وأجازة مرضية بنصف مرتب لمدة شهرين (١٩) .

#### ٢ ــ القضــاء:

يعتبر نظام القضاء الذى أدخله المصريون فى البلدان الأفريقية ، نموذجا فريدا من نوعه ، والسبب فى ذلك يرجع الى أن هذه البلاد كانت لاتعرف هذا النوع من القضاء ، فكان القضاء السائد فيها يتمثل فى عقد المجالس القبلية التى كانت تعقد من وقت لاخر ، وذلك لمناقشة المساكل والمنازعات النى تحدث بين أفراد القبيلة أو بينها وبين أفراد القبائل الأخرى ، فكان شيخ القبيلة يمثل بالنسبة لهذه المجالس الحاكم والقاضى ، فكان يحكم على حسب ما يتراءى له من أهواء ، دون ضوابط أو قواعد قانونية .

ولكن حينها خضعت هذه البلاد الافريقية ، للسيادة المصرية أنشىء فيها ، عدد من المحاكم الشرعية ، ومجالس الشورى في كل من مدينتي الخرطوم

<sup>(</sup>١٩) محفظة ٢٥ مجلس الوزراء (سودان) قانون دخول أبناء السودان. الخدمة بالجيش المصرى في السودان .

والتاكه ، كما انشئت بها المحاكم الخصوصية ، في كلُّ من سواكن ومصوع .

لم يستمر العمل بهذا النوع من القضاء مدة طويلة من الزمن ٤ فقد انتهى بعد قيام الثورة المهدية في السودان ، وأدخل المهديون بدلا منه ، نوعا جديدا من القضاء ، تمثل في تعيين أحد الفقهاء ، في وظيفة قاض وذلك للفصل في القضايا التي تعرض عليه ؟ طبقا لما تقصى به السريعة الأسلامية ، وعلى حسب ما تقضى به منشورات المهدى التي كانت تصدر من وقت لاخر ٠٠ وكان من هؤلاء الفقهاء ، الذين تولوا أمر القضاء في دولة المهدى ، القاضي الشيخ أحمد ، الذي كان يؤمن ايمانا عميقا بمبادىء المهدى واستمر هذا \_\_\_\_\_ القاضى في ممارسة وظيفته ، حتى اشبيع عنه أنه يتقاضى الرشوة ، فزج به في السجن ، وظل به حتى توفى ، ومن بعده تولى هذا المنصب الشيخ الحسين الزهراء والذي كان ذا رأى مستقل ، فكان يعمل على حسب ماتقضى يه الشريعة الاسلامية ، لا على حسب المنشورات المهدية ، عادى به ذلك الى أن زج في السجن وظل به حتى مات ، ومن بعده عين الخليفة ١٦ قاضيا، وذلك للفصل في المنازعات التي تحدث بين الناس ، وكان من تعليمات الخليفة أن يكون الخصوم متساوين أمام القانون ، بحيث لا تعلو مرتبة احدهم على الاخر ، فلا يجلس أحدهم على فراش ، ويجلس الاخر على الأرض ، بل يجلس الخصمان على مقعد واحد (٢٠) .

وكان من المتبع ان يحكم القضاة على حسب ما تقضى به الشريعة الاسلامية ، وكان القاضى يقوم بدراسة أية قضية دون تحيز ، فكانت احدى النساء قد قدمت شكوى ضد زوجها بحجة أنه ضربها ، وكانت تطلب الطلاق في هسذه الشكوى ، ولكسن بعد أن فحصها القاضى تبين أنها لاتستند على حجج صحيحة فرفضسها (٢٠١) .

لم يستمر هذا النظام مدة طويلة من الزمن فقد انتهى باسترداد السؤدان مرة ثانية ، واخضاعه للسيادة المصرية ، وكان النظام القضائي الذي وضعه

۳۲۹ د. مكى شبيكة ، السودان عبر القرون ، المصدر السابق ص ٣٦٩ Holt. P.M.: The Mahdist State. op. cit. P. 261. (۲۱)

المصريون في هذه الفترة يتلخص في ان الجرائم كان يتم الحكم فيها في المديريات التي ارتكبت فيها ، فالصغيرة منها تعرض امام قاضي يجلس مغرده ، والكبيرة منها كانت تعرض امام ثلاثة من القضاة ، وكانت هذه المحكمة تسمى محكمة مديرية أو محكمة مركزية صغرى ، وكان يراسها مدير أو موظف آخر كبير له سلطة القاضى ، وفيما عدا القضايا البسيطة ، فكلها قد تستأنف الى محاكم أعلى ، وكان للحاكم العام الحق في اعادة النظر في كل قضية ، واما القضايا المدنية فكان يقضى فيها بموجب لائحة سنت خصيصا لذلك ، أما المحاكم الشرعية في المديريالمت فكانت تعالج قضايا الأحوال الشخصية المحاكم الشرعية في المديريالمت فكانت تعالج قضايا الأحوال الشخصية بين المسلمين ، (٢٢)

ويبدو أن السكرتير القانوني في الحكمدارية كان بمثابة وزيرا للعدل ، فكان عليه أن يشرف على النواحي القضائية في البلاد بالإضافة الى اصدار التشريعات اللازمة لتنظيم العمل القضائي في البلاد ، (٢٣)

#### ٤ \_ الأمن:

عمدت الحكومة المصرية في هذه الفترة على أن تدعم الأمن في وبوع الأقاليم الأفريقية ، وذلك باستخدام قوات الجيش ، التي كانت تتمركز في هذه الأقاليم ، والتي كانت تتولى حماية الأمن في البلاد ، وذلك بالقاء القبض على اللصوص ، والمتمردين ، الى جانب الدفاع عن حدود الدولة ، وصد أي هجوم خارجي تتعرض له الأقاليم المصرية في أفريقيا ، فكان من المتبع أن توزع قوات الجيش على جميع الأقاليم الافريقية التابعة لمصر ، على حسب أهمية كل منها ، فالاقليم الواسع المساحة ، كانت ترسل اليه قوات كبيرة من الجيش ، بينها الاقليم صغير المساحة والقليل السكان ، كانت ترسل اليه بالمعتبرة من الجيش ، بينها الاقليم صغير المساحة والقليل السكان ، كانت ترسل اليه بالمعتبرة من الجيش ، بينها الاقاليم الافريقية . ١٨٨٠ م ، بلغت ترسل اليه بالطبع قوات عسكرية قليلة المعدد ، ففي عام ١٨٨٠ م ، بلغت المقوة العسكرية المصرية في الأقاليم الافريقية . ١٤٥٠ جندي ، كانوا موزعين على النحو التسليل : \_\_

<sup>(</sup>۲۲) د . مكى شبيكة : السودان في قرن : المصدر السلبق صي ٢١٤ .

- ١٢٠٠٠٠ جندي بضباطهم من جنود البيادة .
  - ۱۰۰۰ جندی من جنود المهندسین .
  - ١١٠٠٠ جندى من جنود الطوبجية .
    - ٢٠٠٠ من جنود الباشبوزق .

وقد سلح جنود البيادة بالبنادق الرامنتون ، بالاضافة الى تزويد كل جندى بـ ٢٠٠ من الطلقات ، بقزمه ، وبكوريث ، وبكمية من المؤن والمهمات ، (٢٤)

وفيما بعد تقرر أن يزداد عدد القوات العسكرية المصرية ، في البلدان الافريقية ، من ٢٤٥٠٠ جندى عام ١٨٨١ الى ٣٩٠٥٨ جندى عام ١٨٨١ م ، فربما يرجع السبب في هذه الزيادة الى قيام الثورة المهدية في السودان ، وربما يرجع أيضا الى تدعيم القوة العسكرية في هذه البلاد .

والى جانب تدعيم مصر لقواتها العسكرية المنتشرة في الاتاليم المصرية في افريقيا ، فقد شيدت لها الاستحكامات والحصون والمعسكرات ، كما مهدت البها الطرق التي تستخدمها أثناء تقدمها من مكان لآخر ، وكان من اختصاص هذه القوات كما ذكرت من قبل ، أن تقوم بالقضاء على الاضطرابات الداخلية ، الى جانب قيامها بنشر الأمن في ربوع البلاد ، وذلك بتطهيرها من اللصوص وقطاع الطرق ، وقد نجحت هذه القوات الى حد كبير في هذه الناحية ، كما لعبت دورا هاما في حماية حدود الدولة ويتضح ذلك في محاربتها لقوات الدراويش ، وخاصة في أثناء استرداد السودان ، فقد هزمتها في مواقع عديدة . (٢٥)

### ه ـ التعليم:

استمرت المدارس التي انشاتها مصر في السودان في الفترة السابقة.

<sup>(</sup>٢٤) تقرير اسماعيل باشا أيوب: المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢٥) محفظة ١١١ : المصدر السابق .

على عصر توفيق ، تمارس نشاطها العلمى فى هذه البلدان ، ويتضح ذلك جليا من قراءة أحد الخطب التى القيت فى احسد الاحتفالات بمدرسة الخرطوم ، التى كانت تعقد فى لهاية العام الدراسى ، احتفالا بتخريج التلاميذ ، وقد جاء فى احدى هذه الخطب ما نصه :

« ولحا كان من المآثر الحميدة والفوائد الأكيدة امتحانكم في كل عام بحضور الذوات الكرام لتتبين منكم الحقائق ، ويتميز العائق من المائق ، فها هو ذلك اليوم الجليل ، قد حان جنيه ، وتأرجحت لكم رياحينه ، وتشرفتم فيه بمقدم سعادة الحكمدار الجليل عليكم ، وسعيه المشكور اليكم ، ومجمع ذوات كبراء واعيان وأمراء فياله من يوم تجلت فيه بشائر الأفراح ، وعاد بأنس اشهر من الراح للأرواح ، فشمروا فيه عن ساعد الاجتهاد ، وأجيبوا عما تسالون فيه بذهن وقاد ، فمن أجاب فاز بحظ موفور ، ورمق بعين عما تسالون فيه بذهن وقاد ، فمن أجاب فاز بحظ موفور ، ورمق بعين الإجلال والسرور في حمى ساحة الحضرة الخديوية ، والمكارم التوغيقية آدام الله أيامها ونشر بالنصر أعلامها » ، (٢٦)

لم يقتصر هذا الاحتفال على سنة بعينها ، بل كان يعقد في نهاية العام الدراسي من كل عام ، وقد جاء في احدى الخطب التي القيت في أحد الاحتفالات أيضا بواسطة أحد التلاميذ ما نصه :

« لما كان الامتحان العام من المآثر المعتادة في كل عام فها هو قد آن خلك اليوم الموعود والموسم السعيد المشهود وتشرفتم يا معشر اخوانى التلامذة بمحفل رجاله العظام وعقد دره الباهن النظام المؤلف من رؤساء الحكومة الكرام وأمرائها الفخام والعظماء والعسلماء والذوات وأرباب الاحتشام . . . ، » (۲۷)

واضح من هذين الخطابين مدى اهتمام مصر بنشر التعليم في البلاد السودانية ، وواضح منهما ايضا مدى ما وصل اليه التعليم في الاقاليم الافريقية ، ومدى ما وصل اليه التلاميذ من تقدم في دراستهم .

<sup>(</sup>۲۲) د ، عبد الغزيز أمين عبد الحميد : المصدر السبابق ص ۲۰۱ . (۲۷) ننس المصدر ص ۲۰۵ .

وكان من المتبع أن يحضر الاحتفالات السنوية كبار الشخصيات مثل المحكمدار ومديرى المديريات ورجال البعثات وقادة الجيش ، وذلك للوقوف على مدى ما وصل اليه التعليم في المدارس السسودانية ، في ظل الادارة المصرية ، ولم يسبق للبلدان السودانية أن شاهدت مثل هذه الاحتفالات تبل الوجود المصرى في هذه البلاد .

ولكن على الرغم من ازدهار هذه النهضة العلمية في السودان ، التى نمت وترعرعت في ظل الادارة المصرية ، الا أنها لم تستمر طويلا ، فقد توقفت ، بصغة نهائية عند ما اندلعت الثورة المهدية في السودان عام ١٨٨١ م فقد أغلقت هذه المدارس ، وحرم تلاميذها من تكملة دراسستهم ، ومن المعروف أن الدراويش اقتصروا في مجال التعليم على الكتاتيب أو على مدرسة القرية ، كما كانوا يسمونها في ذلك الوقت ، أو على الخلوة ، التى كان التعليم فيها قاصرا على حفظ القرآن ، وتعليم القراءة والكتابة .

ام اعثر على أية وثائق تشير الى استمرار المدارس التى انشاتها مصر في بعض الاقاليم السودانية ، في ممارسة مهمتها ، كما لم أجد في بعض المراجع ما يشير الى ذلك .

ولكن بعد أن استرد السودان ، وحكم حكما ثنائيا بين مصلر ، وبريطانيا ، أعيد بالتالى فتح المدارس من جديد ، فقد أعيد فتج مدرسة الخرطوم وأم درمان وحلفا وسواكن ، الى جانب فتح الكتاتيب ، أو ما يسمى جمدارس القرى التى كان يتعلم التلاميذ فيها القلواءة والكتابة ومبادىء الحساب .

وكانت المدارس التى اعيد متحها بعد استرداد السسودان ، يتم التدريس ميها باللغة العربية ، وميما بعد ادخلت اللغة الانجليزية ، ولقد السهبت هذه المدارس بنصيب والمر في تعليم عدد كبير من ابناء السودان الذين عملوا في الوظائف الصغيرة ، وأسهبوا بذلك في خدمة بلادهم ، (٢٨)

Officers of the Sudan government. op. cit. P. 11. (YA)

والى جانب هذه المدارس ، نقد انشئت كلية عرفت باسم كلية ، التى بلغت جملة تكاليفها ١٠٠ر،١٠٠ جنيه مصرى ، وكان يدخلها المدارس التوجيهية ، وبلغ عدد تلاميذها في بداية القرن العشرين نلميذا ، وكان الفرض من انشائها هو تزويد السودان بها يلزمه من المدوالقضاة (٢٩) .

وقد تقدم التعليم فى السودان الشمالى ، وبصفة خاصة به ١٨٩٨ م ، فقد انشئت كلية غردون ، الى جانب العديد من المدارس والمدارس الأخرى ، فى القرى والمدن ، بينما لم يحظ الجنوب بهذه العلمية ، فقد اقتصر التعليم فيه على ما تقوم به البعثات التبشيرية ،

وقد ذكر حاكم عام السودان أن عدد الكتاتيب في السودان العلم بلغ ١٠٠ من هذه الكتاتيب ، التي كان الأطفال يتعلمون فيها القراءة والدو وعفظ القسران .

وقد تمخضت النهضة التعليمية في السودان ، عن وجود ستة من المدارس ، هي الخلوات والمدارس الابتدائية ، والمتوسد والمدارس الفنية ، ومدارس البنات الابتدائية ، (٣١)

ويمكن القول بأن مصر لعبت دورا ايجابيا ، لا يمكن انكاره ، فِ النهضة العلمية في السودان والبلدان الأفريقية الأخرى .

#### ٢ ــ الصحة:

عرفنا في الباب السابق أن الحكومة المصرية ، اهتمت بالشا الصحية ، في جميع الأقتاليم الأفريقية ، وكانت تهدف من وراء ذلك في

<sup>· 11. (</sup>۲۹).

y Butt: The Nilotes of Anglo-Egyptian Sudan and (7..) la. P. 21.

<sup>1.</sup> G.: The Anglo-Egyptian Sudan from within. (71)

الى تحقيق غرضين ، اولهما حماية جنودهما من الأمراض النتاكة المنتشرة في هذه البلدان ، وثانيهما معالجة المرضى من رعاياها في الأقاليم الأفريقية ، بالاضاغة الى القضاء على الأمراض المتوطنة ، ولم تقف النهضة عند حد معين، بل نجد أن مصر واصلت اهتمامها بالشئون الصحية في عهد الخديو تونيق ، (٣٢)

وقدتمكنت الادارة المصرية في هذه الفترة ، من أن تنشىء المستشنفيات ، في معظم البلدان الأفريقية ، التي خضعت للادارة المصرية ، على الرغم من نقص رأس المال الذي وقف عقبة ، أمام الخدمات الطبية الملائمة ، (٣٣)

وعلى كل حال غان هذا العمل يعتبر على جانب كبير من الأهمية ، لأن بلاد السودان ، وغيرها من البلدان الافريقية الأخرى كانت لا تعرف نظام المستشفيات ، قبل الوجود المصرى ، وكان من نتائج هذا العمل ان أمكن الى حد كبير أو على أقل تقدير تجنب البلاد من أخطار الأمراض المتوطنة ، التى كانت فى الماضى تقضى على اعداد كبيرة من السكان ، وكان يؤثر ذلك بالتالى فى حياة السكان الاجتماعية والاقتصادية ،

<sup>(</sup>٣٢) محفظة ١١١ : المصدر السابق .

Officers of the Sudan government. op. cit. P. 21.

## الفضلالتتابععشر

## علاقة مصر بالدول الأوربية في أفريقيا

كانت لمصر عسلاقات مع بعض الدول في هذه الفترة ، مثل بريطانيا وغرنسا ، وتركيا ، وكانت هذه العلاقات بالنسبة لمصر تختلف من دولة الى أخرى ، بينما كانت هذه العلاقات تكاد تكون متشابهة غيما بين هذه الدول ، بعضها البعض ، وسوف أتناول في الحديث علاقة كل دولة بمصر ، ومدى ما وصلت اليه هذه العلاقة من تطور

#### ا ــ ايطاليـــا:

ترجع علاقة مصر بايطاليا في أفريقيا في هذه الفترة ، الى عام ١٨٧٩ م ، ففى هذا العام أرسلت ايطاليا سفينة حربية تسمى اسسبلوراتو ، وهى احدى قطع الأسطول البحرى الايطالي الى عصب (١) مارة في طريقها ببورسعيد ومخا في اليمن ، وهناك شرع ضباط هذه السفينة في انشاء ميناء

<sup>(1)</sup> كانت عصب عبارة عن منطقة مكشوفة ، تقع بالقرب من منطقة سسنتيار ، ويبلغ طول سلطها ، ميلا تقريبا ، ويوجد بها عدد من الجزر الكبيرة والصحيعية ، وكانت جميعها خالية من السكان ، وكان يوجد بها السكلتان بنيت احداهما بالأحجار ، وبنيت الأخرى ، بعدد من الواح الخشب، وكانت كل أسكلة منها تمتد في البحر الى مسافة ٣٥ مترا ، ويبلغ عرضها مهر ، وكان يوجد بعصب أيضا خمسة منازل مبنية من الحجر ، وعشرة توكولات ، وتبلغ المساحة المقام عليها هذه المبانى ٢٠٠٠ متر مربع ، ويوجد بها بعض اشجار الدوم والسنط ، ويخرج منها طريقان ، يصل احدهما الى بيلول ومصوع ، ويصل الآخر الى رهيطة ، وأبوك وتجره وأوسة ، وينقسم السكان في عصب الى قسمين : قسم يقطن الساحل ، وآخر يقطن الجبال ، وكان سكان الجبال أحسن حالا عن غيرهم .

فى خليج عصب لربطها به خا بخط ملاحى ، وكان قد تقرر أن تقوم احدى السفن الايطالية برحلة أسبوعية بين هذين المينائين ، ويقال أن اختيار عصب كميناء يرجع الى أحد أعضاء الجمعية الجغرافية الايطالية ، الذى زارها فى مدة سابقة على هذه الفترة ، (٢)

وقد تهكن الايطاليون في عام ١٨٨٠م من شراء المنطقة الواقعة الى الشهال من عصب، والتى تبتدىء من رأس لوما وحتى مصب خور الماربا القريب من قرية مارجيلينة ، وفي نفس السنة تهكنوا أيضا من مد نفوذهم من رأس لوما الى رأس دارما ، وقد شمل عدد الايطاليون الذين سكنوا عصب في عام ١٨٨٠ م ، كل من الخواجة سابيتو وزوجته ، وخدمه ، والاضافة الى ١٢٠ جنديا ، كانوا عبارة عن طاقم الوابور الايطالي الحربى ، المسمى فينوراموسكا ، وكان يعتبر هذا العدد مقدمة لما سابيتى من الايطاليين فيما بعد ، وكان الخواجة سابيتو قد ذكر لأحد مستخدمى محافظة مصوع بأنه وزملاءه ينتظرون مجىء المهات ، والادوات اللازمة للأبنية المزمع انشاؤها في عصب ، حتى تصبح ميناءا جيدا ،

ولكن لما علمت مصر موجود هؤلاء الأشخاص الايطاليين في عصب وبيلول اتخذت بعض الاجراءات التي تحول دون تمكينهم من الاستمرار فيها ، وكان من هذه الاجراءات أن خصصت وابورين حربيين لمراقبة سواحل البحر الأحمر الغربية ، فكان الوابور الأول يقوم بمراقبة الساحل من القصير وحتى مصوع ، وكان الشاني يقوم بمراقبة الساحل فيما بين مصوع وبربرة (٣) بالاضافة الى تعيين اثنين من أبناء أبو بكر شحيم ، وذلك لمراقبة تحركات هؤلاء الايطاليين ، فعين أحدهما لللحظة المنطقة المتدة من حدود رهيطة ، وحتى تجرة ، وعين الشاعاني لمراقبة المنطقة الواقعة بين خويلهم وبلهار .

وفي نفس الوقت قام الايطاليون الذين استقروا في عصب بتأسيس

<sup>(</sup>٢) محفظة ١٦٢ \_ وثيقة ٣٦ عابدين عام ١٨٧٩ م٠

<sup>(</sup>٣) محفظة ١١١ ، المصدر السابق ، تقرير على رضا في ١٩ صفر ١٢٩٨ هـ الموافق ١٨٨٠ م ٠

تروبانية لهم فى هذه البلاد ، ودليلنا على ذلك ، أن الخديو تونيق ، طلب من على رضا محافظ سواحل البحر الأحمر ، أن يتحرى عن الأعمال التى قامت بها هذه القومبانية ، بالاضافة الى معرفة المنطقة التى تم احتلالها بواسطتها، وذلك لعمل اللازم نحو طرد الايطاليين من هذه الجهات ، كما طلب منه أيضا المحافظة على أملاك مصر في تلك البلدان .

يبدو أن الاجراءات التى اتخذتها مصر ضد التوسع الايطالى في عصب، لم تأت بنتيجة تذكر ، والدليل على ذلك أن محافظ عموم سواحل البحر الأحمر اخبر الخديو بأن عددا من الايطاليين قدءوا من مصوع بطريق البر الكهيفاء بيلول وكانوا يركبونعددا من الجمالوالحمير والبغال، وهناك فيبيلول القاموا خيامهم ، بجوار بئر من المساء ، بعد ذلك قام جنودهم بالتجول فى داخلية البلاد ، لاكتشاف المناطق المحيطة بها ، وقد أخبروا شيسخها بأن المنطقة المهتدة من بلدهم وحتى عصب أصبحت ملكا للحكومة الإيطالية وأضافوا بأن لهم الحق في التجول فيها كيفها شاءوا ، وحذروا شيخ البلدة والأهالى من التعرض لهم ، ولم يمض وقت طويل ، الا وحضر وابور ايطالى الى بيلول ، ونزل منه عدد من الايطاليين ، يقدر بحوالى خمسين شخصا ، وبعد ذلك توجهوا الى الشيخ برهان محمد شيخ رهيطة، وأفهموه بأنهم يريدون التوجه الى الشيخ محمد حنفلى ، شسيخ احدى التبائل الحبشية (٤) ، ومن المعروف أن هؤلاء الإيطاليين قد اغتيلوا بواسطة رجال القبائل الافريقية ، المعروف أن هؤلاء الإيطاليين قد اغتيلوا بواسطة رجال القبائل الافريقية ،

ولكن عند ما علمت مصر بوصول هؤلاء الايطاليين الى بيلول ، طلبت فى ٢٢ مايو عام ١٨٨١ م ، من محافظها فى مصوع ، أن يمنعهم من احتلالها ، وأن يرسل اليها عددا من الجنود لحمايتها وتدعيم نفوذ الحكومة الخديوية غيها وأخبرته أيضا أنه فى حالة معارضة هؤلاء الايطاليين لهذه الاجراءات ، يتوم باحاطة الحكومة المصرية بذلك ، حتى يتسنى لها اتخاذ الاجسراءات الكفيلة بطردهم من بيلول ، (٥)

<sup>(</sup>٤) محفظة ٦ مجلس الوزراء (سودان) ملف ٧ مكاتبة من محافظ عيوم سواحل البحر الأحمر عام ١٨٨٠ م ٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، صورة تلغراف محافظ مصوع الى المديوية في ١٩ حايو ١٨٨١ م ٠

يبدو أن ايطاليا لم تكترث باجراءات الحكومة المرية ، مقد انتهزت مرصة مقتل عدد من أبنائها (٦) مأعلنت على أثره ضم رهيطة الى حوزتها ، وقررت منع المصريين من الدخول اليها (٧) .

وقد عللت المتاليا احتلالها لعصب وبيلول ورهيطة ، بأن هذه المناطق ليست ملكا لتركيا أو مصر ، بل انها مناطق مهجورة ، ويتضمح ذلك من الخطاب ، الذي أرسلته الى مصر عام ١٨٨٢ م ، والذي جاء فيه ما نصه :

« ان مصر لما وضعت يدها على هذه المناطق (عصب وبيلول ورهيطة ) ظلت مهجورة حتى وضعت ايطاليا يدها عليها ، وأنه من الأغضل أن تقبل حكومة مصر عقد معاهدة مع ايطاليا ، غلم يعد هذا تنازلا من جانبها ، على قطعة أرض من أملاكها ، بل يكون هذا ، أمرا يعود بالفائدة عليها ، فايطاليا سوف تقر للحكومة المصرية بحق التهلك للجزء الباقى من الساحل الغربي للبحر الأحمر ، سواء كان ذلك في شمال أو جنوب عصب ، وهذا أمر لم يسبق الاقرار به من أحد ما ، وسوف يتحقق لمصر أيضا ، عدم خوفها من الآن فصاعدا ، من مبيع أراض جديدة في تلك الجهات ، وما يترتب على ذلك من أضرار لسياسة الحكومة المصرية في تلك البلاد ، وأن ايطاليا لن تتنازل عن الأراضي الخاصة بها ، بجهة عصب مهما كانت الأسباب ، فعلى الحكومة المصرية ، أن تقبل المساواة القائمة على المحبة ، وعلى هذا يجب عقد معاهدة بين الدولتين لانهاء المشاكل القائمة بينهما » ، (٨) يتضح من هذا الخطاب بين الدولتين لانهاء المشاكل القائمة بينهما » ، (٨) يتضح من هذا الخطاب أن أيطاليا لم تعترف بالوجود المصرى في هذه الجهات .

<sup>(</sup>٦) بلغ عدد الايطاليين الذين قتلوا ثمانية عشر شحصا ، وكانت الحكومة المصرية ، قد القت القبض على كل من محمد بن حنفلة ، واكيتو، محمد ، وسعد أبو بكر ، والخواجة كوينتو ، وذلك لمحاكمتهم ، على مانسب اليهم من تهم خاصة بمقتل الايطاليين ، وقد أفرج عن سعد أبى بكر ، الذى حصل على تعويض قدره ٢٠٠٠ جنيه مصرى ، نظير تعطيل تجارته ،

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، خطاب الى نظارة الداخلية .

<sup>(</sup>۸) د ۰ محمد صبری ، الامبراطوریة السودانیة ، فی القرن التاسیع عشر ، ص ص ص ۱۲۵ – ۱۲۱ ۰

وفى نفس الوقت رفضت مصر أن تستجيب الى مطالب ايطاليا الخاصة بعقد معاهدة صلح بين الدولتين مما دفع ذلك ايطاليا الى مواصلة توسعها في افريقيا الشرقية على حساب الأملاك المصرية ، ففى يناير عام ١٨٨٥ م اعلنت احتلالها لبيلول ، وطردت الحامية المصرية منها ، بعد أن جردتها من السلاح ، وفي فبراير من نفس العام ، وبالاتفاق مع انجلترا ، اعلنت احتلالها لمصوع ، وبسطت حمايتها عليها ، وفي ديسمبر من نفس العسام دخل الايطاليون مصوع ، وطردوا الحامية المصرية ، المعسكرة فيها ، واستولوا على مخازن الذخيرة والمهمات ، وقد انتقل الموظفون الذين كانوا يعملون في خدمة الدكومة المصرية ، للعمل في خدمة الإيطاليين ، وكان مجلس النظار قد رفض منحهم معاشمات ، مع أنه منح معاشمات الى أرامل الجنود الذين قتلوا في المعارك ، وذلك بواقع سبع جنيهات لكل أرملة ، وكان أربع من هؤلاء النساء (ه) قد طلبن السماح لهن بالسفر الى مصوع ، على شرط أن تتحمل الحكومة المصرية مصاريف نقلهم .

لم تقف اطماع ايطاليا عند هذا الحد ، بل انها في عام ١٨٨٨ م ، احتلت ميناء زولا ، وبهذا العمل امتد نفوذها من رأس قصار ( جنوب سواكن ) الى ميناء أوبوك في جنوب عصب ، وفي يوم ٢ من مايو عام ١٨٨٩ ، عقدت مع الحبشة معاهدة أوتشالي ، التي بمقتضاها بسطت حمسايتها على الحبشة ، واستولت على كرن (سنهيت ) وأغوردت وأسمره ، وبوغوص ، وفي عام ١٨٩٠ م ، صدر مرسوم ملكي ايطالي بتسمية هذه المتلكات باسم مستعمرة أريتريا .

لم يقتصر التوسيع الايطالى على الساحل الغربى للبحر الأحمر ، فحسب بل امتد ايضا الى شرق أفريقيا ، ففى فبراير من عام ١٨٨٩ ، تمكنت ايطاليا من عقد معاهدة حماية مع سلطان أوبيا ، وفي ٧ أبريل من

Petitionars are four widowers of soldiers killed in the Sudan having spent the indeminty. Which they received at their arrival to Cairo. They are helpless in this city and beg to be returned to Mossawah.

نفس العام عقدت معاهدة مع سلطان الميجورتين ، وفي ٢٤ من شهر مارس عام ١٨٩١ م ، عقدت معاهدة مع بريطانيا وذلك لتحديد نفوذها في شرق امريقيا ، وقد تمخض عن ذلك حصولها على المنطقة الواقعة الى الجنوب من الصومال البريطانى ، بما في ذلك ميناء براوة ، ومركا ، ومقديسشيو ووارشيح ، الواقعة الى الشمال من نهر الجوبا ، وفي يوم ٥ من مايو عام ١٨٩٤م تنازلت انجلترا لايطاليا عن رأس غردفوى ، وعلى جميع المناطق المحيطة بها ، وقد بلغ طول هذه المنطقة ٠٠٤ كم ، وبلغ طول الساحل الصومالى الايطالي حوالى ٢٠٠٠ كم (٩) ولكن في أول مايو من عام ١٨٩٦م، هزم الايطاليون من جانب الأحباش في موقعة عدوة ، وعقدت معاهدة بين الطرغين حصلت الحبشة بمقتضاها على استقلالها (١٠) .

#### ۲ ــ بریطانیا:

عرفنا فيما سبق أن علاقة بريطانيا بمصر كانت طيبة ، ولكن لم تستمر هذه العلاقة على ما هي عليه ، بل بدأت تتغيير الى الأسوأ في هذه الفترة وبصورة خفية في بداية الأمر ، وظهر ذلك جليا في موقفها المعادى للتوسع المصرى في شرق أفريقيا ، فعملت بكل جهدها على عرقلة الوجود المصرى في هذه المناطق ووصل بها الأمر الى أن أجبرت مصر على التخلى عن شرق أفريقيا ، وعلى أثر ذلك عقدت معاهدة بين الدولتين في شهر سبتمبر عام الملاكم ، وذلك لتحديد نفوذ الوجود المصرى في أفريقيا الشرقية ، وقد اتفقت الدولتان بأن تنتهى حدود الوجود المصرى من جهة الجنبوب عند رأس حافون ،

ولم يمض وقت طويل ، الا وكانت بريطانيا قد احتلت مصر ، وعلى وجه التحديد في عام ١٨٨٢ م ، ومنذ هذا التاريخ أصبح التدخل البريطاني في الشئون المصرية الداخلية والخارجية تدخلا مباشرا ، وأصبحت العلاقة بين الدولتين ، علاقة دولة استعمارية ، لدولة مستعمرة أقل منها قوة ، غمن

<sup>(</sup>٩) د . محمد صبرى ، الامبراطورية السودانية ، المصدر السابق ، ض ص ٢٤٧ ، ٢٤٧ .

٠ ٢٤٥ نفس المصدر : ص ٥ ٢٤٠

هذا المنطلق تدخلت بريطانيا في كل شيء في مصر ، ووصل بها الأمر آلى أن تنصلها في ساحل الصومال كان يراقب تصرفات حكام بعض الأقاليم المحرية في افريقيا ، مثل بربرة وزيلع وسواكن ، ومصوع ، خشية أن يحذوا حذو عرابي في مصر ، أو خشية أن يثيروا العقبات المام الأطماع البريطانية ، في عدن ، وفي المحيط الهندي ، وقد شجع رئيس مجلس النظار المصري هذا الأسلوب ، ويتضح ذلك جليا من الرسالة التي ارسلها هذا القنصل ، الى المعتهد البريطاني في مصر ، وذلك لنقلها الي رئس مجلس النظار - وناظر الخارجية ، وقد جاء بهذه الرسالة ما نصه :

« ان محافظى كل من مصوع وسواكن ، سيذهبان الى ما ذهب اليه عرابى ، بينما أبو بكر شحيم ، محافظ زيلم ، كان يميل الى الحضرة الخديوية ، وأما بربرة مالآراء فيها متفايرة ، فكان العساكر يظهرون رغبة في العودة الى مصر ، للانضمام الى عرابى ، وأما الضباط فكانوا يظهرون مبلا شديدا للخديو » .

وبعد أن تسلم رئيس مجلس النظار هذه الرسالة ، طلب من قنصل بريطانيا في ساحل الصومال ، أن يواصل مراقبته للمحافظين المصريين ، وأن يرسل اليه أخبار هذه المدن أولا بأول ، حتى يكون على علم بما يدور في هذه المحافظات . (١١) وبناء على ذلك فقد أغاد القنصل البريطاني بأن سلوك بعض الضباط المصريين والمحافظين الموجودين في بعض محافظات البحر الاحمر ، غير مرض ، حيث كانوا يقصرون في القيام بواجباتهم . (١٢)

يبدو أن القنصل البريطاني كان يقصد بكلهة (يقصرون في واجباتهم) بأنهم كانوا لا ينغذون تعايمات بريطانيا في اتنايهم ، أو بمعنى آخر أنهم كانوا لا يرضون عن تدخل بريطانيا في شئون مصر الداخلية ، وأما بخصوص نقصيرهم في واجباتهم القومية ، نهذا لا يعنى بريطانيا في شيء ، عندئذ أرسل

<sup>(</sup>١١) محفظة ٠٤ ، المصدر السابق ، رسالة من السردار الى مجلس النظار في اكتوبر عام ١٨٨٢ م ٠

<sup>(</sup>١٢) نفس المسدر .

الخديو المسيو ماسدون بك ، للمرور على سدواحل البحر الأحمر ، وذلك للوقوف على احوال هذه البلاد .

من الواضح أن بريطانيا كانت تعمل لمصلحتها الخاصة دون مراعاة للمصلحة الوطنية المصرية ، بالاضافة الى استمرارها في التدخل المباشر ، الذي أدى في نهاية الأمر الى استيلائها على سواكن عام ١٨٨١ (١٣) كما استولت على زيلع وبربرة وبلهار ، ثم استولت على كينيا في عام ١٨٨٦ ، وعلى اوغندا في عام ١٨٩٠ ، (١٤) زيادة على ذلك فانها شاركت مصر في حكمها للسودان ، بل وعملت على الانفراد به وتصدت لأية دولة أوربية أخرى تحاول أن تشاركها أملاكها ، فعندما حاولت فرنسا أن ترسل قواتها من غرب افريقيا ، لتستولى على منطقة فاشودة ، سيرت بريطانيا من الخرطوم حملة في ١٠ سسبتمبر عام ١٨٩٨ ، للتصدى للتوسع الفرنسي في حوض النيل ، وكانت هذه الحملة تحت قيادة كتشنر باشا ، وعندما وصل كتشنر الى فاشودة ، قال له مارشان القائد الفرنسي ما نصه :

« انه مضطر للقتال اذا هوجم ، وأنه وزملاءه مستعدون للموت في مراكزهم ، وأنه لم يكن مستعدا للاتفاق على شيء ما لم يتلق تعليمات من فرنسها » .

وقد رد عليه كتشنر بقوله:

« انه من ناحیته قد تلقی تعلیمات صریحة ، تقضی بأن یستولی علی أعالی النیل » ، واضح من هذه العبارة مدی ما كانت تصبو الیه بریطانیا من أطماع استعماریة ، تمتد من مصر فی شمال أفریقیا ، وحتی مدینة كیب كیب تون فی جنوب القارة .

لم يهض وقت طويل ، الا وقررت فرنسيا سحب قواتها من فاشوده

۱۳۱) د . محمد صبری : المصدر السابق ، ص ۱۹۷ ..

<sup>(</sup>١٤) آلان مورهيد: النيل الأبيض ، ترجمــة محمد بدر الدين خليل مرص ٣٣١ ــ ٣٣٢ ٠

وكان ذلك فى 11 ديسمبر عام ١٨٩٨ م ، ويبدو أن السبب فى ذلك يرجع الى أن مرنسا كانت لا تريد أن تدخل فى معركة مع بريطانيا ، بل مضلت أن تحل الشاكل بالطرق السلمية .

بعد هذا العرض يتضح لنا مدى ما وصل اليه النفوذ البسريطانى في مصر ، منى نهاية القرن التاسع عشر ، اصبحت بريطانيا صاحبة النفوذ المطلق ليس في مصر محسب ، بل وفي السودان أيضا ، والدليل على ذلك أنه في يوم ، سبتمبر عام ١٨٩٨ م ، أرسلت بريطانيا الى مصر رسسالة جاء فيها ما يلى :

« انه بالنظر الى المساعدات المادية التى قدمتها الحكومة البريطانية ، الله الحكومة المصرية ، من الناحيتين الحربية والمالية ، فقد قررت حكومة جلالة الملكة رفع العلم البريطانى ، بجانب العلم المصرى فى الخرطوم ، وان هذا الاجراء لايتصد به تحديد كيفية ادارة الأراضى المحتلة فى المستقبل، وانما يرمى الى التأكد بأن حكومة جلالة الملكة ، تعتبر أن لصوتها الغلبة فى جميع المسائل المتعلقة بالسودان ، وانها تبعا لذلك تنتظر أن تلتزم الحكومة المصرية بكل نصيحة تقدمها ، اليها الحكومة البريطانية ، فى شأن المسائل المسائل المسائل .

واسفر هذا الموقف من جانب بريطانيا ، على توقيع الاتفاق الثنائى بين اندولتين فى 1 يناير عام 1۸۹۹م ﴿ والذى لم يكن نتيجة للتفاوض ، او نتيجة لأية وسيلة من وسائل عقد المعاهدات الدولية ، بل انه وضع وضعا، ونرض فرضا ، على الحكومة المصرية ، التى انحصر كل عملها ، فى الاذعان والتوقيع ، حتى أن خديو مصر ، لم تكن له الأهلية القانونية اللازمة ، لعقد مثل هذه المعاهدة ، التى تتضمن تنازلا عن حقوق هى فى الأصل ، من حقوق السلطان العثمانى ، غالفرمان الشاهانى الصادر بشأن تولية الخديو عام المالان العثمانى ، عدد مدى الحقوق التى يستمتع بها الخديو ، ومدى اهليته القانونية ، فى عقد الاتفاقيات الدولية ، وقد جاء فى هذا الفرمان ما يلى :

« ليس للخديو الحق في أن يتنازل لأحد كائنا من كان عن الامتيازات المنوحة لمر ، ولا يتنازل عن جزء من الأقاليم المصرية » .

<sup>(</sup> ١٠٠٠) أنظر الاتفاقية الثنائية في الملحق م

وتعتبر بريطانيا بعملها هذا ، قد خالفت كافة المعاهدات الدولية ، المتى المتزمت فيها بضمان السلامة للأقاليم ، التى تكون للامبراطورية العثمانية ، وعدم التعرض لها ، وهذه المعاهدات هى المعاهدة الموقعة بين بريطانيا وكل من النمسا وبروسيا ، وروسيا في ١٥ يوليو عام ١٨٤٠ م ، وملحقها الصادر في ٣٠ يناير عام ١٨٤١ م ، ومعاهدة باريس المنعقدة في ٣٠ مارس عام ١٨٥٠ م ، ومعاهدة برلين المنعقدة في ٣ يوليو عام ١٨٧٨ م ، وبروتوكول مؤتمر القسطنطينية عام ١٨٨١ م ، (١٥)

واضح من تتبع هذه العلاقة ، انها اصبحت علاقة حاكم مع محكوم ، فأصبحت الارادة المصرية منعدمة تملها ، حتى أنه لم يعد فى مقدورها ، رفض أية قرارات ، أو تعديل بنود أية معاهدات ، بل أنها كانت تقبل كل ما يقوله المستعمر دون أدنى معارضة .

#### ٣ ــ فرنســـا :

يرجع تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية ، في افريقيا الى اواخر عام ١٨٧٩ م ، ففي هذا العام ارسلت فرنسا وابورا الى زيلع ، ومنها اتجه الى اوبوك، وهناك نزل منهخمسة اشخاص، قاموا بالتجول في تلك المنطقة، وذلك ، لمعرفة مدى ما تحويه من معادن ، وقد تمكنوا من الحصول على عينة من الفحم الحجرى من احد جبالها وقد مكث هؤلاء الافراد في أوبوك مدة خمسة أيام ، تمكنوا خلالها من عقد اتفاق مع شخص يدعى السيد على ، من سكان تجرة ، يخول لهم استخراج الفحم من الجبال المحيطة بأوبوك ، في مقابل أن يحصل هذا الشيخ على مبلغ ، ، ، ٢ ريال ، ولما علم محافظ في مقابل أن يحصل هذا الشيخ على مبلغ ، ، ٢٠٠٠ ريال ، ولما علم محافظ زياع بذلك اعلن عدم شرعية هذا العقد ، لأن منطقة أوبوك منطقة مصرية ، وعلى هذا الأساس، يكون هذا النقد باطلا ولا أساس له من الشرعية، زيادة على ذلك مان محافظ زياع قام بالقاء القبض على السيد على ، الذي على القوقيع العقد مع الفرنسيين (١٦) ،

<sup>(</sup>١٥) محفظة ١٩ مجلس الوزراء (سودان ) وشيقة بدون رقم ، علم ١٨٩٩ م .

<sup>(</sup>١٦) محفظة ١١١: المسدر السنابق ،

ومن ناحية اخرى مان محافظ عموم سسواحل البحر الأحمر امر برفع العلم المصرى فوق هذه الجهة ، ايذانا باعادتها الى السيادة المصرية ، مرة ثانية (۱۷) ، ولكن على الرغم من ذلك ، الا أن الفرنسيين مكثوا في أوبوك ، وكان من أهم اهدافهم انشاء قومانية فرنساوية براس مال قدره ، ، ، ، . . . . . . . . . . . . . فرنك ، بالاضافة الى دراسة امكانية مد سكة حديد من أوبوك ، الى داخلية البسسلاد (۱۸) سـ

لم يكتف الفرنسيون بأوبوك ، بل حاولوا عام ١٨٨٣ م ، احتلال ميناء « مناسكلو » التابع لزيلع ، وقاموا برفع العلم الفرنسى فوق هذا الميناء ، ولكن لما علم رئيس مجلس النظار بذلك ، طلب من محافظ زيلع ان يرسل قوة من الجنود المصريين الى هذا الميناء ، وذلك للدفاع عنه ، ووضع العلم المصرى فوقه وطرد الفرنسيين منه (١٩) .

ولكن على الرغم من كل هذه الاجراءات التى انخذتها مصر ، بشان وقف التوسيع الفرنسى فى منطقة أوبوك وما جاورها ، الا أنها لم تأت بالنتيجة المرجوة ، والدليل على ذلك ، أن محافظ زيلع أرسل عام ١٨٨٣ م ، خطابا الى المسيو برال مفتش القومبانية الفرنسية فى أوبوك ، يقول فيه ما نصيبه :

« ان بعض الأشخاص من تبعية جنابكم أزالوا العلم العثمانى الموضوع، على أحد المناطق التابعة للسيادة المصرية ، حيث يشير هذا العلم الى ان. هذه الجهة هى ملكا للدولة العثمانية ، منذ الأزل وحتى الوقت الحاضر ، فكبف ترخص وتصرح لهؤلاء الأشخاص بازالة العلم العثمانى ، ونحن لا نرى. في جنابكم ، ولا في أحد من أتباع الدولة الفرنسية له الرغبة في عمل مثل هذا العمل وذلك يعرض حفظ الحقوق المشروعة لدولتنا للخطور ، وأننى

<sup>(</sup>١٧) محفظة ٣٢ مجلس الوزراء «سودان» تقرير محافظ عموم سواحل. الدحر الأحمر ، في عام ١٨٧٩ م .

<sup>(</sup>۱۸) تقریر علی رضا عام ۱۸۸۰ م ۰

<sup>(</sup>١٩) محفظة ٤٤١١لمسدر السابق، المادة التي محافظ زيلغ عام ١٨٨٣م-

أرسلت الى جنابكم من طرفى حسن أهندى احد موظفى المحافظة ، كى يتسلم منكم العلم المصرى ، ثم يعيد رفعه من جديد فوق قمة جبل التعتية المجاور لأوبوك ، وأرجو عدم المعارضة فى ذلك ، وأطلب منه اذا كان هذا العمل قد تم بأوامركم ، فأرجو معرفة الأسباب التى دعت الى ذلك ، واذا كان هذا العمل قد تم من جانب الاشخاص الأشقياء ، فأرجو التنبيه ، بعدم تكرار مثل تلك الأعمال ، كما أطلب ارسال الفاعل بدون علمكم مع حسسن أهندى فهمى مندوبنا ، ما دام هذا الفاعل من رعايا الدولة العثمانية ، لاجراء اللازم معه » .

وعند ما وصل الضابط. المصرى حسن أفندى فهمى ، الى مقر مفتش التومبانية الفرنسية في أوبوك ، قال له المفتش الفرنسي ما نصه :

« انكم قادمون من زيلع لمعرفة من الذى نزع العلم المصرى المرفوع فوق تمة جبل التعتية » ، فأجابه الضابط المصرى بالايجاب ، وقال الى المفتش الفرنسى ، انه كان يجب عليكم قبل انزال العلم المصرى ، ان تخبروا محافظ زيلع ، والحكومة المصرية بذلك ، فقال المفتش وبحضور زملائه ، مانصه :

« ان العلم المصرى لما صار وضعه فى هذه النقطة ، لم يخبرنا احد به » . فرد عليه الضابط المصرى بقوله :

« ان النقطة والعلم هما من متعلقات الحكومة المصرية ، وتحت رعاية الحافظة ، ومن الضرورى وضع العلم المصرى بها ، دون اخبار اى احد » خاجاب المنتش الفرنسى بقوله :

« انه كان يجب عليكم اخبارنا بما هو لازم اجراؤه بمعرفة المحافظة ، فنحن أجرينا نزعة بدون أن نخبر أحد » ، وعلى الفور طلب الضابط المصرى العلم فأخبره المفتش الفرنسي بقوله :

« أن العلم المصرى أرسل ألى مرنسا يوم ١٩ سبتمبر عام ١٨٨٣م» (٢٠)

<sup>(</sup>٢٠) محفظة ١٥ : المعدر السابق سا تقرير محافظ زيلع عام ١٨٨٣م،

واضح من هذه المحاورة التي دارت بين المنتش الفرنسي في اوبوك تعوين الضابط المصرى ، حسن ألفندي فهمي ، أن فرنسا كانت لا تعترف بالوجود المصرى في أبوك وما جاورها من بادان ، متناسية أن هذه المناطقة هي ملك للحكومة المصرية ، لمن المعروف أن الدولة العثمانية ، كانت تدا تنازلت عن هذه الأملاك الى مصر ، في مقابل أن تدفع مصر لها في نظير، ذلك ، مبلغا من المال ( الجزية السنوية ) .

وكان الضابط المصرى ، قد تسلم رسالة من منتش القومبانية الفرنسية في أوبوك لتوصيلها الى محافظ زيلع ، وقد جاء بهذه الرسالة ما نصه :

« أما نحن فيحزننا عدم المقدرة على اجابة طلبكم ، لأن النقطة التي كان العلم المصرى مرفوعا فوقها هي ضحصن ملحقات أرض فرنسا بجبهة أوبوك ، وهي الجهة التي صار مشتراها منذ زمن بعيد ، وقد امتدت هذه النقطة من رأس دوميرة الي رأس ايبالي ، وهي من ملحقات بلادنا ، وبما أن النقطة المحار ذكرها هي واقعة في ملحقات فرنسا ، فربما يكون لتجارتنا منفعة بها في يوم ما ، فغير متيسر لنا أن نصرح برفع العلم المصرى بها ، لأنها ليست من تبعية دولتكم ، ومع ما ذكرنا ، فهذا الأمر سحيقوض ما تستصوبه حكومتنا ، ومنا مزيد التحية والاحترام » . (٢١)

واضح من هذا الخطاب مدى محاولة الفرنسيين في الاستيلاء على النيد من الأراضى المصرية في افريقيا الشرقية ، دون الاكتسرات بالوجود المصرى في هذه الجهات ، والدليل على ذلك أنه في يوم ٢٧ ابريل عام ١٨٨٤م، وصل وابور فرنسى الى ميناء روشيل ، الذي يعتبر ميناء تجرة الصيفى ، وهناك نزل منه عشرة اشخاص من الفرنسيين ، وقاموا باستكشاف أراضى رؤشيل وما جاورها ، وقد أخبروا أحمد كامل شيخ روشيل بأن بلدته صارت ملكا لفرنسا ، ولكن لما علم محافظ عموم سواحل البحر الأحمر بذلك ، أرسل عشرين عسكريا لحراسة هذا الميناء ، (٢٢) ولكن يبدو أن هؤلاء

<sup>(</sup>٢١) محفظة ١٥ : نفس الصدر .

<sup>(</sup>۲۲) نفس المصدر .

الجنود المصريين لم يتمكنوا من وقف التوسع الفرنسي في هذه البلاد ، حتى، أن لوجسارد Logard الحاكم الفرنسي في أوبوك ، دعى جميع زعاء البلاد المجاورة لأوبوك ، بأن يطلبوا حياية فرنسا ، وقد تمكن هذا الحاكم في الفترة ما بين ١٨٨٤ ، ١٨٨٥ م من عقد معاهدات تخول لفرنسا مد نفوذها الى تاچورة ، وجميع بلاد الساحل ، ابتداء من رأس على ، وحتى منطقة أمبادو الواقعة بالقرب من زيلع ، ولم تكتف فرنسا بكل هذا بل نجدها في عام ١٨٨٨ استولى على جيبوتى ، وهي آخر نقطة جنوبية في خليج أوبوك ، زيادة على ذلك ، غانها احتلت دونجاريتا الواقعة على ساحل الصومال بين زيلع وبربرة ، مما اضطر انجلترا الى أن تعقد اتفاقا مع فرنسا في عام ١٨٨٨ ، بمنطقة النفوذ الفرنسي ، وفي عام ١٨٩٨ م ضمت فرنسا جميع مستعمراتها بمنطقة النفوذ الفرنسي ، وفي عام ١٨٩٦ م ضمت فرنسا جميع مستعمراتها في أفريقيا الشرقية ، والمكونة من أوبوك وتاجورة وجيبوتي في وحدة سباسية واحدة ، عرفت باسم الصومال الفرنسي ، وقد اختيرت جيبوتي عاصمة لهذه المستعمرة ، (٢٣)

وبعد ذلك يمكن القول بأن مصر فقدت أملاكها في أفريقية الشرقية ، دون أن تحصل على أي شيء مقابل ما أنفقته على هذه الأملاك ، وفي هذا الصدد يذكر الأستاذ الدكتور جلال الدين مصطفى يحيى ، في كتابه ( مصر الافريقية والأطماع الاستعبارية ) ما نصه :

« وهكذا تم التقسيم الاستعمارى لبلاد الصومال ، بين كل من انجلترا ونرنسا ، والحبشة وايطاليا ، واستعدت هذه الدول بعد ذلك لاستغلال الاقاليم الصومالية ، والتحكم في أهلها واستنزاف مواردها وتسخيرها لخدمة الأجانب » ويضيف كذلك في قوله :

« انه لم يبق لمصر من أملاكها في افريقيا ، الا منطقة البحرات ، اللتي رفض المصريون الخروج منها ، بعد أن اتحدوا مع أهلها وعاشوا في الاقليم

<sup>(</sup>۳۳) د . محمد صبری المصدر السابق ، صص ۲٤٥ - ۲٤٦ .

وتزوجوا من الأهالى ، واعطوا صفاتهم العربية والاسلامية الى الكثير من أبناء هذا الاقليم . » (٢٤)

#### پ ترکیا :

استمرت العلاقات المصرية التركية في التحسن ، ولم يشوبها اى سوء تناهم منذ بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، فكان السلطان العثمانى يتابع أخبار مصر من وقت لآخر ، ففى عام ١٨٨١ م طلب من خديو مصر أن يوافيه بكاغة المعلومات الخاصة باحتلال ايطاليا لميناء عصب ، وعن اسم الشيخ الذى قام ببيع هذا الميناء ، ومقدار الثمن الذى دفيعته أيطاليا لهذا الشيخ ، وما هى المبانى التى أنشأها الايطاليون في هذا الميناء ، وهل كان هناك موظف معين من قبل الحكومة المصرية ، وخاصة أثناء شراء وهل كان هناك موظف معين من قبل الحكومة المصرية ، وخاصة أثناء شراء المطاليا لهذا الميناء ، أو كانت هذه الجهة تدار بواسطة شيخها ، كما طلب منه أيضا معرفة الاجراءات التى اتخذتها مصر بشأن مقتل الايطاليين الذين منه أيضا معرفة الاجراءات التى اتخذتها مصر بشأن مقتل الايطاليين الذين كانوا قد تجولوا ، من عصب الى الداخل بعيدا عن الشاطىء » . (٢٥)

وبعد أن تسلم الخديو توفيق رسالة السلطان العثماني ، بعث اليه بخطاب جاء فيه ما نصه :

« ان الايطاليين كانوا قد استقروا في عصب منذ مدة طويلة ، ولكنني لم اقابل ذلك بالسكوت ، بل قمت بتقديم احتجاج الى حكومة ايطاليا على هذا النصرف ، الذى لم يكن يستند على اسس شرعية او قانونية ، زيادة على ذلك فانني ارسلت عام ١٨٨٠ م وابورا حربيا ، لمعاينة الجهات التي احتلتها الايطاليون ( شركة روباتينو ) ، وقد وجد أفراد الوابور المصرى ان الايطاليين النين استقروا في عصب قد انشاؤا من الخشب عشرة اكشاك ، ومخزن ، وخمسة منازل مبنية من الحجر ، وكانت هذه المباني مسكونة بعدد من الإيطاليين

<sup>(</sup>۲۶) د ، جلال الدين مصطفى يحيى : مصر الافريقية والأطماع الاستعمارية : المصدر السابق ، ص ص ٧٥٨ — ٧٥٨ .

<sup>(</sup>٢٥) محفظة ١٦٤ عابدين ، وثيقة ٢٦ في ٣ صفر عام ١٢٩٩ هـ الموافق.

الذين كانوا تحت رئاسة برانكى ، بالاضافة الى ذلك فانه فى عام ١٨٨٠ م ، حضر الى عصب وابور ايطالى ، ونزل منه عدد من الجنود ، وعلى اثر ذلك . طلبت مصر من ايطاليا ، وقف هذه العمليات ، ولكن دون جدوى . وأما بالنسبة للمساحة التى احتلها الإيطاليون فى عصب فيبلغ طولها ٨٠ ميلا ، ويتراوح عرضها ، فيما بين ٢ ، } ميل ، ويبلغ ثمنها ١٠٠٠ر٨ ريالا ، وأما عن الاشخاص الذين باعوا عصب الى ايطاليا ، فهما الشيخ عبد الله ، والشيخ برهان » . وفى نهايه الرسالة تعهد الخديو بأنة لن يسمح فى المستقبل لأية حكومة أجنبية بأن تثبت أقدامها فى سواحل البحر الأحمر الغربية ، وأنه سوف يطالب ايطاليا بالاعتراف بحقوق جلالة السلطان العثماني وسيادته ، على جهة عصب ، والجهات الأخرى ، وبعد أن تتسلم مصر الأراضي التي عقد مبايعة يحدد في صكه حدود الأراضي التي سوف تحصل عليها هذه الشركة ، عقد مبايعة يحدد في صكه حدود الأراضي التي سوف تحصل عليها هذه الشركة طبقا للقانون الذي يحول للأجانب حق التملك في البلاد السلطانية ، ويذكر عسكرية ، كما تخضع أرض الشركة لسلطة مصر الادارية (٢٦) ، »

يتضح من هذا مدى ما كانت عليه العلاقات المصرية التركية من ود ومدى حرص كل دولة على مصالح الأخرى،ولكن هذه العلاقة الحسنة، لم تستمر طويلا ، بل بدأت تسوء وتتدهور ، ويرجع السبب فى ذلك الى أن مصر رفضت أن تدفع لتركيا قيمة الويركو المخصصة عليها ، نظير تنازل تركيا لمصر عن موانى البحر الأحمر الغربية ، فكانت العادة المتبعة أن تقوم تركيا بالحصول على قيمة هذا الويركو من البنوك الأوربية ، وكانت مصر تقوم بتسديد قيمة هذا الويركو الى هذه البنوك ( بنك انجلترا وبنك جرين ملس ) .

كانت مصر قد رفضت أن تدفع قيمة الويركو المقرر عليها لتركيا ، لأنها اجبرت على التخلى عن أملاكها في أفريقيا الشرقية ، لذلك كان من حقها ، الا تدفع هذا الويركو الى تركيا ، فكيف تدفع مصر جزية عن أراض لم تكن في حوزتها ، ولكن على الرغم من رفض مصر دفع هذه الجزية ، الا أن تركيا

<sup>(</sup>٢٠) مخفظة ١٦٤ المصدر السابق : مكاتبة من الخديو الى السلطان ، في ٥ صفر عام ١٢٩١ ه الموانق ١٨٨١ م .

ظلت تقترض من البنوك الانجليزية قيمة هذا الويركو ، وفي نفس الموقت طلبت البنوك الانجليزية من مصانتسدد قيمة القروض التركية، ولكن لما عرض الأمر على مدير الحسابات المصرى ، رأى أن تدفع مصر جزءا من قيمة هذه القروض ، وربما كان مدير الحسابات يهدف من وراء ذلك الى عدم اغضاب تركيا وبريطانيا ، ويتضح ذلك من خطابه الى مجلس النطار الذى جاء فيه ما نصب

« بعد النظر بدقة في منطوق الفرمانات المتعلقة بالويركو ، وبما تعهدت به مصر الى بنك انجلترا ، وبنك جرين ميلس ، وشركاهم ، يتراءى لى انه يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بدفع بعض المبالغ المقررة الى هذين البنكين لحين الانتهاء من سداد السلف العثمانية الضامن لها الويركو المصرى ، ولكنه ممكن تنقيص قيمة الويركو نظير استيلاء ايطاليا على مصوع ، وأن مصر سوف تخسر أية قضية تقيمها على البنوك ، اذا لم تدفع جانبا من المبالغ المستحقة لهم ، وعلى مصر أن تثبت بأن لها الحق في تنقيص الويركو ، وهذا الموضوع يصعب المباحثة فيه ، فهن الضرورى العمل وبذل الجهد من أجل انقاص الويركو ، ما دامت مصوع ، لم تعد تتبع الحكومة المصرية ، وفي حالة عدم وجود حل لهذه المشكلة ، تعرض برمتها على الدول ، واذا حصلت صعوبة في اقناع الباب العالى الدخول في المسألة فيمكن للدول أن تساعد مصر في هذه الحالة ، » (٢٧)

وبعد أن عرض مدير المالية المصرية مذكرته على مجلس النظار ، رفض المجلس رفضا قاطعا، أن تدفع مصر قيمة الويركو الخاص بمصوع الى الدولة العثمانية (٢٨) وهذا شيء طبيعي لأن مصوع لم تعد ملكا لمصر ، بل أنها اصبحت ملكا لايطاليا ، فمن الأجدر أن تقوم أيطاليا بسداد قيمة هذا الويركو، لانها هي صاحبة السيادة الفعلية على مصوع ،

<sup>(</sup>۲۷) الحفظة ١٦ مجلس الوزراء ( سودان ) مجموعة ١٣٩ في ١٦. اغسطس عام ١٨٨٨ م ٠

<sup>(</sup>٢٨) محفظة ١٦: المصدر السابق ، جلسة مجلس النظار عام ١٨٨٩م ٠

لم يقتصر رفض مصر على عدم دفع الويركو الخاص بمصوع ، بل انها قررت أيضا عدم دفعه بالنسبة لزيلع ، ومن اجل ذلك انعقد مجلس النظار في أول سبتمبر عام ١٨٨٨ م ، بسراى رأس التين بالاسكندرية ، وذلك لناقشة هذه المسألة ، وكان على رأس المجتمعين الحضرة الخديوية ، وبحضور كل من ناظر الأسمال ، والمعارف ، والخارجية ، والحقانية ، ووكيل الحربية ، ورئيس ديوان الخديو ، وباشمكاتب المجلس ، وانتهى هذا الاجتماع بموافقة اعضاء المجلس على عدم دفع الويركر الخاص بزيلع الى الدولة العثمانية ، يفهم من هذا بأن مجلس النظار لم يأخذ برأى مدير الحسابات المصرى ، والذى كان يقضى بأن تقوم مصر بمداد جزء البنوك الانجليزية .

وقد استند الخديو في رغضه الى الأسباب التالية : \_

— أن هذا الويركو تقرر على الحكومة الخديوية ، بفرمان عال ، صدر في 77 جماد أول عام ١٣٩٢ ه الموافق ١٨٧٥ م ، في مقابل أن تتبع زيلع للحكومة المصرية ، تبعية مؤقتة ، واشترط أن تستمر مصر في دفع الويركو ، طالما تخضع زيلع لنفوذها .

— ولكن لما أجبرت مصر على التخلى عن زيلع ، ففى هذه الحالة ، لم يعد من حقها أن تدفع هذا الويركو ، وبناء على ذلك فان مصر أرسلت في ١٨ نوفمبر عام ١٨٨٤ ، مذكرة الى الدولة العثمانية ، تخبرها فيها باعادة ميناء زيلع الى حوزتها ، مرة ثانية وفى عام ١٨٨٧ م ، اخبر السلطان العثماني الخديو توفيق بموافقته على عودة زيلع الى نفوذ الدولة العثمانية وبالفعل اخلت مصر زيلع ، اواخطرت الباب العالى بذلك ، وعلى هذا الأساس قرر مجلس النظار عدم قبول التعهد لابنك العثماني بدنع ويركو زيلع البالغ مدته ١٥ سنة ، (٢٩)

لم يعترف السلطان العثمانى بقرار مجلس النظار الممرى ، والخاص ببعدم دفع مصر الويركو المقرر عليها للدولة العثمانية ، والدليل على ذلك

<sup>(</sup>٢٩) نفس المصدر .

أنه طلب من الخديو في عام ١٨٨٩ م ، أن يدفع للدولة العثمانية المسالغ المتأخرة التي تقدر قيمتها بنحو ٢٣٠٠٠٠ من الجنيهات المصرية .

وبعد ان تسلم الخديو توفيق خطاب الباب العالى ، طلب من نظارة المالية ، دراسة هذا الموضوع ، وابداء الراى ، وقد افادت نظارة المالية ، بأن متأخرات الويركو الخاص بزيلع قد سبويت حتى عام ١٨٨٨ ، وقد أضافت النظارة بأن زيلع ليست ملكا لمصر في الوقت الحاضر ، وترى اللجنة المالية أن مصر ليست مازمة بدفع شيء من ذلك للباب العالى ، وبناء على راى نظارة المالية ، أصدر مجلس النظار قرارا يقضى بعدم دفع ويركو للسلطان العثماني ، (٣٠)

ويمكن القول بأن مصر كانت محقة ، في عدم دفعها ويركو (٣١) للدولة العثمانية ، ويعتبر هذا الموقف من جانب مصر ، بداية النهاية العسلاقات المصرية التركية ، التي انتهت بصورة فعلية باعلان الحماية البريطانية على مصر عام ١٩١٤ م٠

### (٣٠) نفس الصدر •

(۱۳) الويركو يعنى قيمة الخسراج التى كانت مصسر تدفعها للدولة العثمانية ، وقد بلغت قيمة هذا الويركو ، قبل ضم سواكن ومصوع الى مصر ، بنحو ، ١٠٠٠ ثمانون الف كيس ، ولكن بعد ضم سواكن ومصوع الى الى السيادة المصرية عام ١٨٦٥ م دفع عنهما ويركو قدره ، ١٥٠٠ كيس ، وبذلك اصبحت القيمة الاجمالية للجزية المصرية ، والتى سوف تدفعها الى الدولة العثمانية عام ١٨٦٥ م هى ، ١٥٠٠ كيس وفى عام ١٨٦٦ م صدر فرمان عثماني ، يقضى بتعديل ولاية العهد بمصر فى العائلة الخديوية ويتضى أيضا بابلاغ الويركو السنوى من ، ١٠٠٠ كيسا الى ، ١٠٠٠ كيس والتى بما فى ذلك قيمة ويركو سواكن ومصوع والبالغ قيمتها ، ١٥٠٠ كيس والتى رفعت فيما بعد الى ، ، ، ر ١٠٠ كيسا ، انظر المضطة ١٦ مجلس الوزراء برسودان ) مجموعة ١٣٩ ، وثيقة بدون تاريخ ،

# العضل لشامِن عَشرٌ

## حجم الوجود المصرى في افريقيا في

## الفترة ما بين ١٨٨٠ ــ ١٨٩٩ م

من المعروف أن حجم الوجود المصرى في افريقيا ، في بداية حكم الخديو توفيق ، كان يتضمن افريقيا الشرقية حتى رأس حافون ، ومنطقة اعالى النيل ، ومديرية بحر الغزال ، والسودان شرقه ، وغربه ، ولكن هذا الوجود لم يكتب له البقاء فترة طويلة من الزمن ، بل بدأ يتناقص شسيئا القشيئا ، حتى فقد معظم اجزائه عام ١٨٨٥ م ، ولم يبق لمصر من هذا الوجود سوى الاقليم الاستوائى الذى لم يتمكن المهديون من الاستيلاء عليه ، وذلك لصعوبة مواصلاته ، وعدم مقدرة قواتهم من الوصول اليه ، والى جانب الاقليم الاستوائى ، فقد بقى لمصر أيضا ميناء سواكن ، الذى يقع على البحر الأحمر ، وبلدة حلفا الواقعة في جنوب مصر .

ويمكن ارجاع السبب في فقدان مصر لأملاكها في أفريقيا ، الى قيام الثورة المهدية في السودان ، والى الاحتلال الانجليزي لمصر ، وأيضا الى تنافس الدول الأوربية على اقتسام القارة الافريقية فيما بينها ، وخاصة بريطانيا التى عملت بكل جهدها ومنذ زمن بعيد على انشاء امبراطورية مترامية الأطراف في أفريقيا ، ويتضح ذلك جليا من قول المستر جلاد ستون في مجلة القرن التاسع عشر ، وهذا نصه :

« اذا توطدت اقدامنا في مصر ، تكون هـذه المستعبرة الأولى بوجه التحقيق بمثابة زريعة لتأسيس امبراطورية شاسعة في افريقيا الشمالية ، بحيث تأخذ في النبو تدريجيا الى أن تدخل في تخومها منابع النيل الأبيض ، بل وتنتهى بدون شك بأن تجتاز خط الاستواء ، لتتصل بمستعمرتي النتال

ورأس الغشم ، وذلك بغض النظر عن الترنسفال ونهر الأورنج ، وكذلك يكون الحال في الحبشة وزنجبار اللتين سنلتهههما لدى مرورنا بهها » . (١)

يتضح من هذا الخطاب أن بريطانيا كانت تعمل بكل ما في وسعها على تأسيس أمبراطورية في أفريقيا ، حتى يمكن لها استغلال موارد هذه القارة الى جانب استعباد شعوبها ، لذلك نجدها تتحين الفرص المناسبة لاقصاء الوجود المصرى في أفريقيا ، كفكانت قد انتهزت قيام الثورة المهدية في السودان، عام ١٨٨١م ، وطالبت مصر بضرورة اخلاء السودان، من الجيش والموظفين المصريين ، وقد عللت بريطانيا مطلبها ، بأنه ليس في مقدور مصر مقاومة المهديين والدفاع عن وجودها في هذه البلاد ، بالاضافة الى أن هذه البلاد ، المهديين والدفاع عن وجودها في هذه البلاد ، بالاضافة الى أن هذه البلاد ، لام تعد على مصر بالفوائد المادية المجزية ، ولكن مصر لم توافق في بداية الأمر على مكرة الاخلاء ، وأصرت على تبسكها بالسودان ، لأنه بالنسبة لها يمثل امتدادها الطبيعي، وعمقها الاستراتيجي، ويتضح ذلك من قراءة مذكرة شريف باشا ، الى السير افلين بارنج في ٢١ ديسمبر عام ١٨٨٣ م ، والتي جاء بها ما نصـــــه :

« ان مصر لا يمكنها النخلى عن السودان ، لأن ذلك يعنى تمكين الثوار من السودان الشرقى ، برمته ، ومن مديريتى بربر ودنقلة ، وكذلك من مجرى النيل ، ابتداءا من مصبه ، وحتى نقطة تعتبر حدا جنوبيا لمصر، ويؤدى ذلك بالتالى الى انضواء القبائل التى لا زالت على ولائها لمصر ، تحت لواء المهدى ، كما يؤدى ذلك أيضا الى ضيق رقعة أراضى مصر ، زيادة على ذلك نان هذا التخلى سيؤدى الى أن تصبح مصر مكشوفة من كل الجهات ، وفي هذه الحالة يتعين عليها المحافظة على كيانها ، وأن تحتفظ بجيش عظيم تزيد نفقاته على حدود امكانياتها ، بينها في حالة احتفاظ مصر بالسودان ، فان ذلك سوف يتيح لها ، تجنيد عدد كبير من السودانيين بنفقات الجيش ، فان ذلك سوف يتيح لها ، تجنيد عدد كبير من السودانيين بنفقات الجيش ، لذلك لاتستطيع حكومة سمو الخديو أن تقر مبدأ ترك الأقاليم التى تراها لازمة ، نضصان سلامة مصر ، ولا غنى عنها ، وأن مصر كان لها اكبر

<sup>(</sup>۱) الباحث محزون ، ضحايا مصر في السودان ، وختايا السياسة الانجليزية ــ صن ٤٨ .

الغضل في تعريف المالم المتحضر بهذه البلاد ، التي تعتد الى أعالى النيل ، كما يرجع الفضل اليها في اقامة مصارف ومتاجر أوربية في السودان ، ومن تمكين الارساليات الدينية من الاقامة فيها ، زيادة على ذلك غان محر ، نمكنت من القضاء على تجارة الرقيق ، التي كان يمارسها رجال المهدى ، وطلب شريف باشما من تركيا تقديم العون العسكرى حتى تتمكن مصر ، من اعادة نفوذها في السودان ، وكانت مصر من قبل قد ساعدت تركيا في حروبها في القرم وكريت وبلغاريا » .

واضح من مذكرة شريف باشا مدى اهتمام مصر بالسودان ، ومدى ارتباط الشعبين الشقيقين ببعضها ، ولا يمكن لأحدهما الانفصال عن الآخر،

ولكن بريطانيا لم ترض عن موقف شريف باشا المتشدد ، ولا عن عدم استجابته لنصائح حكومة بريطانيا ، التي تقضى باخلاء السودان ، وفي هذا الصدد كتب اللورد جرانفيل الى اللورد كرومر يقول ما نصه :

« انه من الضرورى أن يتخلى عن منصبه كل وزير أو مدير لا يسسير ونقا لهذه السياسة (أى سياسة الأخلاء) » • اضطر شريف باشسا ازاء هذا الموقف أن يستقيل من منصبه ، لأنه لم يستطع بمفرده الوقوف أمام الأطماع البريطانية •

لم يقتصر الضغط البريطانى على مصر لاخلاء السودان فقط ، بل طلبت بريطانيا من مصر أيضا ،ان تتخلى عن الملاكها فى أفريقيا الشرقية وهرر،وقد نجحتبريطانيا بالفعل فى تنفيذ تاكالسياسة، عفى يوم ١٨ ايونيو من عام ١٨٨١م، أرسلت بريطانيا الى ساحل الصومال اليجرر هنتر باشا الذى أوكلت اليه الخلاء هذه المناطق ، وبعد أن وصل هذا الضابط الى هناك استدعى مشايخ القبائل واخبرهم بأن القوات المصرية ، سوف تنسحب من بلادهم ،

<sup>(</sup>۲) رئاسة مجلس الوزراء ( السودان من ۱۳ نبرایر عام ۱۸٤۱ ، الى ۲۱ نبرایر عام ۱۸۵۱ م ) ، مذکرة شریف باشا الى السیر اللین بارنج فی ۲۱ دیسمبر عام ۱۸۸۳ م ، ص ص ۲ — ۶ .

وانهم سيكونون تحت النسيادة البريطانية ، وكان بضحبة هنتر باشسا الضابط الانجليزى كنجسميل الذي عين في وظيفة نائب قتصل بريطانيا في إلى هذا الضابط قد زود بقوة عسكرية ، وذلك لدعضم النفوذ البريطاني في هذه المناطق ، وبه ذه الطريقة ، تمكنت بريطانيا عام ١٨٨٥ م ، من الاستيلاء على ساحل الصلومال ، ابتداء من رأس حافون وحتى زيلع شمالا . (٣) وفي نفس العام طلبت بريطانيا من مصر ايضا أن تتخلى عن مرر ، وعللت هذا المطلب بأن اقليم هرر ، يكلف الحكومة المصرية الكثير من المال ، والرجال ، دون أن يعود بأدنى فائدة على مصر ، وأمام هذا الضغط والاجبار أرسلت مصر في عام ١٨٨٥ م ، رضوان باشا لتنفيذ مهمة الإخلاء ، والاجبار أرسلت مصر في عام ١٨٨٥ م ، رضوان باشا لتنفيذ مهمة الإخلاء ، سلطات مطلقة في فصل أي ضابط ، أو موظف مصرى لا يستجيب للأوامر والتعليمات الخاصة باخلاء هرز ، (٤) وقد تم ذلك بالفعل في الفترة ما بين والتعليمات الخاصة باخلاء هرز ، (٤) وقد تم ذلك بالفعل في الفترة ما بين واتها من أقليم هرر على دنهات ، الريا عام ١٨٨٥ م ، فقامت مصر بسحب قواتها من أقليم هرر على دنهات ، الرياحدة تلو الاخرى .

ولكن لما علم سكان هرر بخبر الاخلاء ، ثارت ثائرتهم ، واعلنوا تمسكهم بالحكم المصرى لبلادهم ، نظرا لما تحقق لها من تقدم وازدهار فى خلل الادارة المصرية ، ساواء كان ذلك فى مجال النهوض بالزراعة ، التى وصلت الى درجة من التقدم لا بأس بها ، ويدلل على ذلك الدكتور محمد صبرى فى كتابه ( مصر فى أفريقيا الشرقية ) بقوله :

« وقد امتدت الزراعة في مناطق الجالا ، وظهرت للبن مزارع واسعة باسقات ، وقد عمم المصريون زراعة الكروم واللوز ، والخوخ والليمون ، والبرتقال والمشمش والموز ، وجميع بقول الدلتا وحبوبها ، من قمح وقصب السكر ، وبطاطس وقرع وبنجر وشهمام وبطيخ وقتهاء وقطن » . وفي النواحي الاجتماعية نقد أضاف الدكتور محمد صبرى قوله :

<sup>(</sup>٣) د . جلال الدين مصطفى يحيى ، مصر الأفريقية ، والاستعمار الأوربى ، المصدر السابق ص ص ٢٨٨ ، ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٤) د ، جلال الدين مصطفى يحيى ، نفس المصدر ، ص ٢٧٩ م.

| 200:2:5                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | -   < =                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                     | 10 51 631 1 44<br>20 01 14 15 0 0 0 0                             |
| 1 6 A64                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | الا مادرير هرر ب                                                  |
| برالدة به اكمدر ملم محدم<br>مرالدة مع وتر عرب اهتك<br>برالدة مع وتر عرب اهتك<br>برالدة امت محد براهتك<br>برالدة امت محد المرافئة<br>برالدة امت محد ورمن<br>برالاي المائة محد مرونة<br>برالاي المائة محدة ورونة<br>برالاي المائة المنظم محدة المرافة | رالم عاملاً مشهم عمة احدادته<br>(مرالم عاملة عمة معم التروقروطا<br>الدخارت افتصارم<br>ريالو باري مورد عجاه رحب ويه<br>ريالو باري حارت ميمية عمة عمالة<br>ريالو باري المياسي مدير عمله<br>ريالم على ارتياسي مدير يحتوي | مارانتام بریع مرمادهد باند<br>مارانیام<br>م یولدهدار کزار دمانازا |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | الإغلامة<br>الأوزيرية<br>المعالية<br>المعالية<br>الموافير الذراء<br>الموافير الذراء                                                                                                                                   | કું.<br>કું.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                               | 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           |

«وجتم المصريون اعلان الزواج وتسجيل عقود البيع الخاصة بالعقارات، والبيوت والبساتين وتسجيل الونيات » وفي هذا المجال ايضا اضاف المهندسي الابطالي بريكتيني ، الذي زار هرر ، ما نصه :

« ان تباشير العصر الذهبى قد طلعت على هرر فى أيام المصريين ، اذ الخذت البلاد تفيق من غفلتها ، وتحيا حياة جديدة وظهر النشاط فى الأرض ، فخرجت من غضون الوديان الوعرة جنات فاكهة وحقول حنطة » ، وفى مجال الثقافة فقد عملت مصر على نشر الثقافة فى اقليم هرر وفى هذا الصدد كتب بوليتشكا النمسوى ما نصه :

« ان الاحتلال المصرى حدث كبير في تاريخ هرر ، فكيف لا يكون كذلك ، وقد تمكن المصريون من ادخال ثقافة شرقية في بلد همجية ، ونشروا التجارة والمنوا السبل ، وبالجملة أحدثوا انقلابا خطيرا في أحوال هرر ، وأن الذي يعرف الشرق ولا سيما البلاد الأفريقية الخالية من أبسلط مبادىء الثقافة لا يسلمه الا أن يقرر أن المدنية المصرية تحتل مكانة عالية من المدنية عامة ، ومن الثابت أن استيلاء المصريين على هرر ، وزيلع وبلهار ، وبربرة وجميع بلاد الساحل لفاية رأس جردفوى كانت له مجموعة نتائج ثورية ، لا في هرر فحسب ، بل في جميع القسم الشمالي من أفريقيا الشرقية ، فان هذه النتائج لا أظن أن احتلال آخر وصل اليها في أفريقيا » . (٥)

وكان من نتيجة هذه الأعمال التى قامت بها مصر فى هرر ، وفى غيرها من بلدان أفريقيا الشرقية ، أن تمسك سكانها بالوجود المصرى ، والمطالبة به ويتضمح ذلك من قراءة الالتماسمين اللذين قدما من سكان هرر الى المخديو محمد توفيق يرجونه فيهما عدم التخلى عن بلادهم ، حتى لا تتوقف أعمالهم ، وحتى لا يعم للفقر والتخلف بلادهم من جديد ، (٦)

<sup>(</sup>٥) د ، محمد صبرى ، مصر في المريتيا الشرقية المصدر السابق صصص ٧٣ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) أنظر الالتماسين بكتاب الوثائق التاريخية للسسسياسة المصرية في المريقيا للمؤلف .

وعلى الرغم من مطالبة سكان هرر ، باستمرار الوجود الممرى فى بلادهم ، الا أنهم فشلوا فى تحقيق ذلك ، لأن الضفط البريطانى على مصر كان اقوى من رغبتهم ، مما اضطر مصر فى آخر الأمر الى سحب قواتها من هرر عام ١٨٨٥ م ، وحكمها أحد أمرائها السابقين ،

لم تستول بريطانيا على هرر ، بعد أن أجبرت مصر على اخلائها ، بل تركتها لقمة سائغة الى الحبشة ، ويمكن تعليل ذلك بأن بريطانيا كانت تخشى من معارضة الدول الأوربية الأخرى لها ، ومن المحتمل أنها كانت ترى الفرصة غير مواتية لاحتلال هرر ، ومن الجائز أنها كانت تبغى من وراء ذلك القضاء النهائي على الوجود المصرى في أفريقيا ، ولا يهمها في ذلك نوعية الوريث الذي يحل محل مصر في أفريقيا .

لم تكن بريطانيا هى الدولة الأوربية الوحيدة التى حلت محل الوجود المصرى فى أفريقيا ، بل شاركتها فى ذلك ايطاليا التى كانت قد استولت على عصب وبيلول ، ومن بعد ذلك استولت على مصوع وكان ذلك فى يوم هبراير عام ١٨٨٥ م ، وفى نهاية نفس العام قام الجنرال جينى بالاستيلاء على الادارة فى مصوع ، وانزل العلم المصرى ، واحل محله العلم الإيطالى ، زيادة على ذلك فانه طرد الموظفين والجنود المصريين ، وأرسلهم الى القاهرة ، بينما التحقت القوات غير النظامية بالعمل لدى الإيطاليين ، (٧) بالاضافة الى ذلك فان ايطاليا مدت نفوذها الى شرق أفريقيا ، فاستولت على المنطقة الواقعة الى الجنوب من منطقة النفوذ البريطانى الواقعة شمال الصومال ( جنوب خليج عدن ) ،

لم تقسم الأملاك المصرية في أفريقيا الشرقية بين بريطانيا ، وايطاليا فحسب ، بل ساهمت فرنسا في هذا التقسيم ، فقد استحوات على ميناء أوبوك ، وتاجورة علم ١٨٨٤ م (٨) ، وكونت من هذه المنطقة مستعمرة عرفت باسسم ، منطقة النفوذ الفرنسي ، زيادة على ذلك فان الحبشسة استولت على اقليم هرر في عام ١٨٨٧ م ، بعد أن هزمت قوات أميرها ،

<sup>(</sup>۷) د ۰ جلال الدين مصطفى يحيى ، مصر الافريقيسة ، المصدر السابق ص ٦١١ ٠

<sup>(</sup>٨) نفس الصدر ، من من ٧٥٠ - ٧٥١ .

الذى هرب مع أهله الى اقليم الأوجادين ، وبعد أن دخل الأجباش هرر ، الغوا العملة المصرية الفضية ، وأحلوا العملة النحاسية محها ، بالاضافة الى الفاء كل ما وضعه المصريون من أنظمة ، ثم استولت بعد ذلك على مناطق الحالا ، والأوجادين (٩) .

زيادة على ذلك فان المهديين ، كانوا قد استولوا على بلاد السودان ، بالستثناء القليم أعالى النيل (مديرية خط الاستواء) وميناء سواكن ، ووادى حلفا ، بالاضائة الى ذلك فان المانيا أخذت نصيبها من أملاك سسلطان زنجبار في شرق أفريقيا ، وكانت بريطانيا قد استولت على شمال الصومال ، وعلى أوغندا ، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور جلال الدين مصطفى يحيى في كتابه التنافس الدولى في شرق أفريقيا في صفحة ١١٩ ما نصه :

" وهكذا نجحت انجلترا في ابعاد المصريين عن المحيط الهندى كُ فكانت قد أخذت تنتظر نضوج تلك الثمرة لاقتطاعها واستمرت تتقدم بمشروعاتها وتواصل نشاطها في تلك المنطقة ، وتحاول عرقلة مجهودات الدول الأخرى كحتى لاتسبقها أي منها في تثبيت أقدامها في شرق أفريقيا » (١٠) .

ويمكن تعليل سحب القوات المصرية من أفريقيا وقبولها للضفوط البريطانية ، الى عدة عوامل منها ، ضعف القوات المصرية ، ومنها سوء الأحوال المالية في مصر ، بالاضافة الى الاحتلال البريطاني لمصر ، الذي تركزت سياسته على عاملين ، أولهما ، أجبار مصر على تخليها عن أملاكها في أفريقيا ، وثانيهما أضعاف قواتها العسكرية حتى لا تقف عقبة أمام أطماع بريطانيا الاستعمارية .

وكان من نتيجة انهيار الوجود المصرى في افريقيا في نهاية القسون التاسع عشر ، ان هاجر الى مصر عدد كبير من أهل السودان ، أمام هجمات الدراويش ، وبعد وصولهم الى مصر استوطنوا حلفا ، وهناك منح العجزة

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ، ص ص ٧٤٧ ، ٧٤٩ .

<sup>(</sup>١٠) د . جلال يحيني ، التنافس الدولي في شرق افريقيا ، ص ١١٩ .

منهم وغير القسادرين على العمل اعانات مادية مؤتتة ، (١١) وقد بلغت جملة هذه الاعانات عام ١٨٨٥م حوالى ٢٠٠٠ جنيه مصرى (١١) زيادة على ذلك فقد تقرر أن يصرف لهم أيضا مواد غذائية على نفقة الدولة ، والدليل على ذلك أن نائب سردار الجيش المصرى في حلفا ، طلب من رئيس لجنة المالية ، الموافقة على درج قيمة المواد الغذائية في الميزانبة الحربية ، حتى يتسنى له الصرف على هؤلاء المهاجرين (١٣) كما طلب نائب السردار ايضا من رئيس مجلس النظار أن يخصص مساحة من الأرض بجهة حلفا ، ليضا من رئيس مجلس النظار أن يخصص مساحة من الأرض بجهة حلفا ، لكى يقيم فيها هؤلاء المهاجرون القادمون من السودان ، وقد اختيرت قطعة من الأرض لهذا الغرض بلغت مساحتها نحو ٥٥٥ غذانا (١٤) ويبدو أن السبب في اختيار هذه المساحة من الأرض يرجع الى وجود المياه فيها ، حيث كان يوجد بها ٣٣ بئرا من المياه معظمها كان صالحا للشرب (١٥) وقد خصص لرى هذه المساحة ٣٠ ساقية وقد بلغ عدد المهاجرين الذين كانوا سيعملون في هذه المساحة من الأرض ٥٩٥٠ شخصا .

والى جانب اقامة المهجرين السودانيين في حلفا ، مقد كان هناك عدد منهم يقطنون بعض أحياء القاهرة ، مثل حى المعادى وطره والسيدة زينب ، والبغالة والعباسية والوايلى (١٦) فكان هؤلاء قد سكنوا ، المنازل المهجورة والاماكن الخربة ، ولكن على الرغم من هذا ، الا أن الحكومة المصرية طلبت منهم أن يدفعوا أيجارا عن هذه الأماكن التى يقطنونها ، ولكنهم عجزوا عن دفع أى شيء ، وتقدموا بشكاوى يطلبون فيها اعناءهم من قيمة هذا الايجار (١٧) ويبدو أن الحكومة المصرية قد استجابت لمطلبهم .

<sup>(</sup>۱۱) محفظة ۹ مجلس الوزراء ( سودان ) ملف ۹۲ مكاتبة مجلس النظار في ۱۹ نوفمبر عام ۱۸۸۵ م ۰

<sup>(</sup>۱۲) نفس المصدر ، وثيقة ٩٩ مكاتبة مجلس النظار في ١٩ نوفمبر. ١٨٨٥ م

<sup>(</sup>١٣) نفس المصدر ــ مكاتبة نائب السردار عام ١٨٨٦ م ٠

<sup>(</sup>١٤) مجفظة ٣٢ ، المصدر السبابق ، وثيقة ٣٥ في ١١ سيتمبر عام ١٨٨٨ م .

<sup>(</sup>١٥) محفظة ١٦ ــ المصدر السابق ، وثيقة ٢١٨ في ٨ يونيو ١٨٩٠م.

<sup>(</sup>١٦) محفظة ٩ ، المصدر السابق ، وثبقة ٢٣٤ في ٢٣ أغسطس عام ١٨٩١ م .

<sup>(</sup>۱۷) نفس المصدر .

وهكذا يمكن القول بأن مصر قد نقدت وجودها في أنريقيا نتيجة للتدخل البريطاني في شئونها الداخلية والخارجية ، ونتيجة لسوء قيادتها ، رغم ما أنفقته من أموال في سبيل تحقيق هذا الوجود ، بالاضافة الى فقدانها لعدد كبير من أبنائها نتيجة تعرضهم للأمراض الفتاكة ، وللمخاطر الجسيمة ، ويمكن القول أيضا بأن مصر طوت بهذا العمل صفحة مشرقة من تاريخها الطويل في أفريقيا ، فقد تحقق للأقاليم الافريقية في خلال فترة الحكم المصرى، التقدم والازدهار في كافة المجالات .

ويمكن القول أيضا انه بعد هذه الفترة المشرقة ، بدأت مصر تعيش في ظل فترة تاريخية مظلمة ، مليئة بالأحداث الجسام ، ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا ، فقد تغير عند ما بدأت مصر في اعادة نفوذها الى السودان ، وبذلك تكون قد فتحت عهدا جديدا سوف نتابع احداثه بعد قليل .

## امتداد الوجود المصرى الى السودان مرة ثانية:

بعد ان استقرت الأمور لبريطانيا في مصر ، وبعد ان أحكمت قبضستها على مقدراتها ، وبعد ان اقتنعت بضرورة اسسترداد السسودان ، ليس لمصلحة مصر ، ولكن لمصلحتها في تحقيق حلمها القديم ، المثل في بناء المبراطورية مترامية الأطراف في أفريقيا ، تبدأ من مصر في الشمال وتنتهى حدودها الجنوبية عند رأس الرجاء الصالح ، بعد كل هذا ، قررت بريطانيا ومعها مصر استرداد السودان ، وتخليصه من أيدى المهديين ، وعلى هذا الأساس بدأت الدولتان في اعداد العدة لتنفيذ هذه المهمة ، فكانتا قد أرسلتا من سواكن عام ١٨٩٠ م حملة عسكرية ، تحت قيادة اللواء / هولد سميث وذلك لمحاربة عثمان دقنه ، زعيم الدراويش في شرق السودان وكانت هذه الحملة ، قد تمكنت من تخليص توكر من أيدى المهديين ، واشتبكت معهم في موقعة عفاغيت،وشتت شملهم ،وأجبرتهم على التقهتر الى العطبرة (١٨)، وقد تكونت حملة اللواء / هولد سميث من ؟ جي بطارية (مدافع كروب قطر ٢) ، ؟ جي أورطة مصرية ، ١٢ جي أورطة سودانية ، بالإضافة الى تزويدها بوحدة طبية ، وذلك لعلاج المرضي والجرحي من الجنسود ، كما تزويدها بوحدة طبية ، وذلك لعلاج المرضي والجرحي من الجنسود ، كما

Mandour El-Mahdi. op. cit. PP. 108,116-120.

زودت بنحو ۹۵۱ حصانا ، وبنحو ۱۹۵ جهلا ، وبنحو ۳۰ بغلا ، و ۲۱ حمارا ، وقد بلغ عدد افرادها ۸۵ ضابط ، ۱۹۱۲ جندیا .

وقد خاضت هذه الحملة معارك ضارية ، ضد الدراويش ، وكان من نتائج هذه المعارك أن قتل من القوات المصرية تسعة من الجنود ، وجسرح منهم ٥٤ جنديا ، ٣ من الضباط . (١٩) وقد رسم هوند سهيث خريطة توضح خط سير حملته . (٢٠)

لم تكنف مصر بذلك ، بل سيرت في عام ١٨٩٦ م حملة اخرى ، اتخذت طريقها مع النيل الى الخرطوم ، وكانت هذه الحملة تحت قيادة كتشنر ، واثناء تقدمها استؤنف العمل في مد السحة الحديد الى السحودان ، لكى تستخدمها القوات الزاحفة في نتل الاسلحة والذخائر والمواد الفخائية والمنهات ، وقد تمكنت هذه الحملة من هزيمة الدراويش في معركة فركة ، في ٨ يونيو عام ١٨٩٠ م ، ثم استولت بعد ذلك على كرمة،ودنقلة والخندق، وكورتى ومروى ، وأبى حمد وبربر ، التى وصلتها عام ١٨٩٧ م ، ثم واصلت المسير الى أن التقت بقوات الدراويش في العطبرة ، وهناك دارت معركة بين الطرفين في يوم ١٨ أبريل عام١٨٩٧م،كان المنصر فيها حليف القوات المرية ثم تعقبت الحملة قوات الدراويش المنهزمة ، وأنزلت بهم هزيمة المرى في موقعة أم درمان ، وتعتبر موقعة أم درمان النهاء الحاسمة الدراويش .

بالاضافة الى التكاليف التى تحماتها مصر فى الأرواح والعتاد ، فانها نحمات أيضا تكاليف مادية ضخمة ، بلغت مبلغا وقدره ، ١٥٥ر١٥٥ر ٢ جنيها مصريا ، وقد تحملت الخزانة البريطانية من هـذا المبلغ ٠٠٠٠٠٠ جنيه مسرى ، بينما تحملت مصر الجزء الباقى والذى تبلغ قيمته ١٥٥٤ر١٥٥ر اجنيها مصرية ، (٢١)

«ن الملاحظ أن مصر تحملت الجزء الأكبر من تكاليف حملة استرداد السودان ، بينما لم تتحمل بريطانيا الا الجزء القليل من هذه النفقات ،

<sup>(</sup>١٩) محفظة ٢٥٢ ، وثيقة ٣٠ في ١٩ فبراير عام ١٨٩١ م ٠٠

<sup>(</sup>٢٠) انظر الخريطة الخاصة بحملة هولد سميث بكتاب جهود مصر الذشفية في افريقيا للمؤلف .

<sup>(</sup>٢١) محفظة ٩ ٤ المدر السابق - وثيقة بدون رقم ٠

ويتضح ذلك ، مما ذكره المستر تشرشل في كتابه حرب النهر في صفحة ٣٦٢ ، والذي جاء فيه ما نصه :

« ان هذه النفقة ضئيلة بالقياس الى ما كسبته انجلترا ، فلم يرد ، في تاريخ بريطانيا أن أرضيت العاطفة القومية ، بثمن بخس مثل هـــذا الثمن » .

لم تقف مساهمة مصر المادية عند هذا الحد بل ساهمت أيضا في سد العجز المالى في ميزانية السودان ، وخاصة بعد عمليات الاسترداد ، ففي عام ١٨٩٨ م بلغت ايرادات السودان ، ١٠٠٠٥٠٠ جنيه مصرى ، اذن بلغت قيمة العجز في ميزانية السودان في هذه السنة ، حوالي ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ، لذلك قامت مصر بتسديد قيمة هذا العجز ، أي أنها ساهمت في هذه الميزانية بنسبة ٧٥٪ ، (٢٢)

وبعد أن استرد السودان حكم حكما مشتركا بين مصر وبريطانيا ، على الرغم من مساهمة بريطانيا الضئيلة في عمليات الاسترداد ، ويتضح ذلك من مذكرة روميل رود في } سبتمبر عام ١٨٩٨م والتي جاء فيها مانصه :

« انه بالنظر الى المساعدات المادية التى قدمتها الحكومة البريطانية التى الحكومة الممرية من الناحيتين الحربية والمالية ، فقد قررت الحكومة البريطانية رفع العلم البريطاني، الى جانب العلم الممرى في الخرطوم» (٢٣)

وقد اقتصر حجم الوجود المصرى في المريقيا في هذه الفترة ، أي بعد استرداد السودان ، على الأقاليم السودانية فقط ، ابتداء من خط عرض ٢٢ شمال خط الاستواء ، وحتى بلدة نمولى في الجنوب ، وكانت مصر قد انهت مشاكل الحدود بينها وبين جيرانها من الدول ، فبالنسبة للحدود مع ايطاليا فقد انتهت بسهولة ، فكانت ايطاليا قد انسحبت من كسلا وتركتها للجيش المصرى ، وقد تم تحديد الحدود بين اريتريا والسودان ، وبالنسبة لتحديد الحدود مع الحبشة ، فكان هناك بعض العقبات ، فقد ضلحت الحبشة منطقة جبل بنى شنقول الغنى بمعدن الذهب ، وأما بالنسبة التحديد الحدود بين السودان وبلجيكا ، فكان هناك أيضا بعض المشكلات ، التحديد الحدود بين السودان وبلجيكا ، فكان هناك أيضا بعض المشكلات ، التمثلة في أن بلجيكا كانت ترغب في ضم منطقة بحر الغزال ، ومنطقة اللادو

<sup>(</sup>٢٢) نفس المصدر -

<sup>(</sup>٢٣) رئاسة مجلس الوزراء ، المصدر السابق ص ٥ .

والرجاف على النيل ، ولكن بعد مفاوضات بين الفريقين ، تم الاتفاق على ان تظل منطقة بحر الفزال بكاملها كجزء من السودان وان تؤجر منطقة اللادو للكنفو لضرورتها كميناء نهرى ، وتستمر مدة الايجار طوال حيامة الملك البلجيكي فقط ، وبعدها تعود لحكومة السودان ، وبالنسسبة للحدود مع أوغندا فقد انتهت دون أدنى مشاكل ، (٢٤)

ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسة أهم المظاهر الحضارية للوجود المصرى في أفريتيا ، وهي على النحو التالي : \_\_

- عملت مصر منذ دخولها الى أفريقيا عام ١٨٢٠ م ، على توحيد الاقاليم السودانية في وحدة سياسية واحدة ، وقد نجحت بالفعل في تنفيذ .

- عملت مصر أيضا على تنشيط حركة التجارة بين الأقاليم الافريقية من ناحية ، وبين مصر والعالم الخارجي من ناحية أخرى ، وقد نجحت في ذلك بفضـل اسـتخدامها لوسائل المواصـلات المختلفة ، سواء أكان ذلك باستخدامها للقوافل ، أم باستخدامها للسفن والسكة الحديد .

- نجحت مصر كذلك فى تدعيهم الأمن فى اقاليمها الافريقية ، وذلك بالقضاء على التمرد والعصيان فى اى مكان ، بواسطة قولتها العسكرية التى كانت موجودة ، فى كانة البلدان الافريقية التى تخضع للسيادة المصرية .

- تمكنت مصر بحق من القضاء على تجارة الرقيق التى كانت منتشرة في معظم البلدان الافريقية والتى كانت قائمة على استغلال الانسسان الى الحيه الانسان ، فمن المعروف أن هذه التجارة كانت متأصلة في كيان السمكان الاجتماعي وذات جذور عميقة ترجع الى قدم التاريخ .

— عملت مصر أيضا على تنظيم الأقاليم الافريقية تنظيما اداريا سيليما أم يسبق له أى مثيل من قبل ، بحيث قسمت مناطق نفوذها في أفريقيا الى مديريات ، وقسمت المديريات الى اقسام ، والأقسام الى قرى ، وجعل على رأس كل مديرية من هذه المديريات ، مدير أو مأمور ، وكانت جميع هذه المديريات والأقسام تخضع للحكمدارية التي يراسها الحكمدار ، والذي يعين من قبل والى مصر ، فكان عليه أن يعمل على النهوض بالبلاد في كافة المجالات المختلفة، وأن ينشر العدل بين الناس وأن يقضى على المؤوضى والاضطرابات.

<sup>(</sup>۲٤) د . مكى شبيكة ، السودان في قرن ، المصدر السابق ص ٣١٠ .

ساهتمت مصر علاوة على ذلك ، بمد سكة حديد السودان ، فكانت قد أرسلت العديد من البعثات الكشفية لدراسة انسب المناطق التي يمكن مد سكة حديد من خلالها ، وقد نجحت في ذلك رغم ما تكبدته من نفقات من أجل تنفيذ هذا المشروع الاقتصادى ، وتهكنت من مد سكة حديد من حلفالي الخرطوم ، وأخرى من سواكن الى العطبرة ، ولأول مرة في تاريخ السودان ، تدخله السكة الحديد في ظل الادارة المصرية .

الى جانب كل هذه الأعمال الحضارية ، تامت مصر بانشاء العديد من المدن الحديثة ، المبنية بالطوب الأحمر ، مثل مدينة محمد على فى فازوغلى ، ومدينة الخرطوم ، وكسلا ، والاسماعيلية وبربرة التى وصلت اليها المياه من الدوبار بواسطة المواسير ، وقد زودت معظم هذه المدن بالمستشفيات والمدارس وبمراكز الأمن والمحاكم والجمارك .

— اهتمت مصر أيضا بانشاء القلاع والحصون في معظم البلدان الامريقية التي خضعت لنفوذها في القرن الماضي وبصفة خاصة في الخرطوم وسواكن ومصوع وسنهيت ، وكان الغرض منها هو أن يتحصن الجنود بها للدفاع عن حدود الدولة .

— نجحت مصر الى حد كبير كذلك فى كشفها عن منابع النيل ، التى ظلت مجهولة وغير معروفة للعالم مدة طويلة من الزمن ، فقد تمكنت بواسطة جنودها من الكشف عن منابع هذا النهر ، واتاحت بذلك الفرصة للرحالة والمغامرين الأجانب ، من الدخول الى قلب أفريقيا ، بل وفتحت الباب أمام البعثات التبشيرية ، ولولا الوجود المصرى ، ما استطاعت أية بعثة تبشيرية من تأسيس أى مركز دينى فى قلب أفريقيا .

- نجحت مصر أيضا فى ربط البلدان الافريقية التابعة لها ، بشبكة من خطوط التلغراف والتليفونات ، التى كان لها أكبر الأثر فى توصيل المعلومات والأخبار من مصر الى اقاليمها فى افريقيا بصورة سريعة ومرضية .

- نجحت مصر كذلك الى حد كبير في تطوير شعوب هـذه المناطق اجتماعيا وثقافيا وصحيا .

- ونجحت أيضا ، في نشر التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي في السودان ، الى جانب اهتمامها بالتعليم الديني .

ويمكن القول بأن الوجود المصرى في افريقيا ، كانت له آثار بعيدة المدى على حياة هذه الشعوب ، فلولاه ، لتأخر كثمف المناطق الافريقية المجهولة مدة طويلة من الزمن ، ولا ابالغ حينما اقول لظلت مجهوله ربما الى مطلع القرن العشرين ، ولولاه ما حظيت افريقيا بما حظيت به من اعمال حضارية ، لا زالت أثارها موجودة حتى اليوم ، ولولاه ما استطاع اوربى واحد أن تطا اقدامه وسط هذه القارة .



## Rapport en turc du Moawen Raghab Saddik Eff., sur la seconde Expedition d, Abyssinie, sous le commandement du Sirdar Mohamed Rateb Pacha

Le 8 Zilkadeh 1292 à 12 h. 30 de la journée, S.A. Hussein pacha 2ème fils de S.A. le khedive et Ministre de la Guerre, honora de sa presence la gare du Caire. Après la cérémonie d, adieux, Rateb Pacha, Commandant-en-Chef, et les officiers de sa suite prirent place dans les wagons et le train se mit en marche à Ih. de la nuit, à destination de Suez.

Le train atteignit Suez à 12h. 30 de la nuit et 1, on procéda sur-le-champ à 1, embarquement sur le «Dakahlieh» des chevaux et bagages de Rateb Pacha et des officiers de sa suite.

## Noms des officiers d, Etat-Major et des Aides-de-Camp se trouvant dans la suite de S.A. Rateb Pacha.

#### Officiers d, Etat-Major.

Général Loring, Chef d, Etat-Major.

Miralai Field.

Miralai Dye.

Miralai Derrick.

Kaimakam Maclean.

Kaimakam Aly Helmy.

Bimbachi Loesh.

Bimbachi Lamson.

Bimbachi Dr. wilson.

Bimbachi Ibrahim Eff.

Youzbachi Porter.

Youzbachi Irgens.

Moulazim Ahmed Raef Eff.

Moulazim Abdel Rahman Magdi Eff.

Moulazim Ahmed Azmy Eff.

Au total 15 officiers.

#### Aides-de-Camp.

Kaimakam Abdel Al Hilmy Eff.

Bimbachi Tornizine (?)

Bimbachi Khosrew Azmy Eff.

Bimbachi Abdel Latif Eff.

Moawen Mohamed Fouad Eff.

Moawen Mohamed Nessim Eff.

Moawen Ragab Saddik Eff.

Au total 6 officiers.

#### Ecrivains.

Kaimakam Mahmoud Rifaat Bey, de la Maia.

Kaimkam Hassan Fahmey Bey.

Kaimakam Hassanein Soliman Eff.

Kaimakam Hassan Ahmed Eff.

Au total 4 écrivains.

Comme le 3éme bataillon du Ier régiment d, infanterie de 1, expédition se trouvait déja à Suez, on proceda, à 3 heures de la journée, à son embarquement sur le (Dakahlieh) avec tous objets lui appartenant. D'autre part, on fit embarquer sur ce bateau six cents soldats d, infanterie arrivée hier du Caire et qui devaient se joindre aux quatre bataillons d, infanterie des régiments de le garde précedemment envoyes à Massawa. Les materiaux des compagnies de génie et de sapeurs et les provisions destinées à 1, armée furent embarques sur le «Koufit». Le

Kaimakam d, artillerie, Moustafa Bey kholoussi, nomméen qualité d, Intendant Militaire, s, embarqua sur ce bateau qui leva 1, ancre à 9h. de la journée.

A 10 heures de la journée, les chevaux et bagages de Rateb Pacha et des officiers de sa suite se trouvaient déjà embarquées Son Excellence sollicita alors, de la Maia Sanieh, 1, autorisation d, appareiller. A 10h. 45, il donna 1, ordre au «Dakahlieh» de se mettre en marche.

A part les officiers d, Etat-Major, les aides-de-camp et le bataillon précité, ce bateau transportait de Lewa Rached Rakeb Pacha, le Miralai Osman Ghaleb Bey et Mohamed Gabr Bey, ces officiers ayant été nommés aux regiments de 1, Expedition ainsi que cela sera mentionné par la suite.

Au moment du depart, il Y avait sur le quai Kassem Pacha wakil de la Marine, Aly Ghaleb Pacha, directeur du Bureau Militaire au Ministère de la Guerre, Stone Pacha, Chef de 1, Etat-Major Général, et Hassan Bey, Gouverneur de Suez.

Le 13 Zilkadeh 1292. Le «Dakahlieh» arriva à Massawa à 8h.30 de la journée.Le Lewa Osman Rifky Pacha, précedemment envoyé à Massawa, et Ahmed Nachat Bey, moawen des Ceremonies du Khédive, nommé en qualité de Maamour des travaux de Massawa, monterent à bord et se rencontrerent avec Rateb Pacha.

Rateb Pacha descendit ensuite à terre et se rendit à 1, hopital militaire, en compagnie de Loring Pacha et de Nachat Bey-

A 9h.5 on procéda aux opérations de debarquement et, à 4 heures de la nuit, tout était terminé.

Qant au bataillon qui se trouvait sur ce bateau, il dressa ses tentes sur la côte de Garrâr, faisant face à 1, ile de Massawa.

Le 14 Zilkadeh 1292. A I heure de la journée, le «Dakahlieh» leva 1, ancre a destination de Suez.

Le bataillon du Bimbachi Aly Raef Eff. et une compagnie du bataillon du feu Bimbachi Ahmed Fawzi Eff. se trouvaient établis au bander de Massawa. D, autre part, il Y avait dans ce bandar deux compagnies d, infanterie et des soldats de divers bataillon, sans compter un grand nombre de soldats malades et qui avaient été blessés lors de la rencontre qui eut lieu, depuis quelque temps, avec les Abyssins.

Quant aux quatre bataillons d, infanterie de la Garde, ils avaient dressé leurs tentes à Hatmalou, à une heure environ du bindar de Massawa. Il Y avait aussi à Hatmalou, deux batteries d, artillerie sous le commandement du Bimbachi Ismail Sabri Effendi.

Rateb Pacha, accompagné du Général Loring et du Lewa Osman Rifky Pacha, visita ce jour-la I, emplacement de Hatmaluo. A son arriveé, les quatre bataillons de la Garde, les artilleurs et les trois compagnies de «Mouhafizine» qui sont établis dans des casernes, lui rendirent les honneurs, conformément au réglement militaire.

A cette occasion, on joignit les 1er et 2éme bataillons de la Garde au bataillon du Bimbachi Khourchid Basmi Eff. arrivé du Caire et 1, on forma ainsi le 1er régiment de la 1ér brigade d, infanterie de L, Expédition. Osman Rifky Pacha fut nommé Ier Lewa et Osman Ghaleb Bey, Miralai de ce régiment.

Quant aux 3éme et 4éme bataillons de la Garde, en les joignit au bataillon du Bimbachi Mohamed Aly Eff, qui doit arriver du Caire, 1, on forma ainsi le Ier régiment de la seconde brigade de 1, Expédition. Rached Rakeb Pacha fut nommé 2éme Lewa et Mohamed Gabr Bey, Miralai de ce régiment. On procéda, ce jour-là, au transport à Hatmalou des provisions du bataillon du Bimbachi Khourchid Basmi Eff. qui campait sous des tentes à Garrar. Les chameaux du Gouvernement, affectés à ce transport, étaient faibles et débiles ....L, aspect des troupes établies dans la dite region (sic) refétait une santé florissante et une tenue militaire impeccable.

Trois soldats blesses au cours de rencontre avec les Abyssins arrivérent à Massawa. Des soins particuliers sont réservé aux malades qui entrent à 1, hôpital de Massawa.

Deux officiers d, Etat-Major ont été envoyés à Hatmalou avec un appareil élévatoire destiné à fournir 1, eau requise pour cette région.

Le 15 Zilkadeh 1292. Le «messir», puis le «koufit» on levé l, ancre à destination de Suez.

Les officiers ci-àprés faisaient partie de l, Etat-Major lors de la dernière rencontre avec les Abyssins et il a été decide de les incorporer aux officiers d, Etat-Major mentionnés au commencement de ce rapport :

Bimbachi Omar Rouchdy Eff.

Bimbachi Durholz.

Bimbachi Dennisson.

Moulazim Rifaat Eff.

Ahmed Fahim Eff., traducteur.

Soit au total 5 officiers.

Le 16 Zilkadeh 1292. Le bateau «Gharbieh» est arrivé à Massawa à 2h.30 de la journée. Il avait à bord six compagnies du 3éme bataillon du 2éme régiment de la 2eme brigade d, infanterie de l, Expédition, de même que deux Bimbachis de ce batai-

llon, Mohamed Aly Eff. et Rached Eff. Ces troupes furent debarquées à terre.

Trois des soldats qui furent blessés au cours de la dernière rencontre avec les Abyssins arriverent à Massawa.

Les soldats établis à Hatmalou entreprirent des exercices de reconnaissance pendant deux heures ; ces exercices étaient appropriés pour les régions montagneuses.

A 6 heures de la journée, le bateau «Hodeida» arriva à Massawa. Il transportait deux compagnies d, infanterie et deux bataillons de cavalerie. Les fantassins furent envoyées à Garrâr et les cavaliers à l, île de Massawa.

Nous avons reçu une dépêche de la Maia Sanieh annonçant que S.A. Hassan Pacha, 3éme fils de S.A. le Khédive, a sollicité l, autorisation de l, Empereur de prusse afin de prendre part à la guerre abyssine, que l, Empereur lui à accordé cette autorisation et que Son Altesse arrivera prochainement à Massawa dans ce but. Cette nouvelle a été communiquée à tous les regiments établis à Massawa.

Au cours de sa visite à l, hôpital militaire de Massawa en compagnie de Nachât Bey, Rateb Pacha s, est rendu compte que cet hôpital était entretenu d, une manière parfaite à tous points de vue.

Le 17 Zilkadeh 1292. Tous les soldats établis à Hatmalou ont entrepris des exercices d, armes pendant 2 heures.

A I heure de la journée, Osman Rifky Pacha et Rached Rakeb Pacha presiderent au transport, à Omkalou à I heure de marche envirron à l, ouest de Massawa, des cavaliers arrives hier du Caire et à leur établesement dans cette region. On a

procédé, toute la journée, aux travaux de creusement de puits dans la dite region afin d, en extraire de l, eau.

Il y a quelque temps, le Gouvernement avait installé une pompe à Omkalou, afin d, extraire l, eau qui était ensuite amenée à Massawa au moyen de tuyaux et distribuée aux habitants. Cette eau est trés potable et trés propre. Mais comme la quantité d, eau fournie de cette manière ne suffisait pas aux besoins des habitants, on Y mélangeait une petite quantité d, eau salée.

Il existe entre Massawa, Omkalou et Hatmalou un terrain plat, trés étendu et approprié à tous points de vue pour l, etablissement de plusieurs régiments.

Durant toute la journée on a procédé au transport, à Omkalou des provisions et tous autres objets appartenant aux cavaliers arrivés du Cairs.

Huit des soldats blessés au cours de la dernière rencontre avec les Abyssins sont arrivés à Massawa.

120 chameaux sont arrivés du Senhit pour compte de l, Expédition.

A 12 heures, le «Gharbieh» et le «Hodeida» ont levé l, ancre à destination de Suez.

Le 18 Zilkadeh 1292. Les soldats de l, Expédition, se trouvant à Massawa, ont entrepris des exercices inilitaires pendant deux heures.

Les troupes se trouvant actuellement à Massawa et destinées à la campagned, Abyssinie se composent de 7 bataillons d, infanterie, 2 batteries d, artillerie, deux bataillons de cavalerie, une compagnie de génie et une autre de sapeurs.

Rateb Pacha a reçu la visite de certains notables de Massawa.

On a arrété quelques espions abyssins et l, on procéde à leur interrogatoire.

المسطر عاليه جزء من تقرير راتب باشا سردار الجيش المصرى ، الذي كان على رأس الحلة العسكرية التي ارسطتها مصر لمحاربة الحبشة عام ١٨٧٦م .

وقد جاء بهذا التقرير جميع التفاصيل الخاصة بالحملة سواء اكان ذلك من ناحية اعداد الجنود والقادة ، من أمثال راتب باشا ولورنج الامريكي الجنسية، أم من ناحية أمداد هذه الحملة بما يلزمها منمؤن ومهماتوذخائر، ووضح من التقرير خط سير الحملة ابتداءا من محطة مصر بالقاهرة ، الى السيويس ، ثم بلدة مصوع ، مركز تجمع قوات الحملة المصرية ، ولكبر حجم هذا التقرير اكتفيت بنشر هذا الجزء للدلالة عليه وكائبات فعلى لهذه الحملة ،

وللاستزادة يمكن للقارىء الكريم أن يراجع بقية هذا التقرير بدار الوثائق التاريخية بالقلعة ، أو يرجع الى تقرير موقعه قياخور بكتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أفريقيا للمؤلف .

# CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE S.M. BRITANNIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE S. A. LE KHEDIVE AU SUJET DE L'ADMINISTRATION FUTURE DU SOUDAN.

- 19 Janvier 1899.

WHEREAS certain provinces in the Soudan which were in rebellion against the authority of His Highness the Khedive have now been reconquered by the joint military and financial efforts of Her Britannic Majesty's Government and the Government of Hes Highness the Khedive.

AND whereas it has become necessary to decide upon a system for the administration of and for the making of laws for the said reconquered provinces, under which due allowance may be made for the backward and unsettled condition of large portions thereof, and for the varying requirements of different localities.

AND whereas it is desired to give effect to the claims which have accrued to Her Britannic Majesty's Government, by right of conquest, to share in the present settlement and future working and development of the said system of administration and legislation.

AND whereas it is conceived that for many purposes Wadi-Halfa and Suakin may be most effectively administered in conjunction with they are respectively adjacent.

NOW it is hereby agreed and declared by and between the Undersigned, duly authorised for that purpose, as follows:

#### Art. I.

The word «Soudan» in this Agreement means all the territories South of the 22nd parallel of latitude, which:

۱۰۱ (م۲۲ سر الوجود المصرى في افريقيا)

- 1. Have never been evacuated by Egyptian troops since the year 1882. or
- 2. Which, having before the late rebellion in the Soudan been administered by the Government of His Highness the Khedive, were temporarily lost to Egypt, and have been reconquered by Her Majesty's Government and the Egyptian Government, acting in concert; or
- 3. Which may hereafter be reconquered by the two Governments acting in concert.

#### Art. II.

The British and Egyptian flags shall be used together, both on land and water, throughout the Soudan, except in the town of Suakin, in which locality the Egyptian flag alone shall be used.

#### Art. III.

The supreme military and civil command in the Soudan shall be vested in one officier, termed the «Governer-General of the Soudan». He shall be appointed by Khedivial Decree on the recommendation of Her Britannic Majesty's Government, and shall be removed only by Khedivial Decree, with the consent of Her Britannic Majesty's Government.

#### Art. IV.

Laws, as also Orders and Regulations with the full force of law, for the good government of the Soudan, and for regulating the holding, disposal, and devolution of property of every kind therein situate, may from time to time be made, altered, or abrogated by Proclamation of the Governor-General. Such Laws, Orders and Regulations may apply to the whole or any named

part of the Soudan, and may, either explicity or by necessary implication, alter or abrogate any existing Law or Regulation.

All such Proclamations shall be forth-with notified to Her Britannic Majesty's Agent and Consul-General in Cairo, and to the President of the Council of Ministers of His Highness the Khedive.

#### Art. V.

No Egyptian Law, Decree, Ministerial Arrêté, or other enactment hereafter to be made or promulgated shall apply to the Soudan or any part thereof, save in so far as the same shall be applied by Proclamation of the Governor-General in manner hereinbefore provided.

#### Art. VI.

In the definition by Proclamation of the conditions under which Europeans of whatever nationality, shall be at liberty to trade with or reside in the Soudan, or to hold property within its limits, no special privileges shall be accorded to the subjects of any one or more Power.

#### Art. VII.

Import duties on entering the Soudan shall not be payable on goods coming from Egyptian territory. Such duties may, however, be levied on goods coming from elsewhere than Egyptian territory, but in the case of goods entering the Soudan at Suakin or any other port on the Red Sea Littoral, they shall not exceed the corresponding duties for the time being leviable on goods entering Egypt from abroad. Duties may be levied on goods leaving the Soudan, at such rates as may from time to time be prescribed by Proclamation.

#### Art. VIII.

The jurisdiction of the Mixed Tribunals shall not extend, not be recognised for any purpose whatsoever, in any part of the Soudan, except in the town of Suakin.

#### Art. IX.

Until, and save so far as it shall be otherwise determined by **Proclamation**, the Soudan, with the exception of the town of Suakn, shall be and remain under martial law.

#### Art. X.

No Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents shall be accredited in respect of nor allowed to reside in the Soudan, without the previous consent of Her Britannic Majesty's Government.

#### Art. XI.

The importation of slaves into the Soudan, as also their exportation, is absolutely prohibited. Provision shall be made by Proclamation for the enforcement of this Regulation.

#### Art. XII.

It is agreed between te two Governments that special atteration shall be paid to the enforcement of the Brussels Act of the 2nd July 1890, in respect to the import, sale, and manufacture of fire-arms and their munitions, and distilled or spirituous iquors.

Done in Cairo, the 19th January, 1899.

Signed: Boutros Ghali — Cromer.

## المسسادر

### أولا ــ الوثائق:

## (١) محافظ أبحاث السودان

۱ - دفتر رقم ۲۰ : معیة ترکی ، وثیقة ۳۲ فی ۲۸ شوال ۱۲٤۰ هـ
 الموافق ۱۸۲۶ م .

٢ - دغتر رقم ١٠ : معية تركى ، وثيقة ٣٤٠ في ١٩ ذى القعدة سنة ١٢٣٧ هـ الموافق ١٨٢١ م .

٣ ــ دنتر رقم ١٠: معية تركى ، وثيقة ٢١٩ في ٢٢ رجب ســنة ١٢٣٧ ه الموافق ١٨٢١ م .

٤ - دغتر رقم ١٠ : معية سبلية ، وثيقة ٣١٨ في ٢٥ شسوال سنة
 ١٢٣٧ هـ الموافق ١٨٢١ م .

مـ دفتر رقم ٢٦ : وثيقة ٦ صادر معية في ١١ جماد ثان سـنة ١٢٤٢ هـ الموافق ١٨٢٦ م .

٢ -- دفتر رقم ٣٩١ : صادر معية وثيقة ٥٤٤ في ١٤ محرم سينة
 ١٢٦٢ ه الموافق ١٨٤٥ م .

٧ - دفتر ٣٩ وثيقة ١ صادر معية سنية في ٢٣ صفر عام ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٨ م .

٨ - دغتر ١٦ : مبعية تركى ، وثبيَّة ١٥١ في ٢٤ جماد أول نسعنة ١٢٣٩ هـ الموافق ١٨٢٣ م .

- ٩ -- دفتر ٢٥ : صادر معية ، وثيقة ١٤٢ في آخر محرم سينة
   ١٢٤٢ هـ الموافق ١٨٢٦ م .
- ١٠ -- دفتر ١٩٤ : معية تركى ، وثيقة ٣٠٨ في ١٧ ربيع ثان ســنة
   ١٢٦٣ ه الموافق ١٨٤٦ م ٠
- ۱۱ ــ دغتر ۷۰۱ : دیوان خدیو ، وثیقة ۲۲۲ فی ۱۷ محرم ســنة
   ۱۲٤٦ ه الموافق ۱۸۳۰ م .
- ۱۲ ــ دفتر ۱ : معیة ترکی ، وثیقة ۳۱۵ فی ۲۹ جماد ثان سلفة ۱۲۳۷ هـ الموافق ۱۸۲۱ م ۰
- ۱۳ ــ دفتر ۷۵۷ : دیوان خدیو ، وثیقة ۲ فی ۲۹ شوال سنة ۱۲۶۵ ه الموافق ۱۸۲۹ م ۰
- ۱۶ ــ دغتر ۳۹ : صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ۱۹۲ في ۹ شــوال ــنة ۱۲۲۱ هـ الموافق ۱۸۲۵ م ۰
- ١٥ ــ دفتر ٧٣٣ : ديوان خديو تركى : وثيقة ٧٦٧ في ١٢ ذى الحجة
   سنة ١٢٤٢ هـ الموافق ١٨٤٦ م ٠
- 17 ... دغتر ٣٩٠ : صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ١٩٢ في ٩ شـــوال سنة ١٣٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م .
- ۱۷ ــ دغتـبر ۱۰: معیــة ترکی ، وثیقــة ۲۱۸ فی ۲۲ رجب سنة ۱۲۳۷ ه الموافق ۱۸۲۱ م ۰
- ٨٠ ... دفتر ١٩٧ : معاونة اتاليم ، وثيقة ١٣٩ في ١٩ مصرم سينة ١٢٥٨ هـ الموافق ١٨٤٢ م ٠
- . ۱۹۲۱ مد دفتر ۲۲۱ : معاونة ایرادات ، وثیقة ۱۳۹ فی ۳ ربیع اول سنة ۱۲۶۸ ه الموافق ۱۸۶۲ م ۰

- ٢٠ ــ دفتر ٤٤٣ : وارد معية سنية ، وثيقة ١٥٧ في ١٨ رجب عام ١٢٦٣ هـ الموافق ١٨٤٦ م ٠
- بر ۲۱ دغتر ۱۰ : عابدین ، وثیقة ۱۲۱ ص ۱۷ فی ۲۰ محرم عام ۱۲۱۰ هـ الموافق ۱۸۱۶ م .
- ۲۲ دفتر ۳۹۳ : صادر دیوان المعیة ، وثیقة ۷۱ فی ۲۸ رمضان
   عام ۱۲۲۱ ه الموافق ۱۸٤٥ م .
- ن ۲۳ ـ دنس ۲۰: معیة ترکی ، وثیقة ۳۸۱ فی ۲۱ شوال سنة ۱۲۶۱ هـ الموافق ۱۸۲۵ م .
- ۲۲ دفتر بدون رقم : معية تركى ، وثيقة ٢٠٦ في ٢٣ ذى الحجة سينة ١٢٤١ هـ الموافق ١٨٢٥ م .
- ن مر سدنتر الان معية تركى ، وثيقة ٣٦٦ في ١٥ ذى المجة سينة ١٥١ هـ الموانق ١٨٣٥ م .
- ٢٦ دفترر ٢٢٠ عابدين : وثيقة ٣٥٥ في ٢٣ ذي القعدة سينة
   ١٢٥٢ ه الموافق ١٨٣٦ م ٠
- ۲۸ ب دار ۱۸۵ ن مغیة ترکی ، وثیقة ۱۱۰ فی ذی القمدة سینة ۱۲۰ ه الموافق ۱۸۳۱ م .
- الله الموافق ۱۲۹ معیة اترکی ، وثیقة ۲۰۸ فی ۱۶ صفر سنة ۱۲۰۳ مینات ۱۲۰۳ مینات ۱۲۰۳ مینات ۱۲۰۳ مینات ۱۲۰۳ مینات ۱۲۰۳ مینات ۱۲۰۳
- هُ مَنْ مَا شَا مُعَالَدُ مُعَالَمُهُ مَلِيةً ﴾ وثيقة ١٤٠ في ٢٤ جماد ثان سنة المرافق ١٤٠ م . ( ١٢٥٧ ه الموافق ١٨٤١ م .

٣١ ــ دفتر ٢٢٤ : معاونة جفالق ، وثيقة ١٠٥ في ١٣ جماد ثان سنة ١٢٥٧ ه الموافق ١٨٤١ م ٠

٣٧ ــ دغتر ٢٠٩ : معاونة اقاليم ، وثيقة ١١٦ في ١١ صــفر سنة ١٢٥٠ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

٣٣ ــ دغتر ٢٠٩ : معاونة اقاليم وثيقة ٣٢٠ في ٢٠ ربيع أول سنة ١٢٥٠ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

٣٦ ــ دغتر ٣٦٩ : معية تركى ، وثيقة ١٠٠٨ فى ٢٣ رجب سنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

٣٥ ــ دغتر ٣٦٩ : معية تركى وثيقة ١٦٦٦ في ٢٩ رجب سنسنة ١٢٥٠ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

۳۹ \_ دغتر ۲۸۹ : شوری المعاونة ٤ وثيقة ٢٧١٩ في ٥ شمعبان سنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

٣٧ ــ دغتر ٣٦٩ : معية تركى ، وثيقة ١٥١١ فى ٢٥ رمضان سنة ١٢٥٠ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

٣٨ ــ دغتر ٣٧٦ : صادر ديوان المعية الملكية ، وثيقة ٨٦ في ٢٧ صفر، سمنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

٣٩ \_ دغتر ٣٧٨ : معية تركى ، وثيقة ٣٦٤ في ٢٠ شوال سينة ، ١٢٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م ٠

٤٠ ــ دمتر ۲۷۸ : سعية تركى ، وثيقة ٢٥٥٧ في ٢١ دى القفدة سئة ١٢٦٠ هـ الموافق ١٨٤٤ م ٠

" اع ت دمتر ٣٩٦ " معيلة تركى ، وثيقة ١٨٦ ، ق ٣٦ شوال سئة. براك ه الموافق ١٨٤ م .

- ۲۶ ت دفتر ۳۷۸ : معیة ترکی ، وثیقة ۳۵۱۱ فی ۳۳ شــوال ســنة
   ۱۲۲۰ ه الموافق ۱۸۱۶ م .
- ٣٧٦ -- دفتر ٣٧٦ : صادر ديوان المعية ، وثيقة ٧٤٦ في ١٥ ربيع اول ١٦٦٠ هـ الموافق ١٨٤٤ م ٠
- ٤٤ -- دفتر ٧٧٨: معية تركى ، وثيتة ١١٥ في ٢٥ القعدة سنة
   ١٢٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م .
- ٥٤ -- دفتر ٣٧٦ : صادر ديوان المعية ، وثيقة ٢٩ في ٢٦ صفر سنة
   ١٢٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م .
- ۲۱ صفر سنة المحتود ۱۲۸ على ١٠ وثيقة ۳۲۹ في ۲۱ صفر سنة المحتود ١٢٦١ هـ الموانق ١٨٤٥ م ٠
- ۲۷ -- دفتر ۳۹۳ : صادر المعية ، وثيقة بدون رقم في ۲۸ ذى الحجة السنة ۱۲٦٠ هـ الموافق ١٨٦٤ م .
- ٨٤ -- دفتر ٧٤٢ ، ديوان خديو ، وثيقة ١٨٥ في ٢٧ ربيع اول سنة ١٢٤٣ ه الموافق ١٨٢٧ م .
- ٢٦ -- دفتر ٦٠ : صادر معية تركى ، وثيقة ٣٨٦ في ٣ ربيع اول سنة الأ١٢٥ هـ ألوافق ١٨٣٥ م .
- ٥٠ ــ دفتر ٨١: معية تركى وثيقة ٣٦٦ في ٣٣ محرم سنة ١٢٥٣ هـ الموافق ١٨٣٧ م .
- ٥١ -- دنتر ٣٦٩ : معية تركي ، وثيقة ٤٠٢٦ في ١٦ رجب سينة ١٢٥٦ ه الموانق ١٨٤٣ م .
- ٧٥ تـ دفتر ٨٥٤ : صادر مفية ٤ وثيقة ٢١٤ في ١٠ شوال سينة ١٠٠ الموافق ١٨٤٤ م معادر مفية ٤ وثيقة ٢١٤ في ١٠ شوال سينة ١٠٢٥ ما الموافق ١٨٤٤ معادر مفية ٤ وثيقة ٢١٤ في ١٠ شوال سينة ١٠٠ معادر مفية ١٠٠ معادر

٥٣ -- دنتر ٢٩٠ ديوان كتخدا ، وثيقة ١٥٨٦ في ٢٧ ربيع ثان سنة ١٢٦٤ هـ الموافق ١٨٤٧ م .

١٥ --- دفتر ١٠ معية تركى ، وثيقة ٢٤ في ٢٣ صفر سنة ١٢٣٧ هـ
 الموافق ١٨٢١ م.

٥٥ -- دفتر ٤٣١ : معية تركى ، وثيقة ٣٨٧ ص ٦١ في ١٩ ذي الحجة اسنة ١٢٦٣ ه الموافق ١٨٤٦ م .

٢٥ -- دفتر ٥٩٠ : ديوان الكتخدا ، وثيقة ٢٠٣١ في ٣ ربيع ثان سئة
 ١٢٦٤ ه الموافق ١٨٤٨ م .

۷۷ -- دفتر ۲۰۱ : وارد دیوان الکتخدا ، وثیقة ۱۱۱ فی ۱۹ ذی القعدة ، سنة ۱۲۷ ه الموافق ۱۸۱۸ م .

٥٨ ــ دفتر ١٠ : معية تركى ، وثيقة ٨٨ في ١٥ ربيع أول سببة ١٢٣٧ هـ الموافق ١٨٢١ م .

٥٩ - دغتر ٨٩٨ : معية تركى ، وثيقة ٢٦٠ في ، جماد أول سمنية ١٢٥٠ هـ الموافق ١٨٣٤ م .

٦٠ -- دغتر ١٨٩ : معاونة اقاليم ، وثيقة ٣٥٤ في ٢٢ شــعبان سنة ١٢٥٧ هـ الموافق ١٨٤١ م .

۱۱ -- دغتر ۲۸۰ : شوری المعاونة ، وثیقة ۲۳۷ فی ۹ جماد اول سبنة ۱۲۵۷ ه الموانق ۱۸۶۱ م .

١٢ ألم دفتر ٢٨٤ : معاونة ملكية ، وثيقة ٢٠٦٤ في ١٦ شوال سينة

٦٣ سد دنتر ٣٧٦ صادر ديوان المعية ، وثيقة ٢٨٦١ في ١٦ جماد ثان استة ١٦٦٠ ه الموافق ١٨٤٤ م .

٦٤ ـ دفتر ٥٨٧ : صادر ديوان الكتخدا ، وثيقة ٦٢١ في ١٣ رمضان استة ١٣٦٣ هـ الموافق ١٨٤٦ م .

٦٥ ــ دفتـر ٥٩٠ : ديوان الكتخـدا ١٤٩٧ في ١٨ صفر سـنة ١٢٦٤ هـ الموافق ١٨٤٧ م .

٦٦ - دنتر ٣٢) : مسادر معية ، وثيقة ٥٠٥ في ٤ مسفر سسنة ١٢٦٤ ه الموافق ١٨٤٧ م .

۱۷ - دفتر ۱۹ : صادر معیة ترکی ، وثیقة ۳۲۷ ، ۳۷۰ فی رجبیه سنة ۱۲۶۱ ه الموافق ۱۸۲۵ م .

۱۸ - دفتر ۲۰ صـادر معیة ترکی : وثیقة ۳۳۸۰ فی ۷ شعبان مسئة ۱۲۱۱ ه الموافق ۱۸۲۵ م ۰

٦٩ - دفتر ٧٦٦ : ديوان خديو ، وثيقة ١٥١ في ١٩ رمضان سينة ١٢٤٦ هـ الموافق ١٨٣٠ م .

٧٠ - دفتر ؟؟ : معية تركى ، وثيقة ١٦} في ١٩ ربيع ثان سلمة ١٢٤٨ هـ الموافق ١٨٣٢ م .

٧١ - دفتر ٣٠٦ : صادر ديوان معاونة جهادية ، وثيقة ٩١٢ في ٩ جماد ثان سنة ١٢٥٥ ه الموافق ١٨٣٩ م .

٧٢ - دفتر ٣٩٣ : صادر ديوان المعية السنية ، وثيتة ٦٢ في ١٤ رمضان سنة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م .

٧٣ -- دغتر ١٤ : معية تركى ؛ وثيقة ٦١٧ في ١٦ ربيع ثان سنة -١٢٤ هـ الموافق ١٨٢٤ م .

٧٤ ــ دغتر ٢١ : صادر معية ، وثيتة ٢٩٠ في ١٤ ربيع أولِ سنة ١٢٤٠ هـ الموافق ١٨٢٥ م .

٧٥ - دفتر ٥٩٨ : ديوان خديو وثيقة ٣٣٨١ في ٢١ ذي القعدة سنة ١٢٤١ هـ الموافق ١٨٢٥ م ٠

٧٦ ــ دفتر ٢٥١ : معاونة ايرادات ، وثيقة ٥٠٩ في ٣ ذي الحجة سنة ١٢٥٥ هـ الموافق ١٨٣٩ م ٠

٧٧ \_ دغتر ٣٧٩ صادر ديوان المعية ، وثيقة ١١٤٢ في ٢٥ ربيع ثان سنة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م ٠

٧٨ ــ دنتر ١٦٩ : ديوان الخديو وثيقة ١٨٣٨ في ٢١ ذي القعدة سنة

٧٩ ــ دغتر ٧٧٩ : صادر ديوان الخديو ، وثيقة ٦٦١ ، في ٢٧ ربيع اول سنة ١٢٤٨ ه الموافق ١٨٣٢ م ٠

٨٠ ــ دفتر ٢٠٩ : صعاونة القاليم ، وثيقــة ١٥٣ في ١٣ صـــفر سنة ١٥٧ه الموافق ١٨٤٢م ده

٨١ ... دغتر ٢٠٦ : صادر شورى المعاونة وثيقة ٢٣٠ في ٢٥ ربيع آخر سنة ١٢٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م ٠

۸۲ ــ دغتر ۲۰۹ : معاونة التاليم وثيقة ۸۷۸ ، في ۸ رجب سينة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

۸۳ ــ دفتر ۲۰۹ : معاونة اقاليم ، وثيقة ۲۰۳ في ۲۱ جماد ثان سنة ١٢٥٩ م ٠

٨٤ ــ دفتر ٢٠٩ : معاونة أقاليم ، وثيقة ٢٥٦ في ٢١ جماد ثان ببنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

مه ــ دفتر ۲۱۰ : صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ۱۱۹ في ۲۷ ربيع الن سنة ۱۲۵۹ هـ الموافق ۱۸٤۳ م ٠

٨٦ ــ كالمتر ٢٦٩ المنفية تركي ، وثيقة ٢٠٠٤ ، في ١٤ رجب سينة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠

۸۷ - دفتر ۳۷۸ : معیة ترکی وثیقة ۱۹۰۱ ، فی ۲۱ رجب سنة ۱۲۲۱ ه الموافق ۱۸۱۵ م .

٨٨ - دغتر ٣٩٠ : صادر ديوان المعاونة ، وثيقة ٢٤٨ في ١٧ شوال سنة ١٢٦١ ه الموافق ١٨٤٥ م .

٨٩ ــ دفتر ٣٩٣ : صادر ديوان المعاونة وثيقة ٢٨ في ٧ محرم سنة ١٢٦٢ هِ الموافق ١٨٤٥ م .

٩٠ - دغتر ٣٧٨ : صعية تركى وثيقة ١٠٢ في ١٥ ربيع اول سنة
 ١٢٦١ ه الموافق ١٨٤٥ م ٠

٩١ ــ دفتر ٣٧٨ : معيـة تركى ، وثيقة ١٥٦١٧ فى ١٠ رجب سنة ١٠٠١ هـ الموافق ١٨٤٥ م .

٩٢ — دغتر ٣٩٣ : صادر المعية : وثيقة ٥٧ فى ٢٣ رمضان سينة ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥م ،

٩٣ -- دفتر ٢٩٢: صــادر المعية ، وثيقة ١٩٩ قي ١٠ القعدة سنة

۱۹ - دفتر ۲۹۲: معیة ترکی: وثیقة ۲۲۲۲ فی ۱۱ رمضان سینة
 ۱۲۲۱ ه الموافق ۱۸۹۵ م ٠

٩٦ - دغتر ٣٩٣ : ديوان المعية ، وثيقة ٥٧ في ١٢ محرم ســـنة ١٢٦٦ه الموافق ١٨٥٥م ٠

۱۷ - دفتر ۹۹۶ : صادر الافادات وثيقة ۷۰۵ ، في ۲۳ جمساد ثان سنة ۱۲۹۲ هـ الموافق ۱۸۹۵ م .

- ۹۸ ــ دغتر ۲۸۸ : معیة ترکی ، وثیقة ۱۲۸۱ فی ۲۸ صغر سنة ۱۲۹۱ ه الموافق ۱۸۶۷ م ۰
- ٩٩ ــ دفتر ٥٨ : صادر المعية ، وثيقة ١١٥ في ١١ شوال سنة ١٢٥٠ هـ الموافق ١٨٤٨ م ٠
- ١٠٠ -- دغتر ٥٩٠ : ديوان الكتخدا ، وثيقة ١٨٨٧ وفي ٢٦ ربيع اول
   سنة ١٢٦٥ هـ الموافق ١٨٤٨ م .
- ۱۰۱ ــ دفتر ۳۲۹ : معیة ترکی ، وثیقة ۳۳۰ فی ۱۰ شیعبان سنة ۱۲۵۹ ه الموافق ۱۸۶۳ م ۰
- ١٠٢ ــ دفتر ٣٦٩: معاونة ايرادات ، وثيقة بدون رقم في ٢٧ رجب سنة ١٢٥٩ هـ الموافق ١٨٤٣ م ٠
- ۱۰۳ دفتر ۳۷۷: معیة ترکی ، وثیقة ۱۲۲۹ فی ۱۰ ربیع ثان سبنة ۱۲۲۰ ه الموافق ۱۸۶۶ م .
- ۱۰۱ دفتر ۳۸ : جعیة ترکی وثیقة ۱۵۲۱ فی ۲۱ ربیع اول سنة ۱۲٦ ه الموافق ۱۸۷۶ م ۰
- ۱۰۰ ــ دنتر ۲۰: معیة ترکی وثیقة ۲۸۵ ، فی ۲۸ جماد اول سنة ۱۲۶۱ هـ الموافق ۱۸۲۰ م ۰
- ۱۰٦ ــ دفتر ۲۰۸ : صادر ديوان معاونة اتاليم ، وثيقة ۷۷۰ في ٣ جهاد ثان سنة ١٠٥٩ ه الموافق ١٨٤٣ م ،
- ۱۰۷ ــ دنتر ۳۰: معیة ترکی ، وثیقة ۳۲۹ فی ۸ رمضان ســنة ۱۲۲۱ ه الموافق ۱۸۲۰ م ۰
- ۱۰۸ ــ دفتر ۲۰۹ : معاونة اقاليم ، وثيقة ١٠١ في ١١ شوال سنة ١٢٥٩ هـ الموانق ١٨٤٣ م ٠

- ۱۰۹ -- دفتر ۷۳۶ : دیوان خدیو ، وثیقة ۱۱۶ فی ۸ شعبان سنة ۱۲۶۳ ه الموافق ۱۸۲۷ م .
- ۱۱۰ دفتر ۷۱۵ دیوان خدیو ، وثیقة ۲۱۲ فی ۶ صفر سنة ۱۲۲۲ ه الموافق ۱۸۲۱ م .
- ۱۱۱ -- دغتر ۷٦٦ : ديوان خديو ، وثيقة ٣٤٣ في ١٧ شــوال سنة ١٢٥ هـ الموافق ١٨٢٩ م .
- ۱۱۲ دفتر ۷۸۰ : صادر دیوان خدیو ، وثیقة ۳۱ فی غرة رمضان سنة ۱۲۶۲ ه الموافق ۱۸۳۰ م .
- ۱۱۳ دغتر ۳۷۹: صادر ديوان المعاونة ، وثيتة ۱۲} في ٥ جماد أول سنة ١٢٦١ ه الموافق ١٨٥٥ م ٠
- ۱۱۶ دفتر ۲۰۹ : معاونة اقالیم ، وثیقة ۱۹۸ فی ۱۷ رجب سنة ۱۲۵۲ ه الموافق ۱۸۶۰ م .
- ۱۱۵ ــ دفتر ۲۱۰ صادر ديوان المعاونة ۱٤۱۹ في ۲۰ جماد اول سنة- ۱۲۵۹ هـ الموافق ۱۸٤۳ م .
- ۱۱٦ -- دفتر ۳۲۱ : صادر شورى المعاونة ، وثيقة ١٥٤٢ في ٨ ربيع ثان سنة ١٥٤١ه الموافق ١٨٤٣م .
- ۱۱۷ دفتر ۲۰۸۸ : وارد دیوان المدارس ، وثیقة ۹۳۵ فی غرة محرم استة ۱۲۵۹ ها الموافق ۱۸۶۳ م ۰
- ۱۱۸ ــ دفتر ۲۸۹ : صادر دیوان المعاونة ، وثیقة ۱۹۲۸ ق ۲۸ جماند. نان سنة سنة ۱۲۵۹ ه الموافق ۱۸۶۳ م ۰
- ۱۱۹ دفتر ۲۰۹ : معاونة إقاليم ، وثيقة ۳۹۶ في غرة ربيع ثان. سنة ۱۲۰۹ هـ الموافق ۱۸۶۳ م ٠
- ١٢٠ -- دغتر ٣٠٢: معاونة الجهادية ، وثيقة ٣١٠ في ٣ جماد ثان. سمنة ١٢٥٤ ه الموافق ١٨٣٨ م ٠

۱۲۱ ــ دغتر ۲۷۸ : شوری المعاونة ، وثیقة ۱۱۳۰ فی جمساد ثان مسئة ۱۲۰۶ ه الموافق ۱۸۳۸ م ۰

۱۲۲ ــ دفتر ۳۱۰: صادر شوری المعاونة ، وثیقة ۱۷۷ فی ۱۰ جماد أول سنة ۱۲۵۱ ه الموافق ۱۸٤۰ م ۰

١٢٣ ــ دغتر ٩٩٧ صادر ديوان المالية ، وثيقة ٧٦١ في ١٣ شــوال سنة ١٢٦١ ه الموافق ١٨٤٥ م ٠

١٢٤ ــ دفتر ٩٩٨ : صادر نظارة المالية ، وثيقة ١٠٥ في ٢٨ ذي الحجة مسنة ١٢٦١ ه الموافق ١٨٤٥ م ٠

۱۲۵ ـ بنتر ۹۹۸ : صادر معیة ، وثیقة ۱۲۲ فی ۲۹ شوال سنة ۱۲۳ هـ الموافق ۱۸۶۱ م ۰

۱۲۱ ــ دفتر ۱۱۱ : معیة ترکی ، وثیقة ۳۱۸ ، فی ۱۱ صفر سنة ۱۲۳ ه الموافق ۱۸۶۱ م ۰

۱۲۷ ــ دفتر ۲۰۸ : صادر المعية السنية ، وثيقة ۱۱۱۰ في ۸ ربيج اول سنة ۱۲۲۳ هـ الموافق ۱۸۶۱ م ۰

١٢٨ - دغتر ٥٢٢ : صادر المعية السنية ،وثيقة ٧٧٥ فى ٢٨ رجب سنة

١٢٩ ــ دغتر ٥٩٥: صادر ديوان الكتخدا ، وثيقة ١٦٣٣ ، في ٢١ شوال سنة ١٢٦٥ ه الموافق ١٨٤٨ م ٠

۱۳۰ ـ دغتر ۲۱۳۳ : دیوان المدارس ــ ترکی ، وثیقة ۱۲۷ فی ۲ رجب سنة ۱۲۲۱ هـ الموافق ۱۸۶۹ م ۰

۱۳۱ ــ دغتر ۲۱۳۶ : ديوان المدارس ــ تركى ، وثيقة ۲۹ فى ۲۱ رجب سنة ۱۲۲٦ هـ الموافق ۱۸٤۹ م ٠

- ١٣٢ دفتر ٢٠٠٠: وارد معية عربي ، وثيقة ٩ في ٢٠ ذي الحجة سنة
- ١٣٣ دفتر ١٥٨ : وارد ديوان الكتحدا وثيقة ١٨٨٤ في غرة ربيع ثان سنة ١٢٧٠ ه الموافق ١٨٥٣ م .
- ١٣٤ ــ دغتر ٢٢٩٨ : وراد المعية ، وثيقة ٦١٢ ، في ١٠ ربيع ثان سنة ١٠٠٠ ه الموافق ١٨٥٣ م ٠.
- ۱۳۵ ــ دنتر ۱۰۶۱ : وارد نظارة المالية ، وثيقة ۱۹۱۳ في ٥ رجب منة ،۱۸۷ ه الموافق ۱۸۵۳م .
- ۱۳۱ دفتر ۱۸۸۱ : أو أمر عربي ، وثيقة ۳۰ ، في ۲۹ جماد أول سنة المرادم و المرادم و
- ۱۳۷ دنتر ۱۸۸۱ أو أمر عربى وثيثة ۱۸ في ۲۰ جماد أول سنة ١٨٧٣ هِ لِلوافق ١٨٥٦ م ٠
- ۱۳۸ دفتر ۱۸۸۱ : أوامر عربی ، وثيقة ۱۳ فی ۹ جماد اول سخة ۱۲٫۷۳ ه الموافق ۱۰۸۸ م ۰
- ۱۳۹ ــ دنتر ۱۸۹۰ : أوأمر، عربى ، وثيقة ۸۸ ، في ۲۱ محرم سنة ١٢٧٥٠ هـ الموافق ٨٩٨١م .
- ۱٤٠ ــ دفتر ۱۸۸۹ : دواوين ــ وثيقة ١٤ في ٢٨، ربيع إول سنة . ١٢٧٥ ه الموافق ١٨٥٨ م .
  - ۱٤١ ــ دغتر ۱۸۸۹ : دواوين ، وثيقة ١٢٨ في ٢٨ وبيع أول مسئة ١٢٧٥ هـ الموافق ١٨٥٨ م .
  - ۱۱۲ ـ دغتر ۱۲ : عادین صادر تلغراف ـ وثیقة ۲۲ فی ۲۰ رجید سبسنة ۱۲۰ ه الموافق ۱۸۷۳ م ۰
  - الله الموافق ٢٦ : عابدين ... وراد تلغراف ، وثيقة ٩٣ في ٢٧ رجبي مسنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٨٧٣ م ،

۱۷ م ۱۷ سالوجود المصرى في المريقياً)

١٤٤ سد دفتر ١٦٠: عابدين سه صادر تلفراف ، وثيقة ٣١٧ في ١٥ شنوال. سمنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٨٧٣ م ٠

ف ١٤ ــ دفتر ١٦ : عابدين صورة التلغراف ، وثيقة ٨٠ ف ٢٨ شوال سنة ١٢٩ ه الموافق ١٨٧٣ م ٠

١٤٦ ــ دفتر ١٥ : عابدين صادر تلغراف 4 وثيقة ٢٠١ ف ٢٠ ربيع. أول سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٨٧٣ م ٠

١٤٧ ــ دفتر ١٨٧٥ : وثيقــة ٢ في ٢٩ جيساد اول سنة ١٢٩١ هـ الموافق ١٨٧٤ م ٠

۱۲۸ ــ دغتر ۲۰: صادر تلغراف ، وثيقة ۵۵٥ في ۲۶ رمضان سنة ١٠٠٠ هـ الموافق ۱۸۷۶ م ٠

۱٤٩ ــ دفتر ٢٨ : عابدين ، وارد تلغراف وثيقة ٣٢٢ في ٢٧ شوال منبة ١٢٩١ ه الموافق ١٨٧٤ م ٠

١٥٠ ــ دغتر ٣٢ : وارد تلغراف ، وثيقة ١١١ في ١٨ رجب سنة. ١٢٩٢ هـ الموافق ١٨٧٥ م ٠

١٥٢ ــ دغتر ٢٢ : عابدين ، وثيقة ١٠٧ في ١٦ صفر سينة.

١٥٣ ــ دغتر ٣٩ : وثيقة ٣٣ في ١٢ شــوال سنة ١٢٩٢ ه الموافق.

١٥٤ - دختر ١٨: وثيقة ٢٧ ، في ١٢ صفر سنة ١٢٩٤ ه الموافق. ١٨٧٧ م ٠

۱۵۵ ـ دفتر ۳۱ : وارد معیة عربی ، وثیقة ه فی ۱۷ صفر سینة ۱۲۹ هـ الموافق ۱۸۷۷ م ۰

۱۵٦ ــ دفتر ٢٦ : عابدين ، وارد تلفراف ، وثيقة ٢١٨ في ٢٢ ربيع ثان سنة ١٢٩٤ هـ الموافق ١٨٧٧ م ٠

۱۵۷ - دفتر ۳۹ : عابدین صادر تلغراف فی ۲۲ شعبان سنة ۱۲۹۰ هـ الموافق ۱۸۷۸ م ۰

۱۵۸ ــ دفتر ۳۱ : وارد معیة غربی ، وثیقة ۱۳ فی ۲ شــعبان سنة ۱۲۹۰ ه الموافق ۱۸۷۸ م ۰

١٥٩ ــ دغتر ٥٥٧ : معية تركى ، وثيقة ٦٦ فى ٧ رجب سنة ١٢٨٢ هـ الموافق ١٨٦٥ م .

۱٦٠ ــ دفتر ٥٣٩ : معية تركى ــ وثيقة ١٦١ في ٢٨ محرم سنة ١٢٨ هـ الموافق ١٨٦٠ م ٠

۱۲۱ ــ دغتر ۸۵۸ : معیة ترکی ، وثیقة ۱ فی ۱۹ ربیع ثان سسنة ۱۲۸۲ ه الموانق ۱۸۲۵ م ۰

١٦٢ \_ دغتر ٣٩١٥ : معية سنية ، وثيقة ٣ في جماد أول ســـنة ١٢٨٨ هـ الموافق ١٨٧١ م ٠

١٦٣ \_ دغتر ٣٩١١ : معية سنية ، وثيقة ١٥٢ في ١٣ شعبان سينة ١٢٨٧ هـ الموافق ١٨٧١ م ٠

١٦٤ ــ دغتر ٣٩.٩ : وثيقة ٧٨ ، في ٢٠ جِهاد اول سنة ١٨٨٨ : هذا الموافق ١٨٧١ م ٠

١٦٥ ــ نفتر ١٤ : عابدين وارد تلغراف ، وثيقة ٩٣٪ في ١٤ ريخسان سنة ١٢٨٨ ه الموافق ١٨٧٢ م ٠ ١٦٦ هـ دختن ١٩٤٢ أمَن عربي ﴿ وَثَيْقَةَ: ٢٢١ فَي ٥ صفر سنة ١٩٨٩ هـ الموافق ١٨٧٧ م ٠

۱۱۲۷ - دفتر ۱۸۶۹ : معیة سنیة ، وثیقة ۱۳ فی ۱۱ ربیع اول سنة ۱۲۸۸ ه الموافق ۱۸۷۱ م ۰

١٦٨ - دفتر ١٨٦٤ : معية عربى ، وثيقة ٧٧ في ١٧ شوال سسنة ١٢٨٨ هـ الموافق ١٨٧٢ م .

۱۲۹ - دفتر ۱۸۳۹، او امر کریمه عربی ؛ وثیقه ۸ فی غره خورم سنة ۱۲۸۸ ه الموافق ۱۸۷۱ م ۰

١٧٠ - صفتر ٢٣ : عابدين ، وارد تلغراف وثيقة ، في ٢٢ ذي الحجة منة ١٢٠ ه الموافق ١٨٧٣ م ،

١٧١ ــ دفتر ٣٩١٥ : وثيقة ٦٤ بدون تاريخ ١٠٠

۱۷۲ ــ دغتر ۱۸٦۲ : معية عربى ، وثيقة ٤٤ في ٥ ذى الحجة سنة ١٢٨٨ هـ الموافق ١٨٧١ م .

۱۷۳ ــ دفتر ۲۳ : عابدین ، وثیقة ۹ فی ۲۲ ذی الحجة سنة ۱۲۹۰ هـ الموافق ۱۸۷۳ م .

۱۷۶ - دنتر ۲۱: معیة عربی ، وثیقة ۱۱ فی ۲ شوال سنة ۱۲۹۶ هـ الموافق-۱۲۷۷ م .

۱۷۵ - دفتر ۲۱ : معية عربى ، وثيقة ۱۳ فى ۱۸ ذى الحجة سنة ١٢٤ كه الموافق ۱۸۷۷ م م

۱۷۱ - دفتر ۲۱: معیة عربی ، وثیقة ۹ فی ۱۸ ذی الحجة سلة ۱۸۲۳ م ۱۸ الموافق ۱۸۷۷ م ۰

١٧٧ , ب دفتر ٢١ ; معية عربى ٤ وثيقة ٤ في ٦ شوال سنة ١٢٩٤ هـ الموافق ١٨٧٧ م .

۱۷۸ — دفتر ۱۹۳۹ : وثيقة ه في ه محرم سنة ۱۲۸۹ ه الموافق ١٨٧٢ م ٠

۱۷۹ - دفتر ۱۸۹۰ معیة عربی وثیقة ۵۲ فی ۱۳ محرم سنة ۱۲۹۰ هـ الموافق ۱۸۷۳ م ۰

۱۸۰ - دفتر ۱۸۷۰ : معیة عربی ، وثیقة ۱ فی ٥ ذی القعدة سلة ١٢٩٠ هـ الموافق ۱۸۷۳ م .

۱۸۱ - دفتر ۱۸۹۶ : معیة عربی ، وثیقة ۵۳ فی ۱ جماد اول سنة ۱۲۹۰ هـ ۱۲۹۰ هـ ۱۲۹۰ م

۱۸۲ — دفتر ۳۱۰ : عابدین ، وارد تلغراف وثیقة ۳۲۰ فی ۲ جمساد اول سنة ۱۲۹۲ ه الموافق ۱۸۷۰ م .

۱۸۳ - دفتر ۱۸۰۹ : معیة عربی ، وثیقة ۹ فی غرة شوال سنة ۱۲۸۸ هرالموافق۱۸۷۱ م .

۱۸۶ — دفتر ۳۹۱۰ معیة عربی ، وثیقة ۳ فی ۲۹ محرم سنة . ۱۸۹ هـ الموافق، ۱۸۷۲ م ۰

١٨٥ - دفتر ٢٤ : معية عربى ، وثيقة ١٢ في ١٧ ذى الحجة سسنة ١٢٨٦ ه الموافق ١٨٦٩ م .

۱۸۲ - دفتر ۲۶ : عابدین ، وثیقیة ۱۲۸ فی ۲۵ رہیع ثان سنة ۱۲۹۶ ه الموافق ۱۸۷۷ م .

۱۸۷ ــ دفتر ۳۲ : عابدین ــ وثیقة ۲۱۶ فی ۲ بربیسع اول مهنة ۱۲۹۶ م ۱۲۹۶ م ۱۲۹۶

- ۱۸۹ ــ دنتر ۱۸۶۷ : معیة عربی ــ وثیقة ٦ فی ۱۲ صند سنة ۱۲۸۸ ه الموافق ۱۸۷۱ م .
- ۱۹۰ ــ دفتر ۳۹۱۱ ؛ وثيقة ۱۷۰ في ۸ شيعبان سنة ۱۲۸۷ ه الموافق ۱۸۷۱ م ٠
- ۱۹۱ ــ دغتر ه : معية سنية وثيقة ؟ في غرة رمضان سينة ١٢٩١ هـ الموافق ١٨٧٤ م -
- ۱۹۲ ــ دفتر ۳۷۱ : معية عربى وثيقة ٥٦ في ١٤ ذى القعدة سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ٠
- ۱۹۳ ــ دغتر ۳۷۱٦ : وثيقة ٩٩ في ١٩ ربيع ثان ، سنة ١٢٩٤ هـ الموافق ١٨٧٧ م ٠
- ١٩٤ ــ دنتر ٢٨٣ : وثيقة ٣ ، في ٩ ربيع ثان سنة ١٢٩٠ ه الموانق ١٨٧٣ م ٠
- ۱۹۵ ــ دفتر ۲۱: عابدین ترکی ، وثیقة ۱۰۲ فی ۲۸ ذی القعدة سنة ۱۲۸۲ ه الموافق ۱۸۲۵ م ۰
- ۱۹۱ ــ دغتر بدون رقم : وثيقة ١٥ في ٨ ذي الحجة سنة ١٢٨٢ هـ الموانق ١٨٦٥ م
- ۱۹۷ ــ دفتر ۲۱ : عابدین وثیقه ۵۲ فی ۲۳ جماد اول ســنة
- ۱۹۸ دفتر ۱۵۶۹ معیة ترکی ، وثیقة ۲۱ فی ۱۱ جماد ثان سنة ۱۲۸۱ ه الموافق ۱۸۱۶ م ۰
- ۱۹۹ ــ دغتر ٥٤٥ معية تركي : وثيقة ٤ في ١٦ جماد ثان سستة ١٦٠ هـ الموافق ١٨٦٤ م ٠

- ٢٠٠٠ دنتر ٥٤٥ : وثيقة ٢٧ في ٢٦ جماد ثان سنة ١٢٨١ ه الموافق ١٨٦٤ م ٠
- ٢٠١ دفتر ٢٠٥ : وثيقة ٨٩ في ٢٢ صفر سنة ١٢٨٤ ه الموافق ١٨٦٢ م ٠
- ٢٠٢ دغتر ٢٨٧٣ : وثيقة ٨٦] في ١٩ جماد اول سنة ١٢٩٠ هـ الموافق ١٨٧٣ م .
- ٢٠٣ دفتر ١٤٨ : معية عربى ، وثيقة ١٣ في ١٩ شعبان سينة ١٣ ١٠ ه الموافق ١٨٧٥ م .
- ٢٠٤ دغتر ٥: وثيقة ١٢٨ في ٣ رجب سنة ١٢٩٢هالموافق ١٨٦٥م.
- ٠٠٥ ــ دغتر ٢٣ : عابدين صادر تلغراف ، وثيقة ٥٠٨ في ١٦ رجب منة ١٣٩٢ ه الموافق ١٨٧٥ م .
- ٢٠٦ دفتر ٢٢ عابدين : صادر تلغراف ، وثيقة ٣٤٢ في ٢٢ ربيع أول سنة ١٢٩٢ ه الموافق ١٨٧٥ م .
- ۲۰۷ دفتر ۲۲ : عابدین : وثیقة ۲۲٪ ، فی ۷ ربیع أول سسنة اکار دفتر ۱۸۷۰ م .
- . ٢٠٨ سب دفير : بدون رقم سر أوابر عربي ، وثيقة ٢٢٦ في ١٠ شعبان استة ٢٢٩ هـ الموافق ١٨٧٥ م ٠
- ۲۰۹ ــ دغتر ۱۷ میمیة عربی ؛ وثیقة ۹۰ فی ۲۰ محرم سینة ۱۲۹۳ ه الموانق ۱۸۷۱ م .
- را؟ ب دفتر ٢١٠ عابدين ؛ وثيقة ١٠٥ في ١٦ ربيع ثان سيمنة المرادة الموافق ١٨٧٦ م .

٢١١ ــ دفتر ١٨٤٩ : وارد تلفز اف وَتَيْقة ١٤ ، في ٣ ربيع ثان سئة

۲۱۲ ــ دغتر بدون رقم : وثيقة ٥١ في ٨ ذي الحجة سنة ١٢٩٢ هـ الموانق ١٨٧٥ م ٠

٢١٣ ـ دغتر ٤٦ عابدين ، وارد تلغراف ، وثيقة ٢٠٩ في ١١ رجب سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م .

٢١٤ ــ دنتر ٤١ : عابدين وراد تلغراف ، وثيقة ٣١٦ ق ٢٧ رجب سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ٠

ما٢ سـ تفتر ٤٠ : عابدين وارد تلغراف ، وثيقة ١١١ في ؟ جماد ثان سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ٠

٢١٦ ــ دفتر ٤١ : عابدين ، وارد تلغراف ، وثيقة ٢١٦ في ١١ شعبان. سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ،

۲۱۷ ــ دفتر . ؟ : عابدین : وثیقهٔ ۱۹۹ فی ۱۳ جماد اول سنة ۱۲۹۳ ه الموافق ۱۸۷۱ م .

١١٨ تَ دَمْتُر ٠٤ عُابِدِينَ \* وَارد تَالْغُرَافَ ، وَثُيِقَة ٤٥٤ فَى ٦ جَمَاد ثَانَ. مِنْهُ ١٢٩٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ٠

٢١٩ سـ دفتر ١١ : وارد تلفراف ، وثيقة ٢١٠ في ١١ رجب سسنة ١٢٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ٠

٠٢٠ ... دفتر ١٩٢٢ ؛ أوامل ، وتُنيقة ١ في ٩ ربيع ثان سيسنة. ١٢٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ٠

٢٢١ هـ الموافق ١٨٥٩ م ٠ وثيقة ٨٨ في ٢١ مضرم سنستة.

٢٢٢ ك منتر ١٨٦٤ : وَثَلِيَّة ٢٠٠ في ٢٩١ صفر عام ٢٢٩٠ هـ الموافق ١٨٧٢ م ٠

'۲۲۳ ــ دغتر ۲۵ : عابدین ، وثیقة ۱۲۱ فی ۱۲ محرم سنة ۱۲۹۰ هـ الموانق ۱۸۷۳ م ۰

عُ ٢٢ \_ دفتر ٢٩١٩ : وثيقة ٧ تى ٨ صفر سنة ٢٩٧ أه ألموافق ١٨٨٠م٠

٢٢٦ ــ دغتر ٣٤ : عابدين ، وارد تلغراف ، وثيقة ٢٢٥ في ٧ شوال سنة ١٢٩٢ هـ ألموافق ١٨٧٥ م ٠

٢٢٧ ــ دنتر ٢٥ ، عابدين صادر تلغراف ، وثيقة ٥٥٥ في غاية شوال ١٢٩٢ هـ الموافق ١٨٧٥ م ،

۲۲۸ ــ دفتر ۲۰ مابدین صادر تلفراف ، وثیقة ۲۳ فی ۲۷ شوال منة ۲۲۲ هـ الموافق ۱۸۷۰م .

٢٢٩ ــ دنتر ١١ عابدين ، وارد تلغراف ، وثيقة ٩٩ في ٢ رجب مسئة ١٢٩٣ ه الموافق ١٨٧٦ م ٠

۲۳۰ ــ دفتر ۳۷ ــ وارد تلغراف وثبتة ۲۲۱ فی ۱۲ صفر سنة
 ۱۲۹۳ ه الموافق ۱۸۷۱ م ٠

٢٣١ ــ دنتر ٣٧ : عابدين وارد تلغراف ، وثيقة ٥٨ في ١٥ صفر سسنة ١٢٩٣ هـ الموانق ١٨٧٦ م ٠

۲۳۲۰ مد دفتر ۲۸ : الم عابدين صادر اللغراف تركى في ۱۷ اصغر سينة. ١٢ م ١٠ ١٢٩٣ م ٠

۲۳۳ ــ دنتر ۸ عابدین : وثیقة ۱۳۷ فی ۲ ربیع اول سنة ۱۲۹۳ هـ الموافق ۱۲۹۳ م ۰

٣٣٤ ــ دفتر ٢٦ : عابدين ، وارد تلغراف وثيقة ٣٤ في ٣١ مارس حسنة ١٨٧٧ م .

۲۳۵ ــ دفتر ۱۲ : عابدین وارد تلفراف ، وثیقة ۱۸ فی ۲ محسرم سینة ۱۲۹۲ ه الموافق ۱۸۷۹ م ۰

٣٣٦ \_ دغتر ٥٤ : عابدين : وارد تلغيراف ، وثيقة ٧١٧ في ١٩٠ ذي القعدة سنة ١٢٩٦ هـ الموافق ١٨٧٩ م ٠

٢٣٧ ــ دغتسر ٥٩٠ : معية تركى ، وثيقة ٢ فى ٦ جماد أول سسنة

۲۳۸ ــ دفتر ٥٦٠ : معية تركى ، وثيقة ١٣ فى ٦ جماد أول سينة ١٢٨٤ مالموافق ١٨٦٧ م ٠

۲۳۹ ــ دنتر ۷۷۳ : معیة ترکی ، وثیقة ۲ فی أول جماد ثانی سنة ۱۲۸۶ ه الموافق ۱۸۹۷ م ۰

۲۲ - دنتر ۷۷۰ : معیة ترکی › وثیقة ۲۸ فی ۲ شــوال سنة ۱۲۸۶ ه الموانق ۱۸۹۷ م ٠

١٤١ سـ دُمَتر ٥ : عابدين صادر تُلغراف ، وثيقة ٢٠٠ في ٢٠٠ شعبان سسنة ١٢٨٤ ه الموانق ١٨٦٧ م ٠

٧٤٢ ـ دنتر ٧٧٥ : صادر المعية ، وثيقة ٢١ في ٢٥ محرم سنة م١٢٨ ه الموافق ١٨٦٨ م ٠

﴿ ٢٤٣ سَدَمْتُو ٢١٣ أَنْ عَابِدِيْنَ ﴾ وارد تلَّعْرَافَ ﴾ وثيقة ٢٦ في ٢١ مارس سنة ١٨٧٦ م ٠

١٤٤ - دنتر ٢٩ - عابدين ، وثيقة ٢٤٣ ، في ١٥ صفر عام ١٣٩٩ هـ الموانق ١٨٨١ م .

۱۱۰ مسدنتر ۱۰۱۰ عابدین ۴ وارد تلغراف ۴ وثیقة ۱۰۱۹ فی ۱۱: محرم سنة ۱۸۹۷ ه الموانق ۱۸۸۰ م ۰

۲٤٦ -- دغتر ٥٥٨ : معية تركى ، وثيقة ٣٣ فى ٩ ربيع ثان سلمة ١٢٨٣ ه الموافق ١٨٦٦ م .

۲٤٧ ــ دفتر ٥٥٨ : معية تركى وثيقة ١ ، في غرة جماد اول سنة ١٢٨٢ ه الموافق ١٨٦٥ م .

۲٤٨ ــ دنتر ٥٥٨ : معية تركى ، وثيقة ٦ عام ١٨٦٥ م ٠

۲۶۹ ــ دفتر ۸۵۸ : معية تركى ، وثيقة ١٥ فى ٢ جماد ثان ســنة ١٢٨٢ ه الموافق ١٨٦٥ م ٠

٢٥٠ ــ دغتر ٣٧١٦ : وثيقة ١٦ في ٢٢ صفر سنة ١٢٩٤ ه الموافق

٢٥١ ــ بفتر ٢٦٥ : وثيقة ٢٢ معية سنية في ٢٥ ذي القعدة سنة ١٢٧٩.
 ١٢٧٩ ه الموافق ١٨٦٢ م ٠

۲۵۲ ــ دفتر ۱۳۹ : وارد معية سنية ، وثيقة ه في ۲۳ ربيع ثان سمنة ۱۲۷۹ ه الموافق ۱۸۹۲ م .

٢٤٣ ــ دفتر ١٨٥٩ : وثيقة } في ٢٧ رمضان سنة ١٢٨٨ ه الموافق ١٨٢٨ م ٠

٢٥٤ \_\_ دفتر ٣٠ : صادر تلغراف ، وثيقة ١٦ في ٢٥ رجب سننة ١٢٩٣ ه الموافق ١٨٧٦ م ٠

٥٥٥ سمدمتر ٥٨٤٠ ما معية تركى على وثيقة ٢ في ٢٣٣ شئوال سينة ١٢٨٧ ه الموافق ١٨٧٠ م ٠

٢٥٦ هـ دمتر ١٨٨٠ - وتيقة ١٤ في ٥ شعبان سنة ١٢٨٤ هـ الموافق

١٢٥٠ ــ دفتر ٧٧٥ - معية تركى ، وثيقة ٦ في ١٠ محرم سنة ١٢٨٥ هـ الموافق ١٨٦٨ م ٠

١٩٨٨ من خفتو ١٩٤٦ ؛ أوامن عربي ، وثيقة ٦ ف ٢٨ ذي الحجة سنة ١٢٨٩ ه الموافق ١٨٧٢ م ٠

٢٥٩٠ ــ دفتر ١١٠ خصادر المعية ٧ وثيقة ١٠٢ في ٧ شعبان ســنة

. ٢٦٠ ــ دفتر ١٨٥١ - معية حربى وثيقة ٢٩٠ في ٢٢ ذى القعدة سنة ١٢٨٨ ه الموافق ١٨٧١ م ٠

١٦٦٠ ــ دغتر ٢٨٥٠ : وثيقة بدون رقم في ١٥ رجب سنة ١٢٩٠ هـ الموانق ١٨٧٣ م ٠

٢٦٢٠٠٠ سادفتر ٢٤٠ : معية عربى 3 وثيقة ٥ في ٣ جماد أول سُنة ١٢٩٤ هـ الموافق ١٨٧٧ م ٠

٣٦٣ - دفتر ٢ ، ١٨ : وثيقة ٤ فى ١٨ رجب سنة ١٢٨٨ ه الموافق ١٨٨١ م .

" ٢٦٤ عـ دفتر ٢٤٢٤ : صادر حكمدارية ، وثيقة ١ في ١٠ جماد اول سنة ١٢٩٥ هـ الموافق ١٨٧٨ م ٠

٣٦٥٠ سادفتر ١٤٠٠ أمعية عربى ، وَتَيقة ٥٥ فَيُ ١٩ جماد أول سسنة ١٢٩٤ ه الموافق ١٨٧٧ م ٠

٢٦٦ ــ د متر ١٨٧٠ : معية عربي وثيقة ١٧٧ في ٢٦٠ جملا ثان سبنة

٢٦٧ ــ دغتر ٢٧١٥ - وثيقة ٧٧ في ١٤ شوال سنة ٢٩٩٦ ه الموافق ١٨٧٦ م .

٢٦٨ ــ دغتر ٣٧١٦ : وثيقة ٥ ص ١١ في ٢٦ ذى الحجة ســـنة

٢٦٩ ــ دفتر, ٢٤ : معية. عربي، ؛ وثيقة ٦٦ في ١٧ جماد ثان سنة ١٢٩٤ هـ الموافق ١٨٧٧ م ٠

۲۷۰ ــ دفتر ۲۷۱۳: معیة عربی ، وثیقة ۱۵ فی ۲۰ رجب سنة ۴۲۹۳ ه الموافق ۲۸۷۷۰م ،

۲۷۱ ــ دغتر ۱۱: وثيقة ۲۲۱: ص ۱۸۳ في ۳۰ ذي القعدة سينة ١٢٩٣ م ١

٢٧٢ ــ دنتر ٢٤٢٥ : وثيقة ٢٤ في ١٤ رجب سنة ١٢٩٥ ه الموانق ١٨٧٨ م ٠

٢٧٣ ــ دفتو ٣١ ، معية، عربي، ، وثيقة ٢٠ في ١١٧ جماد أول سينة

۱۲۹۴ - دغتن ۱۳۷۱ ، معیة عربی - وثیقة، ۱۰ ف ۲۰۰ رجب سینة ۱۲۹۳ ه الموانق ۱۸۷۱ م ۰

٥٨٨ معية عربى ، وثيقة ٥٨ في ٨٠ ذي التغيدة منة ١٢٩٣ هـ التغيدة منة ١٢٩٣ هـ الموانق ١٨٧٦ م ،

۳۷۱ ــ بدنتر: ۱۳۷۵ م معیتم عربی ، وثیقة ۳۱۰ فی ۱۷۵ رمضههان سنة ۱۲۹۳ ه الموانق ۱۸۷۱ م ۰

٧٧٧ ــ وثيقة ٣٣ في ١٢ شوال سنة ١٢٩٢ ه الموافق ١٨٧٥ م -

۲۷۸ ــ وثیقة ٦ ملف ٢ دوسیه ٥ فی ١٥ مایو سنة ١٨٦٧ م ٠

۲۷۹ ــ وثيقة ٦٣ مكاتبة ١٨٥٩ في ١٦ ذي الحجة سنة ١٢٨٨ هـ الموافق ١٨٧٢ م ٠

. ٨٨ \_ وثيقة ٣٠/٣ في ٢ جماد ثان سنة ١٢٨٢ هـ الموانق١٨٦٥م٠

٢٨١ ــ وثيقة ١١/٣٤ في ٢ ربيع أول سنة ١٢٨٢ هـ الموافق ١٨٦٥ م٠

٢٨٢ \_ وثيقة ٢٨/٥٩ في ١٧ جماد أول سنة ١٢٨٢هالموافق ١٨٦٥م٠

٣٨٣ ــ وثيقة ٧٣ / ٣ في ١٨ ذي الحجة سنة ١٢٨٢ ه الموافق. ١٨٨٥ م ٠

٢٨٤ ــ وثيقة ٦١ / ٣٧ في غرة رمضان سنبة ١٨٢١ مالموافق١٨٦٥م٠

## (ب) محافظ أبحاث المعية السنية:

ممر محفظة ٣: معية سنية ، وثيقة ٢٣ في ٣ صفر سنة ١٢٣٧ هـ الموافق ١٨٢١ م .

۲۸۲ ــ محفظة ۳: معية سنية ، وثيقة ٣٤٠ بفتر ١ معية تركى في ١٩ ربيع أول سنة ١٢٣٧ ه الموافق ١٨٢١ م ٠

۲۸۷ ب محفظة ١١ ، معية سنية ، وثيقة ٣٦١ في ، ك جهاد ثان سنة ١٢٣٧ هـ الموافق ١٨٢١ م .

٨٨٨ الله الموانق ١١٦١ م . ١٢٣٧ هـ الموانق ١٨٢١ م . ٢٨٩ ــ محفظة ٣ : معية سنية ، وثيقة ١٧٤ في ٢٥ جماد تان سنة ١٢٣٧ هـ الموافق ١٨٢١ م ٠

. ٢٩٠ \_ محفظة ٢ : معية سنية ، وثيقة ٢٢ في ١٩ ذي القعدة سنة. ١٢٦١ هـ الموافق ١٨٤٥ م ٠

۲۹۱ \_ محقظة ο : قرارات مجلس ملكية وجهادية ، وثيقة Λ في ٢٠ ذي القعدة سنة ١٢٤٣ ه الموافق ١٨٢٧ م ٠

٢٩٢ \_ محفظة ؟ : ملكية ، وثيقة ٢٦٤ في ٢٥ ربيع أول سنة ١٢٥٢ هـ الموافق ١٨٣٦ م ٠

٢٩٣ \_ محفظة ١٠٧ : بحر برا ، وثيقة ٦٦ في ١٥ شعبان سينة

، ٢٩٤ تـ محفظة ؟ : بحر برا ، وثيقة ٨٧ في ١٥ ربيع ثان سنة ١٢٦٣ هـ الموافق ١٨٤٦ م ٠

م ٣٩ \_ محفظة ١٩ : بحر برا ، وثيقة ٧٤ في ٧ رجب سنة ١٢٦٠ هـ الموافق ١٨٤٤ م ٠

. ۲۹٦ ــ محفظة ۲۲۲ : عابدین ، وثیقة بدون رقم فی ٥ ربیع ثان. استة ۱۲۵۳ ه الموافق ۱۸۳۷ م ٠

٢٩٧ ــ محفظة ١٦٢ : عابدين ، وثيقة ٣٦ عام ١٨٧٩ م ٠

٢٩٨ - محفظة ١٩ : بحربرا وثيقة ٧ في ١٧ ذي القعدة سنة ١٢٦١ هـ الموانق ١٨٤٥ م .

١٩٩ - محنظة ١٩ : بحر برا ، وثيقة ٧٤ في ٩ صغر سنة ١٢٦٢ ه الموافق ١٨٤٥ م ٠

- ٣٠٠ بمحفظة ١٩ ، بحريبرا ، وثيقة ٧٠ في ١٩ ذي الحجة بسنة ١٢٦١ ه الموانق ١٨٤٥ م ٠
- ٣٠١ محفظة ١٦٦ : بحربرا ) وثيقة ١٨ في ٢٣ ذي القعدة سبنة
- ٣٠٢ ــ محفظة ٦: وثيقة ٢٧٢ دفتر ١٨١، مخصيات المعية السهية في ١٢ جماد أول سنة ١٢٤٠ هـ الموافق ١٨٢٤م ٠
- ٣٠٣ محفظة ٢٦٨٠: عابدين وثيقة ..٤. في ٢٧٠ شوال سبربنة ١٢٥٥ ه الموانق ١٨٣٩ م .
- ٣٠٤ ــ محفظة ٢٦٨ : عابدين ، وثيقة ٧٨ في ٢٥ شوال سنة ١٢٥٥ الموافق ١٨٣٩ م ٠
- م. ٣ سـ محفِظة ٣: آوامر المالية وثيقة ٣١٢ في غرة القعدة ١٢٦٢. الموافق ١٨٤٧ م .
- ٣٠٦ ــ محفظة ٢٦٢ : عابدين ، ملف السيودان ، وثيقة ٨٣ ق ٢٥٠ ربيع تان ١٢٥٣ الموافق ١٨٣٧ م .
- ٣٠٧ ، محفظة ٢٦٢ : عابدين ، وثبقة بدون رقم في ١٢ رمضان ٣٥٣ الموافق ١٨٣٧ م .
- ٣٠٨ ــ محفظة ٣٠ معيه سنية ، وثيقة ٥٨ في ٣٣ ربيع اول,سنة
- ۳۰۹ ــ محفظة ۱۹ بحربرا: وثيقة ۲۲ في ٨ محرم ،١٧٤٢- الموافق، ٠٠ ١٨٢٦ م ٠
  - ٣١٠ ــ وثيقة بدون تاريخ ٠

- ١١١٠ ــ محفظة ٢ : معية تركى ، وثيقة ٢٧٢ في ٢٥ رجب ١٢٧٠ هـ الموافق ١٨٥٣ م ٠
- ٣١٢ ــ محفظة ٣ : مديريات ، وثيقة ٣٧٩ في ١١ ربيع أول سنة ١٢٧٣ هـ الموافق ١٨٥٦ م ٠
- ٣١٣ محفظة ١٩ وثيقة ٧١ : في ٢٥ ربيع أول ١٢٧٤هـ ، الموافق ١٨٥٧م .
  - ٣١٤ محفظة ٢٥٢ : وثيقة ٣٠ في ١٩ فبراير عام ١٨٩١ .
- ٣١٥ ــ محفظة ١ : صورة اللائحة التنفيذية الخاصة بمنع الاتجار في الرقيق في ٢ محرم ١٢٩٥ ه الموافق ١٨٧٧ م ٠
- ٣١٦ محفظة ٨٨ : معيه تركى ، وثيقة ١٠٢ في ٢٧ صفر سنة ١٢٨٨ ه الموافق ١٨٧١ م ٠
- ٣١٧ \_ محفظة ١٩: بحربرا ، وثيقة ١٢١ ، في ٩ شرعبان سغة ١٢٨ هـ الموافق ١٨٦٩ م ٠
- ٣١٨ -- محفظة ١٩ بحربرا ، وثيقة ١٢٢ في ١٠ شمعبان ١٢٨٦ هـ الموافق ١٨٦٩ م ٠
- ٣١٩ محفظة ٥٢ وثيقة ٥٩ في ١٨ القعدة ١٢٩٢ الموافق ١٨٧٥م.
- ۳۲۰ محفظة ۳۸ : معية تركى ، وثيقة ۹۳ في ۱۹ محرم ۱۲۸۳ هـ الموافق ۱۸۲۱ م .
- ٣٢١ ــ محفظة ١٠٩ : وثيقة ٧٢٢ في غاية شوال سنة ١٢٩٢ هـ الموانق ١٨٧٥ .
- ٣٢٢ -- محفظة ١٦٠ : عابدين في غرة ربيع أول سينة ١٢٩٣ هـ الموافق ١٨٧٦ م ٠

٣٢٣ ــ مجنطة ١٦٤ : عابدين ؛ وثيقة ٢٤٣ في ١٥ صفر سنة ١٢٩٩هـ الموانق ١٨٨١ م ٠

٣٢٤ ــ مجفظة ٣٦ : معيه تركى ، وثيقة ٢٤٥ ، في ١٠ شعبان سنة ١٢٨٢ هـ الموافق ١٨٦٥ م ٠

٣٢٥ ــ مجفظة ٢٤ : معية تركى ، وثيقة ١٥٨ في ٩ شعبان ١٢٨٧ هـ الموافق ١٨٨١ م ٠

٣٢٦ - محفظة ٧٧ ، معيه تركى : وثيقة ٨٧٤ ، في غرة الحجة ١٢٨٧ الموافق ١٨٧١ م ٠

٣٢٧ \_ ملخصات المعيه السنية: وثيقبة ٢٢ في ٣ صفر ١٢٣٧ \_\_\_ الموافق ١٨٢١ م ٠

٣٢٨ ــ ملخصات المعيه السنية: وثيقة ١١٥ في ٢٥ الحجة ١٢٣٧ ــ الموافق ١٨٢١ م ٠

٣٢٩ \_ ملخصات المعيه السنية : محفظة ١ وثيقة ١٠ في ٢ محرم. ١٢٣٧ ه الموافق ١٨٢١ م ٠

#### ج ـ محافظ أبحاث مجلس الوزراء ﴿ سودان ﴾ :

٣٣٠ ــ مجفظة ٧: مجلس الوزراء (سودان) مشروع أمر عال خاص بابطال النخاسة ، مجموعة ١٨ في ٢١ نونمبر عام ١٨٩٥ م .

٣٣١ ــ محفظة ٩ : مجلس الوزراء (سودان ) ملف ٣٩ مكاتبة مجلس النظار الخاصة بمساهمة مصر في ميزانية السودان في ١٩ نوفمبر عام ١٨٨٥ م ٠

٣٣٢ - محفظة ١١ : مجلس الوزراء (سودان) ترجمة صورة شروط عقد بين مصر وبريطانيا وبين شركة تلغراف القومبانية الشرقية ، وذلك لد سلك تلغراف من السويس الى سواكن بدون تاريخ .

٣٣.٣ - محفظة ١٥ : مجلس الوزراء (سودان ) خطاب من المسيو وايلد الى مجلس النظار ، في ٣٠ ديسيبر عام ١٨٨٢ .

٣٣٤ ــ محفظة ١٦ : مجلس الوزراء (سودان ) مجموعة ٢٥ تقرير مقدم من القائمقام سليم بك الي مساعد جيش الحدود في ٢٢ أغسطس علم ١٨٩١ م ٠

٣٣٥ — محفظة ٢٥ : مجلس الوزراء (سودان) مذكرة خاصة بمد خط تنغراف بين جدة وسواكن في ٢٨ ابريل عام ١٨٨٢ م .

٣٣٦ - محفظة ٢٥ : مجلس الوزراء (سودان ) قاتون دخول أبناء السودان الخدمة بالجيش المصرى في السودان ، وثيقة بدون تاريخ .

٣٣٧ ــ محفظة ٢٦ مجلس الوزراء (سودان) وتتضمن كافة القوانين التى صدرت عام ١٨٩٩ م .

٣٣٨ - محفظة ٣٦ : مجلس الوزراء (سودان ) مجبوعة ٥٤ ، تشكيل لجنة لدراسة سكة حديد السودان بناء على أمر مجلس النظار علم ١٨٨١ م ٠

٣٣٩ مخفظة ٣٦ مجلس الوزراء (سودان ) ٥٤ مذكرة واردة من المسيو بتيبه الى نظارة الاشغال العمومية المصرية ، والخاصة بتشغيل سكة حديد السودان ، بدون تاريخ ،

٣٤٠ - محفظة ٣٦ : مجلس الوزراء (سودان) مجموعة ٥٤ افادة من المسيو كاتزنستين الى نظارة الاشتغال العمومية ، في ٢٠ ديسمبر عام ١٨٨١ م .

٣٤١ - محفظة ٣٧ : مجلس الوزراء ( سودان ) صورة الامر المالى التعلمي مفوض ضريبة على المواشى المراد ذبحها بسواكن ، في عام ١٨٩٢ م .

۳۶۲ - محفظة ٤٠ : مجلس الوزراء ( سودان رسالة من السردار الى مجلس النظار في اكتوبر عام ١٨٨٢ م ٠

#### د ـ التقارير غير المنشورة:

۳۶۳ ــ ملخص عن حملة سليم قبودان بالفرنسية في يوليو عام ١٨٤٠ م ٠

۳۶۶ ــ خطاب من جمعیة محاربة الرق الی محمد علی باشا عام ۱۸۶۶ م ۰

٥ ٢٤ ــ تقرير عن أحداث التاكة عام ١٨٦٥ ٠

٣٤٦ ــ تقرير عن خطوط التلغراف السودانية باللغة الانجليزية في ١٦ يناير عام ١٨٦٨ م ٠

٣٤٧ ــ تقرير المسيو فولر عن سكة حديد السودان عام ١٨٧١ م ٠

٣٤٨ ـ تقرير موقعة الأوسىة عام ١٨٧٥ م ٠٠

٣٤٩ \_ تقرير عن موقعة جونديت عام ١٨٧٥ م ٠

٣٥٠ ــ تقرير عن موقعة مصوع عام ١٨٧٦ م ٠

٣٥١ ــ تقرير عن كشف الطريق من اسيوط الى دارنور في ٢٧ محرم ١٢٩٢ هـ الموافق ١٨٧٥ م ٠

٣٥٢ ــ صورة اللائحة الخاصة بوقف تجارة الرقيق رقم ١٥٥ في ٢] محرم ١٢٩٦ هـ الموافق ١٨٧٧م ، والمشتملة على ٣٦ بندا .

٣٥٣ ــ صورة معاهدة الرقيق المنعقدة بين مصر وبريطانيا العظمى في ٤ أغسطس عام ١٨٧٧ م .

٢٥٤ - تقرير وارد من سفارة انجلترا عام ١٨٧٨ م الى نظارة الخارجياة المضرية ، المضرية ،

٣٥٥ -- تقرير استحاعيل باشا أيوب في ٢ صفر ١٢٩٧ ه الموافق ١٨٨٠ م ٠

٣٥٦ كن تقريرُ المستيو جُودْنج عن سكة حديد السودان في ٣١ مارس الممال م نعا

. . ٣٥٧ مَ تقريرُ على باشا مباركُ عن سكة حديدُ السودان في ١٦ رمضان عام ١٣٠٠ ه الموافق ١٨٨٣ م ٠

ب ٢٥٨ بـ تقرير القومسيون المشكل لدراسة سكة حديد السودان في ١٩١ شعبان ١٣٠٠ ه الموافق ٢٤ يونيو عام ١٨٨٣ م ٠

٣٥٩ ــ مذكرة ماسون بك ، عن تسهيل الواصلات مع السودان ٤ بواسطة مد سكة حديد اليها عام ١٨٨٣ م .

النظار الصنادر في ٤ ربيع أول ١٢٩٩ ه الموانية ٤ بناء على أمر مجلس النظار الصنادر في ٤ ربيع أول ١٢٩٩ ه الموانق ٢٢ فبراير ١٨٨٢ م ٠ وقد اجتمع مجلس حكمدارية السودان لتنفيذ ما أوكل اليه في مارس من لفس العام ٠

Agency and Consulate general of U.S.A. in Egypt.No. \_\_ ~~\ 336.Septembre 6. Cairo, 1879.

Carton 52. Document 37. Date 1875.

Report du Ratip Pacha. Le Caire, 1876.

— 777

Report de telegraph du Sudan. Sans date.

— 778

.Sudan telegraph deportment. No. 288.

#### تانيا الراجع العربية:

#### ١ ــ ابراهيم فــوزى :

السودان بين يدى غردن وكتشنر ، القاهرة ، ١٩١٩ م ،

#### ٢ ــ احمد احمد الحته ، دكتور :

تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسم عشر ، القاهرة ، ١٩٦١ م ٠٠

#### ٣ ــ احمد احمد الحته ، مكتور :

تاريخ الزراهة المصرية في عهد محمد على الكبير. . القاهرة ، ١٩٥٠ ه.

#### ٤ ــ أحود أحود سيد أحود ، دكتور :

رماعة الطهطاوى في السودان ، القاهرة ، ١٩٧٣ .٠.

#### ه ـ احود عبد الرحيم وصطفى ، دكتور:

مصر والمسألة المصرية ، ١٨٧٦ - ١٨٨٨. . القاهرة ، ١٨٦٦ ،

#### ٢ ــ ادوار جوان:

مصر في القرن التاسع عشار ٤ تعريب محمقا مستعوقا: ه: القاهرة ٤ [٢٠٠] عنا

#### ٧ ـ آلان موره ـ د :

النيل الأبيض ، ترجمة بدر الدين لخليل . القاهرة ، مرجمة بدر الدين لخليل .

# ٨ ــ السيد يوسف نصر ، دكتور :

جهود مصر الكشيفية في أغريقيا في القرن التاسيع عشر ، القاهرة ١٩٧٩م ،

#### ٩ ــ الشناطر بوصيلي عبد الجليل:

معالم تاريخ السودان ، ووادى النيل من القرن العساشر الى القرن التاسيع عشر ، القاهرة ، ١٩٥٥ الله »

#### ١٠٠ ــ الباحث محزون:

ضحايا مصر في السودان ، وخفايا السياسة الانجليزية ، القاهرة ، 1970 .

#### ١١ عد الياس الأيوبي :

تاريخ مصر في عهد الخديو اسماعيل ، الجزء الأول ، القاهرة » . ١٩٢٣ .

#### ١٢١ ــ الياس الأيوبى:

محمد على ـ سيرته وأعماله . القاهرة ١٩٢٣ م .

#### ۱۳٫ ــ جلال الدين وصطفى يحيى ، دكتور :

التنافس الدولي في شرق أفريقيا . القاهرة ، ١٩٥٩ م ٠

#### ١٤: ــ جلال الدين مصطفى يحيى ، دكتور :

مصر الاغريقية والاستعمار الأوربى في القرن التاسسع عشر مع المقادة ، ١٩٦٧ .

#### ١٥٠ ـ جمال الدين الدناصوري ، دكتور:

مشروعات التوسيع الزراعي في النبودان . القاهرة ، ١٩٥٩ .

## . ١٦ ـ جميل عبيد ، دكتور:

المديرية الاستوائية . القاهرة ، ١٩٦٧ .

#### ١٧٠ ــ جومار:

الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض ، القاهرة ١٩٢٢ س

## ۱۸٪ ــ جورج جندی بك ، وجاك تاجر :

اسماعيل كما تصوره الوثائق ، القاهرة ، ١٩٤٧ م .

#### ۱۹ - زاهر ریاض ، دکتور :

كشبف القارة الأفريقية ، القاهرة ، ١٩٦٩

#### ٠٢٠ - سليم قبوان:

الرحلة الأولى للكشف عن منابع البحر الأبيض . القاهرة ١٩٢٢ به،

#### ٢١] ـ شوقى عطا الله الحمل ، دكتور:

تاريخ سوان وادى النيل ، الجزء الثاني ، القاهرة ، ١٩٦٩ .

## ٢٢ ــ صلاح الدين الشامي ، دكتور :

بور سودان ميناء السودان الحديث . القاهرة ، ١٩٥٨ .

#### ٢٣ - صلاح الدين الشامي ، دكتور:

المواصلات والتطور الاقتصادى في السودان . القاهرة بدون تاريخ م

## ٢٤ ـ عبد الرحمن الرافعي :

مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ، القاهرة ، ١٩٤٢ .

### ٢٥ ـ عبد الرحمن الرافعي:

عصر محمد على ، الطبعة الثالثة ، التاهرة ، ١٩٥١ .

#### ٢٦١ - عبد الرحمن زكى ، دكتور:

التاريخ الحربي لعصر محمد على ، القاهرة ، ١٩٥٠ ،

#### . ٢٧ - عبد المجيد عابدين ، دكتور

الشـــايقية ، القاهرة ، ١٩٤٩، ،٠:

#### ٢٨ ـ عبد العزيز أمين ، دكتور:

التربية في السودان في القرن السادس عشر وحتى القرن التاسسيع. عشر م القاهرة ١٩٤٩ م.

#### ٢٩ ــ عبد الله حسين:

الســـودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية الأولى مـ القاهرة ، ١٩٣٥ .

#### ۳۰ ـ على ابراهيم عبده ، دكتور :

المنافسة الدولية في أعالى النيل . القاهرة ، ١٩٥٨ .

#### ٢١ ـ عمر طوسون:

تاريخ المديرية الاستوائية المصرية من فتحها الى ضياعها ، ١٢٦٩ هـ المريخ ، ١٢٦٩ م . القاهرة ، ١٩٣٧ .

#### ٣٢ ــ فيليب رفله ، دكتور :

الجغرافية السياسية لاغريقيا . القاهرة ، ١٩٦٥ .

#### ٣٣ ــ كلوت بك أ ، ب :

لحة عامة الى مصر ، تعريب محمد مسعود . القاهرة ، بدون تاريخ .

#### الله سعمد فؤاد شكرى ، دكتور :

الحكم المصرى في السودان ، القاهرة ، ١٩٤٧ .

## می ــ محمد فؤاد شکری ، دکتور :

مصر والسودان . القاهرة ، ١٩٦٣

## ۳۱ ـ محمد صبری ، دکتور :

مصر في أفريقيا الشرقية ، القاهرة ، ١٩٣٩ .

## ۳۷٪ ــ محمد صبری ، دکتور :

الامبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ، القاهرة ١٩٤٨٠ م

#### ٣٨ ــ محمد محمود الصياد كا دكتور 🖺

#### ، محمد عبد الغنى سعودى ، مكتور :

السودان ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

#### ٣٩ - محمد محمود السروجي ، دكتور:

الجيش المصرى في القرن التاسع عشر . الاسكندرية ، ١٩٩٧ .

#### ٠٤ ــ محمد السيد رجب حراز ، يكتور:

أفريقيا الشرقية والاستنستعمار الأوربي في القرن التاسيع عشر . القاهرة ، ١٩٦٨ .

#### ٤١٠ ــ محمد عبد المنعم يونس :

الصومال وطنسها وشعبا ، القاهرة ١٩٦٠ ،

#### ٤٢ ــ مكي شبيكة ، دكتور :

السودان في قرن ، القاهرة ، بدون تاريخ ،

#### ٣٤ ــ مكى شبيكة ، دكتور :

السودان عبر القرون ، القاهرة ، ١٩٦٤ ،

#### ٤٤ - مكى شبيكة ، دكتور :

تاريخ شعوب وادى النيل ( مصر والستودان ) بيروت ، ١٩٦٥ .

#### ه کا سے مصطفی عامر:

محمد مختار باشا ، ورحلاته الاستكشافية في شرق أفريقيا ، القاهرة بدون تاريخ ،

#### ٤٦. - نبيلة عبد الهادي ، :

#### فؤاد بتصطفى محمود :

الانتاج الأفريقي والتجارة الخارجية ، القاهرة ١٩٧٠ ،

# ٧٤ ـــ نسيم مقار ، دكتور :

رحلات البكباشي سليم تبودان في النيل الأبيض . القاهرة ، ١٩٦٠ .

# ٤٨ ــ نموم تستقير :

تاريخ السودان القديم والحديث وجفرافيته ، ثلاثة أجزاء ، القاهرة، ١٩٠٣ .

# ٩٤ \_ نعوم شــقي :

جغرافية السودان . القاهرة ، ١٩٦٧ .

# ۵۰ ــ هرســـت :

النيل ، ترجمة احمد الشربيني . القاهرة ، ١٩٥٢ -

#### ثالث\_\_\_\_\_ : المراجع الأجنبية :

- 1 ARTIN.: England in the Sudan. London, 1911.
- 2 ASFOUR, M.M. Dr.: The ports of the Red Sea. Vol. XI. Cairo, 1968.
- 3 ALLEN, B.M.: Gordon and the Sudan. London 1931.
- 4 AUDREY, B.: The Nilotes of Anglo-Egyptian Sudan and Auganda. London, 1952.
- 5 BONOLABEY: L'expedition Egyptien en Afrique. Bul. Soc. Kh. Geog. Serie II. No. 8. le Caire, 1886.
- 6 BAKER. S. W.: The Albert N'yanza, great basen of the Nile and exploration of the Nile Source. London 1866.
- 7 BURTON, R.F.: First foot steps in East Africa. London, 1866.
- 8 BUTLER.: The Compaign of the cataracts. London, 1827.
- 9 COLSTON, R.E.: Report Sur le Kordofan. Bul Soc. kh. Geog. Serie. V-XI. Le Caire, 1921.
- 10 COLSTON, R.E.: Le route entre Debbeh et Obyed. Bul. Soc. h. Geog. No. 11. Le Caire, 1875.
- 11 COLSTON, R.E.: Journal D'un Voyage du Caire, A Keneh, Berenice et Berber, et retour par le desert de Korosko. No. 11. Le Caire, 1887.
- 12 CHURCHEL: The rever war. London, 1951.
- 13 CAMERON, D.A.: Egypt in the nineteenth century. London, 1898.
- 14 CROMER.: Earl of ABASS II. London, 1915.
- 15 DAULDY AND COMPANY INC. Exploring Africa and Asia, the encyclopedia of discovery and exploration. Without date.

- 16 EGYPT: The Nile-Red Sea rail way. London, without date.
- 17 FABUNM, L.A.: The Sudan in Anglo-Egyptian relations. London, 1960.
- 18 FERGUSON, H.S.: Sugar Cane trails of the flood plains of Bahr El-Geble in Anglo-Egyptian Sudan. Khartoum, 1951.
- 19 GORDON, G.: The province of the Equator, summary of letters and reports, Part I. Cairo, 1877.
- 20 GOVERNOR, G.: The Anglo-Egyptian Sudan from the within. London, without date.
- 21 GLEICHEN.: Repport on the Nile and country between Dongola, Suakin, Kassala and Omdorman, describing the various routes bearing on the country. London, 1898.
- 22 HARRISON, C.: West Africa. London, 1961.
- 23 HOLT, P.M.: A modern history of the Sudan. London, 1961.
- 24 HOLT, P.M.: The Mahdist state in the Sudan, 1881-1898. Oxford, 1958.
- 25 HILL, R.: Egypt in the Sudan, 1820-1881 London, 1959.
- 26 HILL, R.: Sudan transport. London, 1965.
- 27 JEWITT. : Seasonal Variation in Cotton, Yields in the Sudan, Geziera and Soil fertility, Khartoum, 1953.
- 28 JACKSON. : Shifting cultivation in the Sudan. khartoum, 1950.
- 29 JOHN. : Distribution of the species in the Sudan, in relation to rain fall and soil texture. Khartoum, 1949.
- 30 JOHN, H.: Slavery or sacred trust. London, W.D.
- 31 JOSEPH, C.: The lost continent. London, 1876.
- 32 LEWIS, I.M.: The modern history of Somalia from nation to state. London, 1965.

- 33 LORD, E.: General Gorden. London, 1954.
- 34 LONG, C.: Decouvertuere de source du Nile. Soc. Kh. Geog. Serie 3. Le Caire, 1891.
- 35 MANDOUR, EL MAHDI: A short history of the Sudan. Oxford, 1965.
- .36 MOHAMED, S. Dr. : Le Sudan Egyptien 1820-1899. Le Caire, 1947.
- 37 MOHAMED, MOKTAR: Dans Le Sudan oriental. Bul. Soc. Kh. Geog. No. II. Le Caire, 1881.
- 38 MOHAMED, M. · Une reconnaisance au pays de Gaduboursis. Bul. Soc. Kh. Geog. No. 7. Le Caire, 1880.
- 39 NUMEROUS, A. : Agriculture in the Sudan. London, 1948.
- 40 OFFICERS of the Sudan Government : The Anglo-Egyptian Sudan Compendium. London, 1905
- 41 PIERRE, C.: Ismail The maligned Khedive London, 1933.
- 42 PIERRE, C.: Gordon in the Sudanand slavery. London, 1933.
- 43 PIERRE, C.: Americans in the Egyptian army. London, 1938.
- 44 PURDY, Pacha.: Une reconnaissance entre Berenice et Berber, Serie II. No. 8. Le Caire, 1886.
- 45 PURDY, P.: Les pays Dara et Heufrah en Nahas. Bul. Soc. Kh. Geog. Serie I-V. Le Caire, 1880.
- 46 BROUT, M.: General report on the province of Kordofan. Ca.ro, 1877.
- 47 RICHARD, Gray. : A history of the southern Sudan, 1839-1889. Oxford, 1961.

- 48 RAMZAY, M. and JEWITT: Agriculture, forests and soils of the Jurironstone country of the Bahr El-Ghazal province. Khartoum, 1953.
- 49 ROBERT, O.C.: The southern Sudan. London, 1962.
- 50 SUDAN: Report on the Egyptian provinces of the Sudan, Red Sea and Equator. London, 1884.
- 51 SLATIN: Fire and Sword in the Sudan. London, 1896.
- 52 SHUKRY, M.F. Dr.: The khedive Ismail and slavery in the Sudan. Cairo 1938.
- 53 THEOBOLD, A.: The Mahdia of the Anglo-Egyptian Sudan. Khartoum, 1949.
- 54 The Governor, G.: Summary of letters and reports of the province of Equator. Cairo, 1877.
- 55 THE Ministry of Agriculture Sudan Government, Annual report for the year, 1st July 1952, to 3 June, 1953. W.D.
- 56 VIRGINIA, T. and Richard Adolf.: French west Africa. London, 1957.
- 57 ZUCCHINETTI, M.: Mes voyages au Bahr El-Gazal et Nobia, Bul. Soc. Kh. Geog. No. II. Le Caire, 1881.

#### رابعها: النوريات:

- ا ـ جريدة أركان حرب الجيش المصرى ، العدد الخامس ، الجزء الخامس ، المجلد الأول ، في عام ١٢٩٤ هـ الموافق ١٨٧٧ م ٠
- ب جريدة أركان حرب الجيش المصرى ، العدد الأول ، السنة الثالثة ،
   الجزء الأول ، من المجلد الأول عام ١٨٧٦ م .
- ٣ ـ جريدة أركان حرب الجيش المصرى ، العدد الثانى ، السنة الثالثة ، المجلد الأول ، القاهرة عام ١٨٧٧ م .
- إ حريدة اركان حرب الجيش المصرى ، العدد التاسع عشر ، السنة الثالث ، الجزء الثالث عام ١٨٧٧ م .
- ه \_ مجلة التقسامة ، العدد ٢٢٤ ، السنة الخامسة ، في ١٣ أبريل عام ١٩٤٣ م .
- ٦ ــ رئاسة مجلس الوزراء ( السودان من ١٣ فبراير عام ١٨٤١ الى
   ١٢ فبراير عام ١٨٥٣) مذكرة شريف باشا الى السير افان بارنج ،
   فى ٢١ ديسمبر سنة ١٨٨٣ ، القاهرة ، بدون تاريخ .

رقم الايداع ١٦٦١ / ١٩٨١ الترقيم الدولي ٧ - ٠٠ - ٧٣٤١ - ٩٧٧

دار التضامن للطباعة

۲۲ شارع سامی ... میدان لاظوغلی تلینون : ۳۰۵۰۳ ... القاهرة